











أُولَيِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلْلَةَ بِالْهُلَاكَ فَمَا رَجِتُ تِّجَ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِينَ ۞ مَثَلُهُمْ كَنَتُلِ الَّذِي اسْتَوْقَلَ نَارًا فَلَتَّا أَضَاءَتُ مَاحُولَةُ ذَهَبُ اللَّهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَركُهُمْ هُ مُلْتِ لَا يَبْصِرُونَ۞ صَمَّرُ بُكُمْ عَنِي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عُلَيْتِ لَا يَبْصِرُونَ۞ صَمَّرُ بُكُمْ عَنِي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ كُصَيِّبِ مِّنَ السَّهَاءِ فِيهِ طُلْبُتُ وَرَعْنُ وَبُرِقُ يَجِعُلُونَ اَبِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَنَارَ الْبُوْتِ <sup>\*</sup> وَاللَّهُ يُطُّ بِالْكَفِرِيْنَ ۞ يَكَادُ الْبُرْقُ يَخُطُفُ اَبْصَارَهُمُ ۚ كُلُّكُ نِهَاءَ لَهُمْ مُّشُوا فِيْهِ وَإِذَا أَظْلَمْ عَلَيْهُمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ هَبَ بِسَمْعِهِمُ وَٱبْصَارِهِمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِائِرٌ أَنَّ يَا يَتُهَا النَّاسُ اعْبُنُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًّا وَّالسَّمَاءُ بِنَاءً ۚ وَّ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخُرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَاتِ زُقًا لَّكُمُ ۚ فَكُلَّ تَجْعَلُوا بِلَّهِ ٱنْكَادًا وَّٱنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِنْ نُنْتُهُ فِي رَبْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَ إِوْ مِّنَ لهُ وَادْعُوا شُهُمَاءَكُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صِيوِيْنَ ٥



فَإِنْ لَيْمِ تَفْعَلُوا وَكُنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتُ لِلْكُفِرِيْنَ ۞ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَرُكُلَّمَا رُنِ قُوْا مِنْهَا مِنْ ثُكَرَةٍ رِّزُقًا ۚ قَالُوا هٰذَا الَّبْنِي رُنِ قُنَا مِنْ قَبُلُ وَاتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا ٱزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيهَا غْلِلُ وْنَ ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَهَا فَوْقَهَا \* فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ آنَّهُ الْحَقُّ مِنْ يِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كُفُّ وَا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهٰذَا مَثَلًا كُيْضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا ۚ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيْرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا لْفْسِقِيْنَ أَنْ الَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْنَ اللَّهِ مِنْ بَعُنِ مِيْثَاقِهُ وَيَقْطَعُونَ مَا ٓ اَمَرَ اللَّهُ بِهَ آنَ يُّوْصَلَ وَيُفْسِنُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَيْكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ كَيْفُ تُكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْ ثُمُ امْوَاتًا فَاحْيَا لُوْ تُحْرِيبُينُكُو تُحْرِيكُومُ تُحْرِيكُومُ تُحْرِ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ا هُوَ الَّذِي يُ خَلَقَ لَكُمُ مَّا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا ثُنُّمَّ اسْتَوْي إِلَى السَّمَاءِ فَسَوْمُنَّ سَبْعَ سَلُوتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۗ قَ



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةٌ قَالُوٓا تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَّفْسِنُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الرَّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسُبِّحُ عَبْهِكَ وَنُقُرِّسُ لَكَ قَالَ إِنَّ آعُلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمُ دُمُ الْأَسْبَاءَ كُلُّهَا ثُمُّ عَرْضَهُمْ عَلَى الْمَلْلِكَةِ فَقَالَ ٱنْبِؤُونِي أَسْبَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ طَبِي قِيْنَ ۞ قَالُوْا سُبُحِنَكَ لَاعِلْمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحُكِيْمُ ﴿ قَالَ يَادَمُ نُبِئُهُمْ بِالسِّبَايِهِمْ قَلَتَا اَنْبَاهُمْ بِاسْمَاءِهِمْ قَالَ اَلَمُ اقُلَ لَكُمْ نِّيَّ أَعْلَمُ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْرُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيْكَةِ الْبُحِدُوا لِأَدْمَرُ فُسِجِنُ وَا إِلَّا إِبْلِيسٌ اَلِي وَاسْتَكْبَرُ ۚ وَكَانَ مِنَ الْكِفِرِيْنَ ۞ وَقُلْنَا يَادُمُ اسْكُنُ اَنْتَ · وَزُوجُكَ الْجِنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْمًا وَلاَ تَقْرَبًا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظُّلِمِينَ ۞ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطِنُ عَنْهَا فَٱخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ "وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعُضْكُمُ لِبَعْضِ عَـُ أُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ۞ فَتَكَفَّى أَدَمُ مِنْ سَّ بِهِ كَلِلْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ النَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ الْ

الم المالية

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِّنِّي هُرِّي فَكُنَّ هُنَايَ فَلَاخُونٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَجْزُنُونَ ۞ وَالَّنيُنَ كَفَرُوا كَنَّ بُوْا بِالْيِتِنَآ أُولِيكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ بَنِيَ إِسْرَاءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيِّ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَٱوْفُوْا مَهُرِيكَ أُونِ بِعَهُرِكُمْ وَإِيَّاكَ فَارْهَبُونِ۞وَاٰمِنُواْ بِمَآ اَنْزَ صَيِّقًا لِّهَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُوَا أَوَّلَ كَافِيرِ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُوْا لِينُ ثُمَنًا قَلِيُلاُّ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ۞وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَا تَكُثُّهُوا الْحَتُّ وَأَنْتُهُ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ ۞ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ نْفُسَكُمْ وَٱنْتُمْ تَتَكُونَ الْكِتَبِ ۚ ٱفَلَا تَعْقِلُونَ۞وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّ لصَّلُوةٍ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرِةٌ ۚ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ ۞ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱلَّهُمْ لَقُوْا رَبِّهِمُ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۗ فَي لِبَنِيٓ إِسُرَاءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِينَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَإِنَّ فَضَّلْتُكُمُ عَلَى الْعَلَمِينَ ٣ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيُ نَفُسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلا يُقْبَلُ

مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَنُّ مِنْهَا عَـُالٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنَ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمْ سُوْءَ الْعَنَابِ يْنَ بِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰ لِكُمْ بَلَاءً مِّنُ رَّبِّكُمُ عَظِيْمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَكُمُ وَاعْرَقْنَا ال فِرْعُونَ وَأَنْتُهُ تَنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعُدُنَا مُولِى رُبَعِيْنَ لَيُلَةً نُحَّرُ اتَّخَنُ تُمُّ الْعِجُلَ مِنُ بَعْيِهِ وَأَنْتُمُ ظِلْمُونَ ۞ ثُمَّرِ عَفَوْنَا عَنْكُمُ مِّنْ بَعُبِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذْ الْتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُ وْنَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمُ باتِّخَاذِكُمُ الْعِجُلَ فَتُوْبُوا إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقْتُلُوا ٱنْفُسَكُمُ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدُ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِبُهُ ۞ وَإِذْ قُلْتُهُ لِيهُولِي لَنْ نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَةً فَأَخَنَ تُكُورُ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ ۞ ثُمَّرً بَعَثْنَاكُمُ مِّنْ بَعْنِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلُنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُويُ كُلُوا مِنْ طَيَّبِتِ مَا رَنَ قَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانْوَا انْفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ ۞

إِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هٰنِ هِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَ محلّاً وقد لراجطً لْمُحْسِنِيْرٌ، ١٠ فَيَكَّالَ الَّذِينَ ظَلَيْوٌ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجُ لسَّمَاءِ بِهَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقِي مُوسَى لِقَوْمِهِ قُلْنَا اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا ُ قُنُ عَلِمَ كُلِّ أَنَاسٍ مُّشْرَبُهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُواْ مِنْ رِّ للهِ وَلَا تَعْثُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذُ قُلْتُهُ لِيُوْسَى بِرَ عَلَى طَعَامِرِ وَاحِدِ فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخُرِجُ لَنَا تَسْتَبْدِدُونَ الَّذِي هُوَ ٱدْنَى ب مِصُرًا فَانَّ لَكُهُ مَّا كَنْةُ وَبُآءُو بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ ٓ ذٰ أيتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ ذْلِكَ بِمَا عَصُوا وَّكَانُوا يَعْتُكُونَ

البقرة ٢ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْلَى وَالطِّبِينَ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خُونٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ۞ وَاذْ أَخُذُنَا مِيْتَا قُكُمُ وَرَفَعُنَا فَوْقُكُمُ الطُّورِ خُذُوا مَا أَتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَّاذُكُرُوا مَا نِيْهِ لَعَكَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ مِّنُ بَعْنِ ذٰلِكَ فَكُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمُحْتَتُهُ لَكُنْتُمُ صِّنَ الْخُسِرِيْنَ ١ وَلَقَنُ عَلِمُتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَلَوْا مِنْكُمُ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قِرَدَةً خُسِمِيْنَ ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِّمَا بِيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَّةً ۚ قَالُوٓا تُتَخِذُنَا هُنُ وَا قَالَ آعُودُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجِهِلِينَ ١ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لِّنَا مَا هِي لَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا

مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ

إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًاءٌ فَأَقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِرِينَ ۞



قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَا هِيِّ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَهُ يُعْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ َّا ذَلُولٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثُ مُسَلَّبَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَ<sup>ا</sup> قَالُوا الْأَن جِئْتَ بِالْحَقِّ فَنَ بَجُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ٥ وَإِذْ قَتُلْتُمْ نَفْسًا فَادِّرَءْتُمْ فِيْهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمُ نَكْتُمُونَ ﴿ فَقُلْنَا اخْرِبُولُا بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمُوْتَىٰ يُرِيُكُمُ اٰيِتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ۞ تُمَّرَ قَسَتُ قُلُوْبُكُمُ مِّنُ بَعُنِ الِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْاَشَتُ قَسُوةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَهَا تَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهُرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشَّقُنُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْهَاءُ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَبَّا مُكُونَ ۞ اَفَتُطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقُلْ كَانَ فَمِايُقٌ هُمْ يَسْمَعُونَ كُلِّمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحِرِّفُونَكُ مِنْ بَعْنِ مَا عَقَلُولُا ِهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ امْنُوا قَالُوَا الْمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا اتُّحَيِّتُونُنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمُ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

وَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ نْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبِ إِلَّا آمَانِيَّ وَإِنْ ِ إِلَّا يُظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِّكَن بِنُ يَكُتُبُونَ الْكِتَا ) يُهِمُ ثُمَّ يُقُولُونَ هَنَا مِنْ عِنْهِ اللهِ لِيَشْتَرُوْا تُسَنًّا قَلْمِلًا "فَوْيُلُ لَهُمْ مِّهَا كُتَبْتُ آيْنِ يَهُمُ وَوْرُ مِّبًا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُوا لَنْ تَبَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَتَّامًا مُعْنُ وُدَةً \* قُلُ ٱتَّخَنُ تُمْ عِنْنَ اللَّهِ عَهْدًا فَكُنْ يُخْلِفَ ىلَّهُ عَهْدَ ﴾ أَمُر تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَى مَنْ كُسُبَ سِيتَعَةً وَّاحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُنَّهُ فَأُولِيكَ أَصْحُدُ لنَّارِ ۚ هُمُ وَنِّيهَا خُلِلُ وْنَ ۞ وَالَّذِن يُنَ الْمُنُوا وَعَبِهِ لصَّلِحْتِ أُولِيكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ هُمُ فِيهَا خُلِدُونَ وَاِذْ أَخَنُنَا مِيْتَاقَ بَنِيَّ اِسْرَاءِيْلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرُبِي وَالْيَتْلَى وَالْيَلْمِي وَالْمُسْكِيرُ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسُنًا وَّأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُويُّةُ لَّمَ تَوَكَّيْتُهُ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمُ وَأَنْتُمُ مُّعُرِضُونَ ﴿



وَإِذْ أَخَنُنَا مِيثَا قَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ نُوْسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّرَ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ نْتُمْ هَوْلاًء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ يُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ صِّنُ دِيَارِهِمُ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمُ بِالْإِثْمِ وَالْعُنُوانِ ۚ وَإِنْ يَّاتُوكُمُ السرى تَفْلُ وَهُمْ وَهُو مُحَرِّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ " فَتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضٍ فَهَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْئٌ فِي الْحَيْوةِ النَّانْيَا ۗ وَيُومَ لْقِيمَةِ يُرَدُّونَ إِلَّى اَشَيِّ الْعَنَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا مُمَلُونَ۞ اُولَيِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيْوةَ اللَّهُ نَيَا بِالْاَخِرَةُ فَلاَ يُخَفُّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصُرُونَ ﴿ وَلَقَنَّ تَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْبِهِ بِالرُّسُلِ وَأَتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ الْبَيِّنَاتِ وَآيِّنَ لَهُ بِرُوْحِ الْقُنُاسِ ٱفْكُلَّهُ جَاءَكُهُ رَسُولٌ بِهَا لَا تَهْوَى ٱنْفُسُكُمُ اسْتُكْبَرُتُهُ فَفَرِيُقًا كُنَّ بُتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ 'بَلُ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفُرِهِمُ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِلْبٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ " وَكَانُوْا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّـٰنِيْنَ كَفَرُۥوْأً فَكَيَّا جَآءَهُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَكَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى لْكُفِرِيْنَ ۞ بِئْسَمَا اشْتَرُوا بِهَ ٱنْفُسَهُمْ أَنْ يَّكُفُرُوا بِمَا نُزُلَ اللَّهُ بَغُيًّا أَنُ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ ۚ وَلِلْكُفِي يُنَ عَنَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَمِنُوا بِمَا آنُزَلَ اللهُ قَالُوْا نُوُمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ لَا ۖ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَيِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقُتُلُونَ آئبياءَ اللهِ مِنْ قَبُلُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ وَلَقَالَ جَآءَكُمْ مُّولِي بِالْبَيِّنْتِ ثُمَّرِ اتَّخَذُ تُمُ الْعِجُلَ مِنَّ بَعُيهِ وَٱنْتُمُ ظٰلِمُونَ ۞ وَإِذْ آخَنُ نَا مِيْشَاقَكُمْ وَسَ فَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرُ ۚ خُنُواْ مَا النَّيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَيِعْنَا وَعَصَيْنَا وَالشُّرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ عُسَمًا يَأْمُرُكُمْ بِهَ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿

قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الرَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْمَ اللهِ خَالِصَةً مِّنُ دُونِ النَّاسِ فَتُمَنَّوا الْمَوْتِ إِنْ كُنْ تُمُ صِوِيْنَ ۞ وَكُنْ يَتَمَنُّونُهُ آبَلًا بِمَا قَتَّامَتُ أَيْنِ يُهِمْ وَاللَّهُ عَلِيُكُمْ الظُّلِمِيْنَ ٥ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحُرُصَ النَّاسِ عَلَى حَيُوةٍ \* وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا ۚ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَبِّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَنَابِ أَنْ يُعَتَّرُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ ۗ بِمَا يَعْمَلُونَ فَي قُلْمَنُ كَانَ عَنْ قًا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَيِّقًا لِبَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّ بُشَرِي لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِتلهِ وَمَلَيكتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبُرِيْلَ وَمِيْكُمِلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنْ وُّ لِلْكُفِرِيْنَ اللَّهَ عَنْ وُّ لِلْكُفِرِيْنَ وَلَقَ لَ أَنْزَلُنَا إِلَيْكَ الْبِي بَيِّنْتِ وَمَا يَكُفُنُ بِهَا إِلَّا لْفْسِقُونَ ١ وَكُلُّما عَهَلُوا عَهَلًا لَبُّنَاهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلُ ٱكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَتَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنُ عِنْبِ اللهِ مُصَرِّقٌ لِّهَا مَعَهُمُ نَبَنَ فَرِنِقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتُبُ لِيَعْدُونَ فَي اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَ





وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّالِطِينُ عَلَىٰ مُلُكِ سُكَيْلُنَ وَمَا سُلَيْمِرُ، وَلَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ لِسِّحْرَ ۚ وَمَآ أَنُزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتُ وَمَا يُعَلِّمِن مِنْ اَحَٰنِ حَتَّى يَقُوْلِاۤ إِنَّكَا نَحُنٌ فِتُنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وُجِهِ وَمَا هُمُ بِضَارِّتُنَ بِهِ مِنْ أَحَيِ إِلَّا بِإِذُنِ لَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقُنُ عَلَمُ مَنِي اشْتَرْكُ مَالَكُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۖ وَلَهِ شَرُوا بِهُ أَنْفُسُهُمْ لُوكَانُوا يَعْلَمُونَ ۞ وَلُو أَنَّهُمُ مَنُوْا وَاتَّقُوْا لَمَتُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ۚ لَوْ كَانُوْا يُعْلَمُونَ ﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۚ وَلِلْكُفِي بِنَ عَنَابٌ ٱلِيْمُ ۞ مَا يُودُّ كَنِ يُنَ كُفُرُوا مِنْ آهُـلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُشْيِرِكِيْنَ آنُ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنُ خَيْرٍ مِّنُ رَّبِّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَطُّ رُحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضِلِ الْعَظِيمِ



مَا نَنُسَخُ مِنُ ايَةٍ أَوْنُنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنُهَا أَوْ مِثْلِهَاْ اَكُمْ تَعْكُمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيْرٌ ﴿ اللَّهُ تَعْكُمْ أَنَّ ُ لِلَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّمْوٰتِ وَالْإَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَّلَا نَصِيْرِ ۞ اَمُ تُرِيْدُونَ اَنْ تَسْعُلُواْ رَسُولَكُمُ كَمَّا سُبِلَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ نَقُدُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۞ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنُ ٱهْلِ الْكِتْب رُ يُردُّوْنَكُمْ مِّنُ بَعْنِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ﷺ حَسَنَّا مِّنُ عِنْنِ نُفْسِبِهِ مُرضٌ بَعُنِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعُفُوا وَاصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللَّهُ بِالْمُرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ ١ وَٱقِيمُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ \* وَمَا تُقَيِّ مُوَا لِأَنْفُسِكُمُ مِّنُ خَيْرِ تَجِدُوْهُ عِنْدَاللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ صُدُرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَنُ يَّنُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنُ كَانَ هُوْدًا وْ نَصْرَى ٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ طْرِيْ وَيُنَ ﴿ بَلِّ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ آجُرُهُ عِنْنَ رَبِّهِ °وَلَا خَوْتُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ <sup>عَ</sup>





وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرِي عَلَى شَيْءٌ وْقَالَتِ النَّصٰرِي يُسَتِ الْيُهُودُ عَلَى شَيْءٍ لا وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابُ كُنْ إِلَّكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قُوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْبَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلُّمُ لِّنْ مُّنَعَ مُسْجِرَ اللَّهِ أَنْ يُنْكُرُ فِيْهَا السُّهُ وَسَعَى فِي غَرَابِهَا أُولِيكَ مَا كَانَ لَهُمْ إَنْ يَيْنُخُلُوْهَا إِلَّا خَايِفِينَ مُ نَهُمْ فِي اللَّهُ نَيَّا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ١ وَيِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَآيَنُمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَقَالُوا اتَّخَنَ اللَّهُ وَلَدًّا سُبُحِنَكُ \* بَلْ لَّكُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قُنِتُونَ ﴿ بَرِيْعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْتَأْتِينَآ أَيُّةً ۗ كَنْ لِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثُلَ قُوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قُنُ بَيِّنَّا الْإِيْتِ لِقُوْمِ يُّوُقِنُونَ ﴿ إِنَّا الْإِيْتِ لِقُومِ يُّوْقِنُونَ ﴿ إِنَّا الْإِيْتِ لِقُومِ يُّوْقِنُونَ ﴿ إِنَّا الْإِينِ الْحُقّ بَشِيْرًا وَّنَنِ يُرّا و وَلا شُعُلُ عَنْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ ٥



وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلِعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِتَّا ۚ إِنَّكَ اَنْتُ السَّمِيعُ الْعَلِيْجُ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وِمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسُلِمَةً لَّكُ ۗ وَآرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا اتَّكَ أَنْتُ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ رَبِّنَا وَابْعَثُ فِيْهِمْ رَسُولًا نْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهُمْ الْبِتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ يُزُكِّيهُ مُرْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْجَكِيْمُ ﴿ وَمَنْ يَرْغُبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَهِمَ إِلَّا مَنُ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَبِ اصْطَفَيْنَـٰهُ فِي لتُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَهِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّكَ سُلِمْ اللَّهُ أَنَّاكُمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَوَصِّي بِهَأَ إِبْرُهِمْ نْيُهِ وَيَعْقُوْبُ لِبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُوْ الرِّينِينَ فَلَا مُوتُنَّ إِلَّا وَآنْتُمْ مُّسُلِمُونَ ﴿ آمُرِكُنْتُمْ شُهَنَآءً إِذْحَفَ يَعْقُوْبَ الْمُوْتُ ۚ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُنُ وْنَ مِنْ بَعْنِ يُ قَالُواْ نَعْبُنُ الْهَكَ وَالْهُ أَبَايِكَ اِبْرَهِمْ وَاسْلِعِيْلَ وَاسْحَقَ اِلْهَا وَّاحِدًا ۚ وَنَحُنُ لَهُ مُسِلِمُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ قُنْ خَلَتْ لَهَ مَا كُسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

وَقَالُوْا كُوْنُوا هُودًا أَوْنَصْرَى تَهْتَنُ وَالْقُلْ بَلْ مِلَّةً الْرُهِمَ جَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْشُمْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَإِسْلِعِيْلَ وَاِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أَوْتِيَ مُولِينِي وَعِيْلِي وَمَا أَوْتِيَ لتَّبِيَّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَبِ مِّنْهُمُ وَنَحْرَ، لَهُ مُسْلِمُونَ @ فَإِنْ امَنُوا بِبِثْلِ مَا امَنْتُمْ بِهِ فَقَبِ اهْتَكُواْ وَإِنْ تُولُّوا فَإِنَّهَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَّكُفِيكُهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَي صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عْبِدُونَ ﴿ قُلْ اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ مَا بُّنَا وَمَا بُّكُمْ ۗ وَلَنَّا آعْمَالُنَّا وَلَكُمْ آعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَامُر تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْلِعِيْلَ وَإِسْلِينَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا هُودًا أُونُصَرِي قُلْءَانُتُم أَعُلَمُ أَمِرِ اللهُ وَمَن ٱظْلَمُ مِنَّنُ كُتُمَ شَهَادَةً عِنْنَ ﴾ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ تِلُكَ أُمَّةٌ قَالَ خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلا تُسْعُلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَ



## سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ

الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ تِلْهِ الْتَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مُنْ يَشَاءُ

إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَكَنْ إِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَرَاءَ

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولِ عَلَيْكُمْ شَرِهِينًا وْمَاجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي

كُنْتَ عَلَيْهَا ٓ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِتَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

وَإِنْ كَانَتُ لَكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ

لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُونٌ رَّحِيْمٌ ﴿ قُنْ نَرَى تَقَلُّبَ

وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُولِّيَتَّكَ قِبْلَةً تُرْضَهَا ۗ فَوُلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ

الْمُسِّعِينِ الْحَرَامِرُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمُ فُولُوا وَجُوهُكُمُ شُطْرَةٌ وَإِنَّ الَّذِينَ

أُوْتُوا الْكِتْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِهِمْ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا

يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَهِنَ اتَيْتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبَ بِكُلِّ أَيَةٍ مَّا تَبِعُوا

قِبْلَتُكُ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ

وَكَيِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَاءَهُمْ مِنْ بَعْنِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لِاتَّكَ إِذًا

لَّمِنَ الظُّلِمِينَ ﴾ أَلَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتْبُ يَعْرِفُوْنَكُ كَمَّا يَعْرِفُوْنَ







ٱلْحَقُّ مِنْ رِّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَتَ مِنَ الْمُنْتَرِيْنَ ﴿ وَلِكُلِّ وِّجُهَةً هُوَ مُولِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرِتِ ۖ أَيْنَ مَا تَكُوْنُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَبِيْعً اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّلِ شَكَىٰءٍ قَبِ يُرُّ۞وَمِنُ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَمُجَكَ شُطْرَ الْسَبِعِينِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّا لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۚ وَكَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا نَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِي الْحَرَامْ رِّحَيْثُ مَا كُنْتُمُ فَوَلَّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ جَّتٌ ۚ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ ۚ فَلَا تَخْشُوٰهُمُ وَاخْشُوٰلِيْ وَلِا تِحَ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ نَهْتَكُونَ ١٠٥ كَمَا ٓ ارْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِّنُكُمُ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ الْيِتِنَا وَيُزَكِّيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعِلِّمُكُمُّ مَّا لَمُ تَكُوْنُوا تَعْلَمُونَ ۚ فَاذْكُرُونِيٓ ٱذْكُرُكُمُ كُمُ وَاشْكُرُوالِي وَلاَ تَكُفُرُونَ فَيَايَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَعِينُواْ بِالصَّابِرِ وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصِّبِرِينَ ﴿ وَلا تَقُوْلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱمُوَاتُّ بَلُ اَحْيَاءٌ وَالِكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنْبِلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْنِ وَالْجُوْعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْإِنْفُسِ وَالثَّبَكَرْتِ \* وَبَشِّرِ الصِّيدِيْنَ ﴿ لَّنِيْنَ إِذَآ اَصَابَتُهُمُ مُّصِيبةٌ قَالُواۤ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ اِلَّهُ لِجِعُونَ ٥

للَّكُ عَلَيْهِمُ صَلَوْتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَ لُهُوْرُهُ وَنَ ﴿ إِنَّ الصَّفَأُ وَالْمُزُوةَ مِنْ شَعَالِمِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُواعْتُمْرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعُ خَيْرًا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُّونَ مَا آنُزُلْنَا مِنَ لَبِيّنْتِ وَالْهُلَى مِنُ بَعْدِ مَا بَيَّتْهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ أُولَمِكَ عَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيِّنُوا فَأُولَٰإِكَ ٱتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَٱنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَأَنَّا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَأَنَّا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِنَّ لَّذِيْنَ كُفَّرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَيْكَ عَلَيْهُمْ لَعُنَةُ اللَّهِ لُمُلَلِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ خُلِيرِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ لْعَنَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ۞ وَإِلْهُكُمْ إِلَٰهٌ وَّاحِنَّ لَآ إِلَّهَ إِلَّا لَكَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْلِيُ الرَّحِيْمُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجُرِيُ فِي الْبَحْرِبِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا آنْزُلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْنَ مُوتِهَا وَبَتَّ فِيْهَا مِنُ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَّتُصْرِيْفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ مُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ لَّعْفِلُونَ ۞



وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِنُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱنْدَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ امَنُوٓا اَشَكُّ حُبًّا لِتلهِ ۚ وَكُوْ يَكِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَنَابُ آنَّ الْقُوَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ شَرِيْلُ الْعَنَابِ @ إِذْ تَبَرَّا الَّذِيْنَ اتَّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَا وْا الْعَنَابَ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمْ الْإَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبِعُوْا لَوُ آنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كُنْ لِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرْتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِغِرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ فَ يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلْلًا طَيِّيًّا ۖ وَكَا تَتَّبِعُوْا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْرِعَكُ وُّ مُّبِيْنٌ ﴿ إِنَّهَا يَامُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُوْلُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا آنْزُلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِحُ مَا ٓ الْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاوُّهُمْ لَا يَعُقِلُونَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُ وُنَ۞ وَمَثَلُ لَّنِ يُنَ كُفَرُوا كُمُثَلِ الَّذِي يُنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَّنِهَاءً صُمُّ بُكُمْ عُنْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَأْتُهُا الَّذِينَ امْنُوا كُلُوا مِنْ لِيّباتِ مَا رَزَقُنكُمْ وَاشْكُرُوا بِللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعَبُّنُ وَنَ ٣

نَّكَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْكَيْتَةَ وَالدَّهَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أَهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَكِنِ اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَرِ عَلَيْهِ اتَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُّونَ مَا آنْزَلَ اللَّهُ نَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا الْوَلْمِكَ مَا يَأْكُلُونَ بُطُونِهِمُ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَا بِيهُمْ وَلَهُمُ عَنَاكُ ٱلِيُمْ ﴿ الْوَلْمِكُ الَّذِينَ اشْتُرُوا الصَّلْلَةَ لُهُلَى وَالْعَنَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَهَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۞ ذِٰلِكَ بِأُنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوْ فِي الْكِتْبِ لَفِيُ شِقَاتِ بَعِيْدٍ قَلَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمُ قِبَلَ الْمُشْيِرِقِ وَالْمُغْيِرِبِ وَلَكِنَّ الْبِيرَّ مَنَ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ رُِخِرِ وَالْمَلَإِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ ۚ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرُ لِي وَالْيَتْمَى وَالْمُسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّابِلَيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَأَتَّى الزَّكُوةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهُدِ هِمُ إِذَا عُهَدُوا ۚ وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ حِيْنَ الْبَاسِ أُولِيِكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُتَّقُّونَ



نَاتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَنكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِيِّ ٱلْحُ يُرِّ وَالْعَبْنُ بِالْعَبْنِ وَالْإِنْثَى بِالْأَنْثَىٰ فَكَنْ عُفِي لَهُ مِنْ اَخِيْد ر ﴿ مَا يَبَّاعُ ۚ بِالْمُعْرُونِ وَادَاءُ ۚ الَّذِهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَٰ لِكَ تَخِفِيفٌ نُ رَبِّكُمُ وَرَحْمَةً فَنِينَ اعْتَلَى بَعْنَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَّأُولِي الْإَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ۞ نِبُ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَلُكُمُ الْمُوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۗ الْوَصِيَّة ى يُنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْرِ، ﴿ فَمَ لَّ لَكَ بَعْنَ مَا سَبِعَكُ فَإِنَّهَآ إِثْبُكُ عَلَى الَّذِينَ يُبَرِّ نَّ اللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيهُ ﴿ فَنَنْ خَانَ مِنْ مُّبُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِ حَ بِيْنَهُمْ فَكُلِّ اثْمُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْدٍ الَّن يُنَ الْمَنُوْا كُبُّتِ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُرُ كُمَّا كُبُّتَ عَم لَّهُ بِنَ مِنْ قَبِلُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ آيَّامًا مَّعُووُ وَ إِنَّ فَكُنَّ كَانَ مِنْكُثُرُ مَّرِيْضًا ٱوُعَلَى سَفَرِ فَعِتَّاةٌ مِّنُ ٱيَّامِرِ أُخَرُّ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُونَكُ وِنُ يَتُّ طَعَامُ مِسْكِيْنِ فَكُنْ تَطَوَّعَ خَيْرً ور رده در ان صوموا خير لكم إن كنتم تعلمون

انَ الَّذِي كَنُولَ فِيهِ الْقُرُانُ هُدًى لِّلنَّاسِ صِّنَ الْهُلَى وَالْفُرْقَانَ فَكُنْ شَهِلَ مِنْكُمْ الشَّهُ هُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا ٱوْعَلَىٰ سَفَيرِ فَعِتَّاةٌ صِّنْ ٱيَّامِ رِّ يُرِيْنُ اللهُ بِكُمُّ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْنُ بِكُمُّ الْعُسُرُ وَلِتُكُبِ الْعِتَاةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَالِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي فَإِنِّي قُرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ السَّاعِ ذَا دَعَانِ فُلْيُسْتَجِيْبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُرُونَ ﴿ حِلُّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآ بِكُمُرْ هُنَّ لِبَا كُمْ وَانْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُ يَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَأْنُونَ نْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنْكُمُ فَاكُنُ بَاشِرُوهُنَّ وَا بُتَغُوا مَا كُتُبَ اللَّهُ لَكُنُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفُجْرِ نُمَّ أَتِبُّوا الصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُ مِّن وَأَنْتُهُ لَفُونٌ فِي الْمُسْجِيرُ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقُرَّبُوهَا نْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿

L(X)

وَلَا تُأْكُلُوا اَمُوالَكُهُ بِينَكُمُ بِا ، الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيُقًا مِّنْ أَمُوالِ النَّا وَأَنْ ثُورُ تَعُلُمُونَ فَي يَسْعُلُونَكَ عَنِ لَ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَبِّ \* وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَ تَأْتُوا الْبُيُونَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ يُونَ مِنْ ٱبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهُ لَكَ حُوْنَ ۞ وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ الله كا يُجِبُّ الْمُعْتَى يُنَ آخُرُجُوكُمُ وَالْفِئْنَةُ آشُكُ مِنَ لُوْهُمُ عِنْكَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتِلُوْكُ بِهِ ۚ فَأَنُ قَتَٰ لُوۡكُمۡ فَأَقُتُلُوۡهُمُ ۚ كُنَٰ لِكَ جَزَآءُ كَفِرِيْنَ ۞ فَإِنِ انْتَهَوْ ا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ لُوْهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَاةٌ وَّيَكُونَ الرِّينُ يِتْهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُنْ وَانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ

ُلسَّهُوْ الْحَرَامُ بِالشَّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُوْمَتُ قِصَاصٌ فَهَنِ اعْتَهٰى عَلَيْكُمُ فَاعْتُدُوا عَلَيْهِ بِبِثُلِ مَا اعْتَلَى عَلَيْكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوَّا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنِ ﴿ وَأَنْفِقُوْ إِنْي سَبِيهُ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ عُلَاكُونَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مُحُسِنِيُنَ ۞ وَاَتِتُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةُ بِلَّهِ ۚ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ سُتَيْسُرُ مِنَ الْهَانِيُ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمُ حَتَّى يَبُلُغُ لْهُانُيُ مُحِلَّكُ \* فَكُنَّ كَانَ مِنْكُمُ مِّرِيْضًا أَوْبِهَ أَذَّى مِّنْ بِهِ فَفِهُ يَكُّ مِّنْ صِيَامِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ۚ فَإِذَاۤ اَمِنْتُمُ نُ تَكُتُّعُ بِالْعُمُرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَهَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَنْ مِنْ فَكُنْ هُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثُلْثَةٍ أَيَّامِرِ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَّعُتُمُ كَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّهُ يَكُنْ ٱهْلُهُ حَاضِرِي الْسَجِيرِ لُحَرَامِرْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُواۤ آنَّ اللَّهُ شَيِرِيْدُ الْعِقَابِ شِّ حَجُّ الشُّهُمُّ مُّعُلُومَتُ فَكُنْ فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقٌ وَلا جِمَالَ فِي الْحَجِّ وَهَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِيُّعْلَمُهُ اللَّهُ ۖ تَزَوُّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰيُ وَاتَّقُوْنِ يَاْولِي الْأَلْبَابِ ﴿



عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضَلًّا مِّنُ رَّبِّكُهُ أَفَضُتُهُمْ مِّنُ عَرَفْتِ فَأَذْكُنُّ وَا اللَّهُ عِنْ شُعَبِرِ الْحَرَامِ وَاذْكُنُ وَلا كُمَّا هَـٰلِ كُمُ وَإِنْ نُنْتُمُ مِّنُ قَبُلِهِ كَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿ ثُمِّرَ أَفِيضُو نُ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ للهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ فَأَذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكُكُ فَاذُكُنُ وَا اللَّهَ كَنِ كُرِكُمُ الْبَاءَكُمُ أَوْ أَشَكَّ ذِكْرً نَبِنَ النَّاسِ مَنُ يَّقُوُلُ رَبَّنَآ أَتِنَا فِي النُّانِيَا وَمَ لَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۞ وَمِنُهُمُ مِّنُ يَقُولُ أَتِنَا فِي النُّهُ نُبِيًّا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ وَّقِنَا عَنَابَ النَّارِ ۞ أُولَلِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِيَّ أَيَّامٍ مُّعُدُوْدِتٍ ۚ فَكُنُّ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَـيْنِ فَكَرَّ إِنُّهُ عَلَيْهِ أَوْمَنُ تَأَخَّرُ فَكُرَّ إِنُّهُ عَلَيْهِ لِلَّانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا ٱنَّكُمُ إِلَيْهِ تُحُشَّرُونَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُّعُجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِلُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ " وَهُوَ أَكُنُّ الْخِصَامِ ٥ وَإِذَا تُولِّي سَعَى فِي الْإَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ وَيْنَ وَالنَّسُلُ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِتُّ الْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلًا لَهُ اتَّتِي اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِرِ فَحَسُبُهُ جَهَنَّمُ ۗ ئُسَ الْبِهَادُ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ تِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُونُ إِلْعِبَادِ ﴿ يَالِيُّهَا الَّذِينَ مَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّـلْيِمِ كَآفَّةً ۗ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوٰتِ لشَّيُطِنِّ إِنَّكَ لَكُثُرِ عَـُ وُّ مُّبِـيْنٌ ۞ فَإِنْ زَلَلْتُهُ مِّنُ خُبِ مَا جَاءَ تُكُمُّ الْبَيِّنْتُ فَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ هَـٰلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا آنَ يَّاٰتِيَهُمُ اللَّهُ فِيْ ظُلُلِ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلْبِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمُو ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فَي سَلْ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ كُمُ الْيُنْهُمُ مِّنُ أَيْرِ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُّبَرِّلُ نِعْمَةَ اللهِ مِنُّ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿



أِيِّنَ لِلَّذِينَ كُفَرُوا الْحَلِوةُ الدُّنْيَا وَيَسُخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ اَمُنُوا ۗ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمُ الْقِيمَةِ ۚ وَاللَّهُ يَرُرُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِرَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّهِ بِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنُنِ رِيْنَ ۗ وَٱنْزَلَ مَعَهُمُ لْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَكَفُوْا فِيْدِهُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْ بَعُهِ مَا جَآءَتُهُمُ لُبَيِّنْتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَلَى اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ لِمَا اخْتَكَفُواْ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذُنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَنْخُلُوا الْجَنَّةَ وَكَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مُسَّتُهُمُ لْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْنِ لُوْا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ إِلَّانِينَ أَمَنُوا مَعَهُ مَنَّى نَصُرُ اللَّهِ ۚ ٱلآِّإِنَّ نَصْرُ اللَّهِ ۗ قَرِيْبُ ﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلُ مَاۤ اَنْفَقُتُمُ مِّنَ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْن لسَّبِيُلِ \* وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ١



، الرُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ۚ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتْلَىٰ ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ هُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْس نَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ٥ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ۚ وَلاَمَتُ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ نُ مُّشَرِكَةٍ وَّلُوُ آعُجَبَتُكُمُ ۚ وَلَا تُنُكِحُوا الْبُشُرِكِينَ حَتَّٰ وْمِنُوا ۚ وَلَعَبُ مُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنَ مُّشُرِكِ وَّلُوْ اعْجَبَكُمْ وَلِيكَ يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُوۤا إِلَى الْجَنَّاةِ وَالْمُغُفِرَةِ ذُنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ الْبِتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَنَ كُرُونَ ﴿ وَيُسْأَلُونَكَ مَنِ الْمَحِيْضِ ۚ قُلُ هُوَ اَذَّى ۚ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ٰ لِا تَقْرُبُوْهُنَّ حَتَّى يُطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ مُرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۞ Jَ وُكُهُ حَرُثُ لَكُهُ ۗ فَأَتُوا حَرَثَكُمُ اَنَّى شِئْتُهُ وَقَيِّ زَنْفُسكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوۤا أَنَّكُمُ مُّلْقُوهُ وَبَشِّ لْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّرَّيْمَانِكُمْ أَنْ تَكِرُّوْا إِتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ التَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

لَا يُؤَاخِنُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِنَ يُؤَاخِنُكُمْ مَا كُسَنَتُ قُلُوْبُكُمُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ نْ نِسَايِهِمُ تَرَبُّصُ ٱرْبَعَةِ ٱشْهُرْ ۚ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اللَّهُ نُورٌ رَّجِيْمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعٌ لِيْجُ ۞ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنُ يَكْتُدُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيَّ أَرُحَامِهِنَّ نُ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ آحَقُّ يِّدِهِنَّ فِيُ ذٰلِكَ إِنْ اَدَادُوَا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي لَيُهِنَّ بِالْمَعُرُونِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ يُزُّ حَكِيْمٌ ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتُنَ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْمُ وْفِ وُ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانِ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَاٰخُنُوا مِـ يْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآنَ يَخَافَآ اَلَّا يُقِيمًا حُـُوْدَ اللَّهِ فَإِنُ خِفُتُمُ ٱلَّا يُقِيمُا حُدُودَ اللَّهِ ' فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ فِيمًا افْتَكَاتُ بِهِ ۚ تِلْكَ حُكُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْنَاٰلُوهَا أَ وَمَنْ يَتَعَلَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ اللَّهِ

فَانُ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ يَغُنُّ حَتَّى تَنْكِ وُجًّا غَيْرَةٌ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ تَرَاجَعَا ۚ إِنْ ظُكًّا أَنْ يُبْقِيمًا حُدُوْدَ اللَّهِ ۗ وَتِلْ مُوْدُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُنُّمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمُسِكُوهُ فَيَّ وْ**نِ** اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْمُوْنِ ۨوَلَا تُمُسِا بُ وُا وَمَنُ يَّفُعُلُ ذَٰلِكَ فَقُلُ هُ ۚ وَلَا تَتَّخِنُ وَا أَيْتِ اللَّهِ هُزُوًّا ۚ وَاذَكُّرُوا نِعْمَنَ للهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَا ظُكُمُ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ لِيُمُّر فَى وَإِذَا طَلَّقُ تُمُّ النِّسَاءُ فَبَكُغُنَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمُ بِالْمُعُرُونِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ۚ ذَٰلِكُمُ أَزْكِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞



وَالْوَالِلْتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حُولَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْبُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْبَعْرُومِ ِرِيُّكِيْ نُفُسُ إِلَّا وُسُعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِولَى هَا وَلَا مُولُودٍ ۗ \* تُكِلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بُولَى هَا وَلَا مُولُودٍ لَهُ بِوَكِيهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثُلُ ذَٰلِكُ ۚ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًّا عَنْ تُرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُهُمْ أَنْ مُتَرْضِعُوٓا أَوْلاَدَكُمُ فَلاجُناحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُمُ مَّا أَتَيْتُمُ لْمُعُرُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَنُوا آنَّ اللَّهِ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرٌ ١ الَّنِ يْنَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمُ وَيْنَارُونَ أَزُواجًا يِّتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِمِنَّ رُبِعَةَ الشَّهُرِ وَّعَشُرًا ۚ فَإِذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمًا فَعَلْنَ فِي ٱنْفُسِمِنَ بِالْمَعْرُونِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ كُنْ نُتُدُ فِي ٱنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ ٱتَّكُمُ سَتَنْكُرُونَهُ فَي وَلَكِنَ لَّا تُواعِدُ وَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قُولًا مُّعُرُوفًا أَولًا تَعْزِمُوا عُقْدَةً النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغُ الْكِتْبُ اَجَلَكُ ۚ وَاعْلَمُوٓۤا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱنْفُسِكُمْ فَاحْنَارُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿



لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمُ تَمَسُّوهُنَّ اوُ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَكَ ﴿ وَمُتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى لْمُقْتِرِ قَدُرُهُ مَتَاعًا بِالْمُعُرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وِإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكَسُّوهُنَّ وَقُلْ فَيَضْتُمُ هُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِينِهِ عُقُدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوۤا اَقْرَبُ لِلتَّقُوٰى وَلَا تَنْسُوا الْفَضُلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلْوةِ الْوُسُطَىٰ وَقُوْمُوا بِلَّهِ قَنِتِينَ ٥ فَإِنْ خِفْتُهُ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ فَإِذَاۤ آمِنْتُمُ فَاذُكُرُ وا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمُ تَكُونُوْا تَعُلَمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوُنَ مِنكُمْ وَيَنَارُونَ أَنُواجًا ﴿ وَصِيَّةً لِلَّا نُهُواجِهِمْ مِّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخُرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعُلْنَ فِي آنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعُرُونٍ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيمٌ ١ وَلِلْمُطَلَّقْتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينَ ٥ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْبِيِّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَنَّ

اَلَهُ تَو إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ الْوُفُّ حَنَّرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَنَّ وُفَضِّلِ عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْنُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا آنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيْدٌ ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ آضُعَا فَا كَتِٰيرُةٌ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَالَّيْهِ تُرْجُعُونَ ۞ ٱلَهُمْ تَرَّ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِيَّ إِسْرَاءٍ يُلَ مِنْ بَعْنِ مُوْسِي ۗ إِذْ قَالُوْا لِنَبِيِّ لَّهُمُ ابْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ۚ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ٱلَّا ثَقَاتِلُوْاْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ الَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدُ أُخُرِجُنَا مِنُ دِيَارِنَا وَٱبْنَا بِنَا فَلَهَّا كُنِتِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَكُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنُهُمُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِيدِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهُ قَنُ بَعَثَ لَكُوْرُ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَهُ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ لِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْمُ عَلَيْكُمْ وَزَادَةُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ١



وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَيْهَ مُلْكِهَ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهُ لَيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّهَا تَرَكَ الْ مُوْسِي وَالْ هُرُو لُهُ الْمُلْلِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَلَتَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيُكُمُ بِنَهَ نُ شَرِبَ مِنْهُ فَكَيْسَ مِنِيْ وَمَنْ لَّذِهِ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْ نِ اغْتَرَفَ غُرُفَةً بِينِهِ فَشَيرِبُوا مِنْكُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ فَلَدَّ أُوزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَكُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَا وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُمْ مُّلْقُوا اللَّهِ كَمُر صِّنُ فِعَةٍ يُلَةٍ غَلَبَتُ فِعَةً كَثِيْرَةً ۚ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ مَعَ الصِّبِرِيْنَ ۞ زُلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُودِهٖ قَالُوْا رَبِّنَآ اَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا بِّتُ اَقُدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴿ فَهَزَّمُوهُمْ نِ اللَّهِ ۗ وَقَتَلَ دَاؤِدُ جَالُوْتَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلُكَ وَالْحِكْمَةُ كَ مِتَّا يَشَاءُ ۚ وَلَوْلًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَغْضٍ ۖ سَكَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْفَضُلِ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ تِلْكَ يْتُ اللهِ نَتُكُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞



## تِلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ

مَّنُ كُلَّمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ ۚ وَاتَّيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمُ نْتِ وَأَيَّكُ نَهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ نُ بَعُدِهِمُ مِّنُ بَعُرِ مَاجَاءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوْا نْهُوْ مِّنْ امْنَ وَمِنْهُوْ مِّنْ كَفَرُّ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَالُوْا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيُنُ ۚ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا ٱنْفِقُوا ﯩﺘﺎﺭﺯﻗﻨﯩﻜﯘﺭﯨﻖﻗﯩﻞ ﺍﻥ ﺗﺎﻧﻰ ﺗﺎﻧﻰ ﺗﻮﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﯩﻨﯩﻎ ﻧﻮﭘﻪ ﻭﻟﺎ ﺧﯩﻠﺘ**ﯘ** وَّلَا شَفَاعَةٌ وَالْكِفْرُونَ هُمُ الظُّلِمُونَ ۞ اَللَّهُ لِإَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ الْقَيُّوُمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نُوْمٌ ۚ لَكَ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةٌ اِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُرِينُهِمُ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْبِهَ ِلَّا بِمَا شَاءٌ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفُظُهُمَّا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞ لَآ إِكْرَاهَ فِي الرِّينِ ۗ قَنْ تَبَيَّنَ الرُّشُنُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ تَكُفُّرُ بِالطَّاعُونِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَلِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوَثْقِي لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١



ُنلَّهُ وَ لِنَّ الَّذِيْنَ امَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلْلِتِ إِلَى قورة والناين كفروا أوليعهم الطّاغوت يُخِرجونُ نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمٰتِ أُولِيكَ ٱصْحُبُ النَّارِ ۚ هُمُ فِي رُونَ فَي أَلَمُ تَكُر إِلَى الَّذِي حَاجَّةَ إِبُرْهِمَ نُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُكُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّيَ الَّهِ وَيُبِيْتُ ۚ قَالَ أَنَّا أُحَى وَأُمِيْتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِ ىلَّهَ يَأْتِيُ بِالشَّمُسِ مِنَ الْمُشْيِرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمُغُرِدِ الَّذِي كُفَرٌّ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقُوْمَ الظُّلِمِينَ ِ كَالَّانِيُ مَرَّ عَلَى قُرُيَةٍ وَّهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ يُحْي هٰذِيهِ اللَّهُ بَعْنَ مُوتِهَا ۚ فَامَاتُهُ اللَّهُ مِائَةً عَامِ هُ تَعَثَّكُ ۚ قَالَ كُهُ لَبِثُتُ ۚ قَالَ لَبِثُتُ يُومًا أَوْبَعُضَ يُومٍ قَالَ بِلْ لِبَيْتُ مِائَةً عَامِرٍ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِ مُرِيتَسَنَّهُ ۚ وَانْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلُكَ أَيَةً لِّلنَّا وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوْهَا لَحْمَّا فَكَتَّا نَبَيِّنَ لَكُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قُولِيْرٌ ١

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَىٰ قَالَ ٱوْلَمُ نُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنَ لِيُطْهَيِنَّ قَلْبِي ۚ قَالَ فَخَوْنُ ٱرْبَعَاتًا مِّ لطَّيْرِ فَصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّةً اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبِلِ مِّنْهُنَّ جُ نُحْرَ ادْعُهُنَّ يَأْتِينُكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ انَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِ مَثُلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كُمَثُلِ حَ تَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّلِ سُنُبُكُلِّةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ بعِفُ لِمَنْ يَشَأَءُ \* وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ ٱلَّذِيْنِ يُنْفِقُونَ وَالَهُمُرِ فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّرَ لَا يُتُبِعُونَ مَاۤ اَنْفَقُوٰا مَنَّا وَّلَآ ِيُّى ُ لَهُمُ أَجُرِهُمْ عِنْنَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْنُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ زنُون ۞ قُولٌ مُعْرُونٌ وَمُغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَنَّ قَامِ يَتْبَعُهُ ذِّي ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۞ لَيَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا كَ قَتِكُمُ بِالْكِنِّ وَالْكَذِّي كَالَّانِي يُنْفِقُ مَالَكَ بِرَكَّاءً النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرْ فَمَتَلَّهُ كَمَثَلُ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْمًا ۚ لَا يَقُورُونَ لْ شَيْءٍ مِّهًا كُسَّبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ١



مَثُلُ الَّذِينَ يُنُفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ابْتِغَاءَ مُرْضَاتِ تُبِينًا مِّنُ أَنْفُسِهِمُ كَمَّتُلِ جَنَّاةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا فَأَتَتُ أَكُلُهَا ضِعْفَايُنَّ فَإِنْ لَّهُ رِيُصِبُهَا وَابِلُّ فَطَلَّ ۚ وَاللَّهُ اَ تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ نُ نَّخِيْلِ وَّاَعُنَابِ تَجْرِيٰ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ ۖ لَهُ فِيْهَ نُ كُلِّ التَّمَرَٰتِ ۗ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءً ۗ فَاصَابُهَا إِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَنْإِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآلِيتِ لَعَلَّكُمُ ِتَتَفَكَّرُوْنَ ۚ يَا يَّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوَا نُفِقُوا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كُسُبُتُمْ وَمِيًّا آخُرُجُنَا لَكُمْ مِّنَ رُرْضٌ وَلَا تَيْمُمُوا الْخِبِيْتُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَكَسْتُمُ بِا لَّا آنَ تُغْيِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُواۤ انَّ اللَّهَ غَنُّ حَبِيدٌ شَّيْطُنُ يَعِنُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُوكُمُ بِالْفَحْسُ مِنْكُهُ مُّغُفِينَةً مِّنْـُهُ وَفَضْلًا ۚ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَـِلْيُمُّ ﴿ بُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ يُّؤُتَ الْحِكْمَةَ فَقَلْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۚ وَمَا يَـذَّكُّمُ إِكَّاۤ أُولُوا الْاَلْبَاب

ٱنْفَقْتُمْ مِّنُ نَّفَقَةٍ ٱوۡ نَـٰذَرْتُمْ مِّنُ كَٰ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَبُهُ \* وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ أَنْصَابِ نُ تُبُنُوا الصَّـٰكَ قُتِ فَنِعِمًّا هِيَّ وَإِنُ تُخُفُّو هَـٰ رُ تُؤْتُوهَا الْفُقَى آءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكُفِّي عَنْكُ سَيّاٰتِكُمُ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞ لَيْسَر لَكَ هُـل بِهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْرِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا نُفِقُوا مِنُ خَيْرٍ فَلِانْفُسِكُمُ ۚ وَمَا تُنُفِقُونَ إِلَّا بِعَكَاءَ وَجُهِ اللَّهِ \* وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُّوَتَّ يُكُمُّهُ وَٱنْتُمُّهُ لَا تُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُقَىٰ آءِ الَّذِيْنَ أَحْصِرُوْا بِيُلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ ضَـرُبًّا فِي الْكَامُضِ بُمُر الْجَاهِلُ أَغُنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعُرِفُهُمُ لْمُهُمَّ ۚ لَا يَسُعُلُونَ النَّاسَ الْحَافًا ۚ وَمَا تُنُفِقُوا مِنُ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿ ٱلَّذِي يُنَ يُنُفِقُونَ آمُوالَهُمُ لَّيْلِ وَالنَّهَامِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمُ ٱجُرُهُمُ نُنَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْتٌ عَلَيْهُمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴿











لَا يُهُا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا تَكَالِيَنْتُمْ بِكَيْنِ إِلَّى أَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُدُوهُ وَلُكُنُّتُ بِبُنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعُدُالِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبُ كُمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي عَكَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّكَ وَكَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا آوُ ضَعِيْفًا آوُ لَا سُتُطِيْعُ أَنْ يُبِلُّ هُوَ فَلْيُبْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيُدَايُن مِنُ رِّجَالِكُمُ ۚ فَإِنْ لَّمُرِ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ ۗ وَّامُرَاتُنِ مِتَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنُ تَضِلُّ إِحُلُّهُمَا فَتُنَاكِّرَ إِحْلَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّهَالَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْئَمُوْا أَنْ تُكْتُبُوهُ صَغِيْرًا أَوْكَبِيْرًا إِلَّ اَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْرِ ٱقُسَطُ عِنْدَ اللهِ وَٱقُومُ لِلشُّهَادَةِ وَٱدْنَى ٱلَّا تَرْتَابُوۤالِلَّا آنُ تُكُوْنَ رِتِجَارَةً حَاضِمَةً تُرِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ الَّا تُكْتُبُوْهَا ۚ وَاشُهِدُ وَا إِذَا تَبَايَعُتُمُ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلا شَهِيُكُ ۚ وَإِنۡ تَفْعَـٰكُوا فَإِنَّكَ فُسُونًا بِكُمِّرْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿

4 T. - 1

رِّ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِ وَّلَمْ تَجِنُ وَا كَاتِبًا فَرِهْنُ مُّقْبُوْضَ نَإِنْ آمِنَ بَعُضُكُمُ بَعُضًا فَلَيْؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ آمَانَتُكُ يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكُتُمُهُ إِنَّهَ أَثِيرٌ قَلُبُكُ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ۚ فَيلَّهِ مَا فِي لسَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِيَّ أَنْفُسِكُمُ أَوْ يَحْفُونُا عُاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغُفِمُ لِكُنْ يَشَاءُ وَيُعَنِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِ يُرُّ۞ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ يُهِ مِنُ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلِّيكُتِهِ نُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَبِ مِّنُ رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُوْا مِعْنَا وَاطْعُنَا عُفُمَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْبَصِيْرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ للهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ ِتِّبَنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِنۡ نَّسِيۡنَاۤ ٱوۡ اَخْطَاۡنَا ۚ رُبِّنَا وَلا تَحْمِـا عَكَيْنَا ۚ إِصَّا كَمَا حَمَلْتَكُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلُنَا مَالًا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ٰ تُنَّ وَاغْفِلُنَا ٰ اللَّهِ عَنَّا ٰ اللَّهِ الْمَا الرُحَهُنَا "أَنْتُ مُولِكِنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكِفِرِيْنَ ﴿

## أَيَاتُهَا (٣٠٠) ﴿ يُورَةُ الرَّعِمْرِنَ مَكَانِيَّةٌ } حدالله الرّحُـــلن الرّحِــ الَيِّرِيُّ اللَّهُ لِآلِالْهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ قُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَ لَحَقِ مُصَدِّقًا لِبَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجَيْلَ فَ مِنْ قَبْلُ هُنَّى لِّلنَّاسِ وَانْزُلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا التِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَرِينٌ وَاللهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامِرَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفِّي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَنَّ هُوالَّذِي يُصَوِّرُكُمُ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ اِلٰهَ اللَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ هُو الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ الْتُ هُّحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّرُ الْكِتٰبِ وَانْخَرُ مُتَشْبِهِكٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْخٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَكَ مِنْكُ ابْتِغَاءَ الْفِتُنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُونَ امَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَنَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوْبَنَا بَعُنَا إِذُ هَنَيْتَنَا وَهُبُ لِنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّاكُ ۞





نِّنِينَ يَقُوْلُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ امَنَّا فَاغُفِيْ لَنَا ذُنُوْبِنَا وَقِنَا عَنَابَ النَّارِقَ ٱلصِّبِرِينَ وَالصِّيوِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ الْمُنُفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْرَسْحَارِ ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَتَّكُ رِ ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ۗ وَالْمُلَّيِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسُطِ اللهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَي إِنَّ الرِّينَ عِنْدَ اللهِ سُلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّا مِنْ بَعْنِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ وَمُنْ يَكُفُّ بِالْتِ للهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلُ سُلَمْتُ وَجُهِيَ بِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلُ لِّلَّذِينَ أُوْتُوا كِتُبُ وَالْأُمِّةِينَ ءَاسُلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ ٱسْلَمُواْ فَقَيْ اهْتَى وَأَ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ اللَّهِ الْعِبَادِ قَ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِالْيَتِ اللَّهِ وَيَقُتُكُونَ النَّبِيِّنَ يُرِحَقِّ وَيَقُتُلُونَ الَّنِ يُنَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ يَعَنَابِ ٱلِيْمِرِ ۞ أُولِيكَ الَّذِينَ حَبِطَتُ عُمَالُهُمْ فِي الرُّنيا وَالْأَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّن نُصِرِينَ ٥



ٰکُهُ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُدْعَوْنَ إِلَّى كِتْم للهِ لِيكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيْقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّغُوضُونَ ١ إِلَّكَ بِأَنَّهُمْ مِ قَالُوْا لَنْ تَكَسَّنَا النَّارُ إِلَّا ٱيَّامًا مَّعُنُ وُدِتُ غُرَّهُمْ فِيْ دِينِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتُرُونَ ۞ فَكُبُفَ إِذَا جَبُعُا يُومِ لَا رَيْبَ فِيْ لِمُ ۖ وَوُقِيَّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسُبُتُ وَهُمُ 'يُظْلَبُونَ ۞ قُلِ اللَّهُمِّ مِلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِنَّنُ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُنِ لُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَرِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِ يُرُّ ۞ تُولِجُ الَّيْلَ ، النَّهَاْرِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلُ وَثُخُورُجُ الْحَيِّ مِنَ الْهَيَّتِ ِ ثُغُورِجُ الْمُدِيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيُنَّ أِمَنُ يَّفُعُلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِكَّا أَنُ تُتَّقُواُ نُهُمْ تَقْتُهُ ۚ وَيُحَانِّ رُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَإِلَّى اللَّهِ الْبَصِيْرُ ۞ فَالْ إِنْ تَخْفُواْ مَا فِي صُنُورِكُمُ ٱوْتُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١



رِ يَجِنُ كُلُّ نَفْسٍ مِّا عَبِلَتْ مِنْ خَيْرٍ فُّخْضَرًا ﴿ وَمَا عَبِلَتُ مِنْ سُوءٍ ۚ تُودُّ لُوُ أَنَّ بِينَهَا وَبِينَةَ أَمَنَّا بِعِينًا ۗ وَيُحَ للهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ فَ قُلْ إِن كُنْتُمْ رُجِبُّونَ اللَّهُ فَاتَبِعُونِيْ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذِنْوُبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ قُلُ اَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَكُّواْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ لُكِفِرِينَ ١ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى أَدُمَ وَنُوْحًا وَّالَ إِبْرَهِيْمَ وَالْ ـُمُرِنَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعُضُهَا مِنُ بَعُضٍ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ مُلِيُمُّ ۚ إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرِنَ رَبِّ إِنِّيْ نَنَارْتُ لَكَ مَا فِي طِنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيُّ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ فَلَبَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَكَيْسَ النَّاكُرُ كَالْإُنْثَىٰ ۚ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّي ٓ أُعِيْنُ هَ كَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشُّيْطِي الرِّجِيْدِ ۞ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلِ عَسَنِ وَٱنْكِتُهَا نَيَاتًا حَسَنًا ۚ وَكُفَّلُهَا زَكُرِيًّا ۚ كُلَّبَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكُرِيًّا الْبِيخُرَابُ وَجَدَعِنُدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ لِيُدُرِيُّهُ ٱ فَى لَكِ هٰذَا قَالَتُ هُومِنُ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَا

هُنَا لِكَ دَعَا زَكِرِيًّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيْحُ النَّاعَاءِ ۞ فَنَادَنْكُ الْمَلْلِكَةُ وَهُوَ إِحْرُ يُصِلِّي فِي الْمِحْرَابِ آنَّ اللَّهَ يُبَيِّيرُكَ بِيحْيِي مُصَبِّقًا كَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ١ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَّقَلْ بَلَغَنِيَ الْكِبْرُ وَامْرَاتِيْ عَاقِرُّ قَالَ كَنْ لِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيَّ اَيَةً ۚ قَالَ ايَتُكَ الَّا تُكِلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَةَ ايَّامِ إِلَّا رَمُزًا وَإِذَٰكُ رِّبُّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۚ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْلِكَةُ يْمُرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْنَكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْنَكِ عَلَى نِسَاءِ لْعَلَيديْنَ ۞ لِيكْرْيَهُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُرِي وَارْكَعِي مَعَ لرُّكِعِيْنَ ۞ ذٰلِكَ مِنَ ٱنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا نُنتُ لَن يُهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلًامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مُرْيَمٌ وَمُ كُنْتَ لَدُيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِبُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ الْمَلْلِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَرِّرُكِ بِكِلِمَةٍ مِّنْهُ ﴿ اسْمُهُ الْمُسِيْحُ عِلْسَى ابْنُ رِيْمُ وَجِيْهًا فِي التُّانْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٥

وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُنِ وَكُهُلًّا وَّمِنَ الصَّلِحِينَ ٥ قَالَتُ ب آنْ يَكُونُ لِنْ وَلَنْ وَلَهُ وَلَهُ يَنْسَسُنِي بَشَرٌ ۚ قَالَ كَنْ لِكِ اللَّهُ يُخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ رِيْعَلِّمُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَانَةَ وَالْإِنْجُيْلَ فَ وَرُسُولًا إِلَى بَنِيَ اِسْهَاءِيُلُ ۗ أَنِّي قُلْ جِئْتُكُمْ بِالَيْةِ مِّنُ رَّبِّكُمْ ۗ أَنِّي ٓ أَخُلُقُ لَكُمُ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا لِذُنِ اللَّهِ ۚ وَأَبُرِئُ الْأَكْبَهُ وَالْإَبْرَصُ وَأَخِي الْبُوْتُي بِلِذُنِ اللَّهِ وَأُنْدِتَّكُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَنَّ خِرُونَ فِي بَيُوتِكُمُ إِنَّ فِي اللَّهِ وَ ذٰلِكَ لَأَيْكً لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ۚ وَمُصَبِّقًا لِّمَا بِيْنَ يَدَى ۖ مِنَ التَّوْرَايَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي ُحُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ اَیّةِ مِّنُ رّبِّکُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِیعُونِ ۞ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّنُ وَرَبُّکُمُ فَاعْبِهُ وَلا هَٰهَا صِمَاطٌ مُسْتَقِيْهُ ۞ فَلَيَّا ٱحَسَّ عِيْسِي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنُ أَنْصَارِئَ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِ يُونَ نَحْنُ أنْصَارُ اللَّهِ ۚ أَمَنَّا بِاللَّهِ ۚ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ۞ رَبَّنَآ أَمَنَّا بِمَا آنُزُلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبُنَا مَعَ الشِّهِدِيْنَ اللَّهِ







فَإِنْ تَوَلَّوُا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ إِبِالْمُفْسِرِيْنَ ﴿ قُلْ لِيَاهُلُ لُكِتٰبِ تَعَالُوا إِلَى كَالِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلَّا نَعُبُلَ لِّا اللَّهَ وَلَا نُشُمِكَ بِهِ شَيْعًا وَّلَا يَتَّخِنَ بَعُضُنَا بَعْضً ْرُبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوُا فَقُوْلُوا اشْهَا ُوْا أَنَّا مُسُلِمُونَ ۞ يَاهُلَ الْكِتٰبِ لِمَرْتُحَاجُّونَ فِي ٓ إِبْرُهِيْهُ وَمَآ أُنۡزِلَتِ التَّوۡرٰتُ وَالۡإِنۡجِيۡلُ اِلَّا مِنُ بَعۡبِهِ ۚ ٱفَلَا فِقِلُونَ ٥ هَانُتُهُ هَؤُلاءِ حَاجَجُتُهُ فِيبًا لَكُهُ بِهِ مُّ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيْهَا كَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَاللَّهُ مُلَمُّ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ إِبْرَهِيبُمُ يَهُودِيًّا وْلَا نَصُرَانِيًّا وَّلَكِنُ كَانَ حَنِيْفًا مُّسُلِمًا وَمَا كَانَ نَ الْمُشُرِكِيْنَ ﴿ إِنَّ آوُلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْءَ لَكَنِيْنَ بَعُوْهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امَنُوْا ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ لْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَدَّتُ طَا بِفَةٌ مِّنُ آهُلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا ٓ اَنُفُسُهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ لِيَاهُكَ كِتْبِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِالْيَتِ اللَّهِ وَٱنْتُمُ تَشْهَدُونَ

يَّاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتُكْتُنُونَ الْحَقِّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ وَقَالَتُ طَّآبِفَةٌ صِّنُ اَهْلِ الْكِتْبِ امِنُوْا لَّنِيْ أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوٓا اخِهُ وُ مُورُ يُرْجِعُونَ ﴾ وَلَا تُؤْمِنُوۤا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ انَّ الْهُلَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتِّي أَحَدٌ مِّثُلُ مَا أُوتِيتُمُ أَوْ يُحَاجُّوُكُمُ عِنْكَ رَبِّكُمُ قُلُ إِنَّ الْفَصْلَ بِينِ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يِّشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ يَخْتُصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنُ يَّشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنُطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمُ مِّنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينًا يُؤدِّهَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمُتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواُ َى عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِرَ نَيْعُلَمُوْنَ ۞ بَلَىٰ مَنُ ٱوْفَى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ لْمُتَّقِيدُنَ۞ إِنَّ الَّذِيدُنَّ يَشْتَرُونَ بِعَهُنِ اللَّهِ وَٱيْمَانِهِمُ ثَمَنَّ نَلِيْلًا أُولِيكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا لرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَا يُزَلِّيهِمْ وَلَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمْ ﴿

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَتْلُؤنَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتْبِ لِتَحْسَبُوهُ نَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَمِنَ الْكِتْبِ ۚ وَيَقُوْلُونَ هُوَ مِنْ عِنْهِ للهِ وَمَا هُوَمِنُ عِنْدِ اللهِ ۚ وَيَقُوْلُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِ بَ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشِيرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّهُ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِيُّ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ كُوْنُواْ رَبّْنِيِّنَ بِهَا كُنْنُورْ تُعَلِّمُونَ ئِتِبُ وَبِهَا كُنْنُتُورُ تَنُ رُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَنُ تُتَّخِنُوا لَلْمِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ ٱرْبَابًا ۚ أَيَا مُرْكُهُ بِالْكُفْنِ بَعْنَ إِذْ ٱنْتُمُ بِلْمُوْنَ ۚ وَالَّهُ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ لَهَآ أَتَيْتُكُمُ مِّ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّرَ جَاءَكُوُ رَسُولٌ مُّصَيِّقٌ لِبَا مَعَكُمُ مِنْنَّ بِهِ وَلَتَنْصُ نَّهُ ۚ قَالَ ءَاقُرْرَتُمْ وَاحَنُ تُمُعَلِ كُمُ إِصْبِينٌ قَالُوٓا ٱقُرَرُنَا ۚ قَالَ فَاشُهَنُ وَا وَٱنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشُّهِرِينَ ۞ فَكُنُ تُولِّي بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولِيكَ هُـمُ لُفْسِقُوْنَ ۞ ٱفَغَايُرَ دِيْنِ اللَّهِ يَبُغُوْنَ وَلَكَ ٱسُـ فِ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُرُهًا وَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُوا



قُلُ اَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ اُنُوزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنُوزِلَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ سُلِعِيْلَ وَإِسْلِحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْإَسْبَاطِ وَمَاَّ أُوْتِي مُوْسَى عِيْسِي وَالنَّبِيُّونَ مِنُ رَّبِّهِمُرٌ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَرِ مِّنْهُمُ نَحَنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ۞ وَمَنْ يَنْبَتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَاهِمِ دِيْنًا فَكَنْ يُّقْبَلَ مِنْكُ وَهُو فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۞ كَيْفَ يَهْرِي للهُ قَوْمًا كُفُرُوا بَعْنَ إِيْبَانِهِمْ وَشَهِنُ وَا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنْتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ١ أُولِيكَ جَزَاؤُهُمُ إَنَّ عَلَيْهُمُ لَعُنَةَ اللهِ وَالْمَلْيِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ خَلِي يُنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظُرُونَ فَي إِلَّا الَّـنِينَ تَابُوا مِنُ بَعُي ذَٰلِكَ ٱصْلَحُوْا ۖ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِيدِينَ كُفِّرُوا بِعُدُ يُمَانِهِمُ ثُمِّرِ ازْدَادُوْا كُفْمًا لَنُ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولِيكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كُفُّرُوا وَمَاتُوا وَهُمُ كُفًّارٌ ۗ فَكُنْ يُتُقْبَلَ مِنْ آحَدِهِمْ مِّلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوافْتَلَى بِهِ ۚ أُولِيكَ لَهُمْ عَنَابٌ اللِّيمُ وَمَا لَهُمْ مِّنُ نُصِرِينَ ﴿



## كَنْ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِهَا تُجِبُّونَ مُ وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۞ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا بَنِي َ اِسْرَاءِ يُلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ اِسْرَاءِ يُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ نُ تُنَزَّلَ التَّوْرِيةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرِيةِ فَأَتُلُوهَا إِنْ كُنْتُمُ صِيونِينَ ﴿ فَكُنِ افْتُرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْسِ ذَٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَأَكَّبِعُوا مِلَّةً بُرْهِ يُمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّ اوَّلَ بَيْتٍ أُضِعَ لِلنَّاسِ لَكَنِي بِبُكَّةَ مُبْرِكًا وَّهُدَّى لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَيُهِ لِتُ بَيِّنْتُ مَّقَامُ إِبْرِهِيُمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنَّا ۚ وَلِلَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وْمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلِيدِينَ ۞ قُلْ لِيَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَرَّكُفُرُونَ بِالْتِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ شَهِينٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلُ يَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تُصُرُّونَ عَنْ سَرِيْلِ اللهِ مَنْ امْنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَانْتُمُ شَهِنَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ حَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيُقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كُفِدِينَ ٥







وَيِتُّهِ مَا فِي السَّلَّوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَالِّي اللَّهِ تُرْجَعُ رُمُورٌ فَ كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ مُعْرُونِ وَتُنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ مَنَ آهُلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ ٱكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ ۞ كُنْ يَّضُرُّ وْكُمُ إِلَّاۤ ٱذَّى ۚ وَإِنْ قَاتِلُوْكُمُ يُولُّوُكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبُلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبُلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ لْمُسُكِّنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِانَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ نُبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذٰلِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَكُونَ ۗ بْسُوْا سَوْآءٌ مِنُ آهُـلِ الْكِتٰبِ أُمَّكُّ قَايِمَةٌ يَتُلُوْنَ تِ اللَّهِ أَنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ ِّالْيَوْمِ الْاخِرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ \* وَأُولِيكَ مِنَ الصِّلِحِيْنَ ﴿ وَمَا يُفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَكُنْ يُكُفَرُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ إِبَالُمُتَّقِيُنَ ۞

5

تَ الَّذِينَ كُفُّوا كُنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلا أُولادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وُ أُولِيكَ أَصُعْبُ النَّارِ عُمْرِ فِيْهَا خُلِدُونَ ١ مَثُلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيْوِةِ الرُّنْيَا كَمَثُلِ رِيْحٍ فِيهَا عِيُّ أَصَابَتُ حَرْثُ قُومِ ظُلَمُوا أَنْفُسُهُمْ فَأَهْلَكُتُهُ وَمَا ظَلَمُهُمُ اللهُ وَلَكِنَ أَنْفُسُهُمْ يُظْلِمُونَ ﴿ يَأَلِيهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا و تَتَّخِنُ وا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمُ لا يَالُؤنَكُمُ خَبَالًا وَدُّوا مَا نِتَّمُ قُنُ بِنَ تِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُواهِمٍ ﴿ وَمَا تُخْفِي صَاوِرِهُمُ كُبُو ْ قُنُ بَيِّنَّا لَكُمُ الْإِيْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هَاَنْتُمْ اُولَا ﴿ نُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتْبِ كُلِّهِ ۖ وَإِذَا لَقُوْكُمُ قَالُوَّا الْمَنَّا ﴾ وإذَا خَلُواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الْإِنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِنَاتٍ لصُّهُ وَرِ ١٥ أِنْ تَنْسُلُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِيْكُمْ سَيِّعَةٌ يَّفُرُحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تَصُبِرُوا وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمُ كَيْنُ هُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْظٌ فَّ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهُ



إِذْ هَبَّتُ طَّا بِفَتْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا وَاللَّهُ وَلِيَّهُمَا وْعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَنْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبِنُ رِرَّانُتُمُ إَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَكُنْ يَكْفِيكُمُ اَنْ يُمتَّاكُمُ رَبُّكُمُ بِثَلْقَةِ الْفِ مِّنَ الْمُلْلِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿ بِكَيْ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُمُ مِّنُ فَوْرِهِمُ هٰنَا يُدُرِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِغَيْسَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلْإِكَةِ مُسَرِّمِيْنَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرِي لَكُمْ وَلِتَطْمَدِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهِ ۚ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ فَي لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كُفَرُوۡۤا أَوۡ يُكُبِتَهُمۡ فَيُنْقَلِبُوۡا خَابِبِيۡنَ ۞لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهُمْ أَوْ يُعَنِّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظْلِمُونَ ۞ وَيِتُّهِ مَا فِي السَّلْوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَنِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضُعَانًا مُّضْعَفَةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ فَي وَاتَّقُوا التَّارَ الَّتِيَّ أُعِنَّتُ لِلْكُفِي يُنَ ﴾ وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَبُونَ ﴿



وَسَارِعُوٓا إِلَّى مَغْفِرَةٍ مِّنَ رَّبُّكُمُ وَجَنَّاةٍ عَرْضُهَا السَّلَوْتُ وَ الْأَكُمُ ضُ الْحِكَتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ التَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحُسِنِينَ فَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ٱوْظَلَمُوٓا ٱنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِنُ نُوْبِهِمُّ وَمَنْ يَغُفِرُ النَّانُوْبِ إِلَّا اللَّهُ أَوْكِ لِللَّا اللَّهُ أَوْلَمُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا رُهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أُولِيكَ جَزَاؤُهُمُ مَّغُفِمَ ٱلْأُصِّنَ وَبِهِمْ رِّجَنَّتُ تُجْرِي مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَنِعْمَ جُرُ الْعَبِيلِينَ ﴾ قُلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمُ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّ بِيُنَ ١ هٰنَا بَيَانٌ لِلتَّاسِ وَهُدَّى وَّمُوعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَلَا نَهِنُوا وَلا تَعَزَّنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونِ إِنْ كُنْتُمْ قُوْمِينِينَ ۞ إِنْ يَنْسَسُكُمْ قُرْحٌ فَقَلْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّمْثُلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُكَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعُلَمَ اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَيَتَّخِنَ مِنْكُمُ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿

بِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكُفِي يُنَ ﴿ أَمُرُ سِبْتُهُ أَنْ تَنْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَيَّا يَعُلُمُ اللَّهُ الَّذِينَ ـُكُ وَا مِنْكُمُر وَيَعْلَمَ الصِّبِرِيْنَ ۞ وَلَقَالَ كُنْتُمُ تَكُنَّوُنَ رُورِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُولًا فَقُدُ رَايُهُوهُ وَ أَنْهُوهُ ظُرُونَ ۚ وَمَا هُحَيَّكُ إِلَّا رَسُولٌ قُنْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ لرُّسُلُ ۚ إِنَّا بِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْنُدُ عَلَى أَعْقَابِكُمُ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِيبُهِ فَكُنْ يَّضُرَّ اللَّهُ شَيْعًا وُسَيَجْزِي اللهُ الشُّكِرِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنُ تَمُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتْبًا مُّؤَجَّلًا ۚ وَمَنْ يُبِرِدُ ثُوَابَ اللَّهُ نُهَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَنُ يُّدِدُ ثُوابَ الْاخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجُزِى الشُّكِرِيْنَ ۞ وَكَالِيِّنُ مِّنْ نَبِّتِ فَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيْرٌ ۚ فَهَا وَهَنُوا لِهَآ اَصَابَهُمْ فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصِّيرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْا رَبُّنَا اغْفِرُلَنَا ذُنْوُبَنَا وَاسْرَافَنَا فِي ٱصْرِنَا رِّثَبِّتُ أَقُرَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ٥





فَاتْهُمُ اللَّهُ ثُوَابَ النُّهُنِيَا وَحُسُنَ ثُوَابِ الْأَخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَي يَآيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِنْ طِيعُوا النَّانِينَ كُفَرُوا يُردُّوكُمُ عَلَى آعْقَابِكُمُ فَتَنْقَلِبُوا نْسِرِيْنَ ﴿ بِلِ اللَّهُ مُولِكُمُ ۚ وَهُو خَيْرُ النَّصِرِيْنَ ﴿ سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ وا الرُّعْبَ بِمَا آشُرَكُوا اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطِنًا ۚ وَمَا وْمُهُمُ النَّاوُ اللَّهِ مُ وَبِئُسَ مَثُوَى الظَّلِيدِينَ ﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَاكًا ذُ تَحُسُّونَهُمُ بِإِذُنِهُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمُ فِي الْأُمْرِ وَعَصَيْتُهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا آرْنَكُمُ مَّا تُحِبُّونَ \* مِنْكُمُ مِّنَ يُّرِيْنُ التَّانِيَا وَمِنْكُمُ مِّنَ يُّرِيْنُ الْأَخِرَةُ ۚ تُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتِلِيكُمُ وَلَقَ لُ عَفَا عَنْكُمُ لَ وَاللَّهُ ذُوْ فَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُؤنَ عَلَى آحَبِ وَالرَّسُولُ يَنْ عُوْكُمْ فِيَ أُخْرِٰكُمُ فَأَتَا بَكُمُ غَمًّا بِغَيِّر لِّكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتُكُمُ وَلا مَا آصَابِكُمُ واللهُ خَبِيْرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴿ ثُمِّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنُ بَعْنِ الْغَيِّر آمَنَةً نُّعَاسًا يَّغُشَى طَآبِفَةً مِّنُكُمُ وَطَابِفَةٌ قُنُ الْهُبَّتُهُمُ انْفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرً لَحَقّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ لِيَقُولُونَ هُلَ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلُ إِنَّ الْأَمْرُ كُلَّهُ رِبِّلَّهِ يَخْفُونَ فِي آنْفُسِهِمْ قَالَا يُبِهُونَ لَكُ " يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْكَمْرِشَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَمْنَا قُلُ لَّو كُنْتُمْ فيُ بِيُوتِكُمُ لَبِرِزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهُمَّ وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُرُورِكُمْ وَلِيُمَرِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُولُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى لُجُمْعِنِ إِنَّهَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطِنِّ بِبَغْضِ مَا كُسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ فَي آيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَكُوْنُواْ كَالَّذِينَ كُفُّ وَا وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ إِذَاضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانْوُا غُنَّى لَّوْ كَانْوُا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوْأَ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْي وَيُبِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَلَبِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وْمُتُّمُ لَمُغُفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥



وَكَبِنُ مُّتُّهُمُ ٱوْقُتِلْتُهُمْ لِإِ الَّى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَبِهَا رَحْهَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا ، رويك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَاذَا عَزَمْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِّلِيُنَ ﴿ نُ يَّنْصُرُكُمُ اللهُ فَلا غَالِبَ لَكُمُ وَإِنْ يَّخُنُ لَكُمُ فَنَنْ ذَا لَّنِي يَنْصُرُكُوُ مِّنُ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنُ يَعُلُلُّ وَمَنَ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلُّ يَوْمَ قِيمَةُ ثُمَّ تُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ يَنِ اتَّبَعُ رِضُوانَ اللهِ كُمَّنُي بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَمَأُولُهُ مُرْ وَبِئْسَ الْبَصِيْرُ ﴿ هُمُ دَرَجْتُ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقُنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهُمْ رَسُوُلًا مِّنُ ٱنْفُسِمِهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهُمْ أَيْتِهِ وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانْوُا مِنْ قَبُلُ لَفِيْ صَلِّلِ مُّبِينِ ١ ٱوْلَيَّا أَصَابَتُكُمْ مُّصِيْبِةٌ قَنْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ' قُلْتُمْ أَنَّى هٰنَا أَ قُلُ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

وَما آصابكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعِن فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيعُكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أوِادُفَعُوا ۚ قَالُوا لَوْنَعُلُمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعُنْكُمُ ۗ هُمُ لِلْكُفُ وُمَيِنِ أَقُرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيْمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ مَّا لَيْسَ فُ قُلُوْبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا يَكُمُّونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوْا لِإِخْوَانِهِمُ وَقَعَدُوا لَوُ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَادْرَءُوا عَنِ أَنْفُسِكُمُ لُمُوت إِنْ كُنْتُمْ صِي قِينَ ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بِلُ اَحْيَاءٌ عِنْ رَبِّهِمُ يُرْزِقُونَ فَي فَرِحِيْنَ بِمَا النَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُواْ فِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٥ بُسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَّأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ لْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اسْتَجَابُواْ رِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعُنِ مَا ٓ صَابَهُمُ الْقُرْحُ ۚ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقُواْ آجُرٌ عَظِيْمٌ ۗ لَّنِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمُ فَنَادَهُمُ إِيْمَانًا ﴾ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۞



فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضُرِل لَّمُ يَمْسَمُهُمْ سُوَّءٌ وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ ذُوُّ فَضُلِ عَظِيْهِ ۞ إِنَّهَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطُنُ غَرِّفُ أُولِياءً لا قَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ زِلاَ يَحُونُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ إِنَّهُمْ لَنُ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْعًا رِيْ اللهُ اللهِ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ١ نَّ الَّذِيْنَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ لَنُ يَّضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَنَابُ الِيمُ ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِنِينَ كَفُرُوۤۤۤۤ الَّهُا نُعُلِي لَهُمْ خَيْرٌ نَفْسِهِمْ إِنَّهَا نُنُولُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ الْأَبَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَنَارُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِيُزُ لْخَبِيْتَ مِنَ الطَّلِيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنُ رُّسُلِمٍ مَنْ يَشَاءُ "فَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِمُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجُرْعَظِيْمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ لَّنِ يُنَ يَبُخُلُونَ بِمَا أَنْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُ بَلْ هُوَ شُرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيِتْكِ مِيْرَاتُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿



وَإِذْ آخَنَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ

لنَّاسِ وَلاَ تُكْتُبُونَكُ فَنَبُنُّ وَهُ وَهَاءَ ظُهُورِهِمْ وَا ثَمَنًا قَلِيُلًا ۚ فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ۞لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ رُحُونَ بِمَا آتُوا وَيُحِبُّونَ آنُ يُحْمَدُوا بِمَا لَمُ يَفْعَ سَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَنَابِ وَلَهُمُ عَنَاتٌ وَيِتَّهِ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ يُ ءٍ قَبِ يُرٌ ۚ ۚ إِنَّ فِي خُلْقِ السَّلْمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَ لِ وَالنَّهَائِرِ، لَأَيْتٍ لِّلاُولِي الْكَالْبَابِ أَنَّ الَّـٰذِيْنَ كُرُونَ اللَّهُ قِيلِهُا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ قِ السَّلْمُوتِ وَاثْلَانُ ضِ ۚ رَبِّنَا مَا خَلَقُتُ ﴿ بُحٰنَكَ فَقِنَا عَنَابَ النَّارِ ۞ رَبَّنَآ نُ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ آخُزَيْتَ ا ْ وَكُا لِلظَّا نُ أَنْصَارِ ۞ رَبَّنَآ إِنَّنَا سَبِعْنَا مُنَادِيًّا يُّنَا إِيْمَانِ أَنُ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمُ فَاٰمَنَّا ۚ رُبِّنَا فَاغْفِرُلَنَا

نُوْبَنَا وَكُفِّهُ عَنَّا سَيِّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبُرَارِ ﴿

رُبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدُرَّنَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخُوزِنَا يَوْمَرَ الْقِلْمَةِ نَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِيعَادَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمُ رَبُّهُمُ آنِّي ضِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكِرِ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنُ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَأُودُوا فِي بِيْلُ وَقْتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّيَ تَى عَنْهُمُ سَيِّياْتِهِمْ وَلَادُخِلَنَّهُمُ جَنَّتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهَرَّ ثُوابًا مِّنْ عِنْدِاللَّهِ وَاللَّهُ عِنْكَ لا حُسُنُ الثُّوَابِ ۞ لَا يَغُرُّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي لُبِلَادٍ أَمْتَاعٌ قَلِيُكُ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ١ كِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبُّهُمُ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِمُ لَا نُهْرُ خُلِبِينَ فِيُهَا نُزُلًا مِّنَ عِنْبِ اللَّهِ ۚ وَمَا عِنْكَ اللَّهِ فَيْرٌ لِّلْأَبُرَارِ @ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَكُنْ يُّؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَآ أُنُزِلَ اِلنِّكُمُ وَمَآ أُنُزِلَ اِلنِّهِمُ خُشِعِينَ اِللَّهِ ۗ ﴾ تَرُوُنَ بِالِّتِ اللَّهِ ثَمَّنَّا قَلِيلًا ۚ أُولَيكَ لَهُمُ ٱجُرُهُمُ عِنْهُ رِّبِهِمُ ۚ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ يَاكِيُّهَا الَّنِ يُنَ الْمَنُوا صْبِرُوا وصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَالْعُوا وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَ



## أَيَاتُهَا (١٠٠) ﴿ سُوْرَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةً ﴾ ﴿ رُكُوعًا لَهَا (١٠٠) ﴿ مسجمالله الرّحُــلن الرّحِــيْمِ يَاتِيُهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبِّكُمُ الَّـنِي خَلَقَكُمُ مِّنَ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَرُ اللَّهِ وَالْأَرْحَامَرُ أ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقَيْبًا ۞ وَاتُّوا الْيَتْلَى آمُوالَهُمْ وَلَا تَتَبَدُّ لُوا الْخَبِيْثَ بِالطِّيتِبِ وَلَا تَأْكُلُوا الْمُوالَهُمْ إِلَّى آمُوالِكُمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَــٰتلِمِي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفُتُمُ الَّا تَعْيِ لُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَا نُكُمُّ ذَٰلِكَ أَدُنَّى ٱلَّا تَعُولُوا ٥ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَلُ قَتِهِنَّ نِحُلَةً \* فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُولُ هَنِيًّا مِّرْيًا ۞ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ آمُوالكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيلًا وَّارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَعْرُوفًا ۞

بْتَكُوا الْيَتْلِي حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ الْسُتَّمُ هُمُ رُشُكًا فَادُفَعُوٓا إِلَيْهِمُ اَمُوالَهُمُ وَلَا تَأْكُلُوْهَا سَرَافًا وَّبِهَامًا أَنُ يَكُبُرُوا ۖ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا يتَعْفِفُ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُ بِالْمَعُرُوْدِ فَإِذَا دَفَعُتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشُّهِدُوا عَلَيْهِ كَفِّي بِاللَّهِ حَسِيْبًا ۞ لِلرَّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تُرَكَ إلىٰن وَالْأَقْرُبُونَ " وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّبًّا كَوْكُ الْوَالِـلَٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ ثُرُّ نَصِيْبًا مِّفُرُوضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْبَةَ أُولُوا لْقُرْ لِي وَالْيَتْلِي وَالْبُسْكِيْنُ فَارْزُمُ قُوْهُمْ مِّنْهُ ِ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعُرُونًا ۞ وَلَيَخْشَ الَّـٰنِينَ رُوْ تَكُوُّا مِنُ خَلْفِهِمُ ذُيِّاتِيَّةً ضِعْفًا خَ لَيْهِمْ "فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قُولًا سَبِينًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُنُونَ آمُوالَ الْيَتْلَى ظُلْبًا إِنَّهَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَامًا وسَيْصَلُونَ سَعِيْرًا قَ



يُوْصِيكُمُ اللهُ فِنَ ٱوْلَادِكُمُ لِلنَّاكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَايِن فَلَهُنَّ ثُلْتًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَكَهَا النِّصُفُ وَلِآبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِي مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَكَ وَلَنَّ فَإِنْ لَّهُمْ يَكُنُ لَّكَ وَلَنَّ وَوَرِثَكَ ٱبُولَا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَكَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّرُسُ مِنُ بَعْنِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيُ بِهَا ٓ اَوْدَيْنِ ۚ اَبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَنْدُونَ ٱيَّهُمُ اَقْرَبُ لَكُمُ نَفْعًا فَورِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيبًا ١ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ ٱزْوَاجُكُمْ إِنْ لَيْمِ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَنَّ فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَنَّ فَلَكُمُ الرَّبُحُ مِهَا تَرَكُنَ مِنْ بَعْنِ وَصِيَّةٍ يُّوصِيْنَ بِهَآ وْ دَيْنٍ وْلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنُهُ إِنْ لَّهُ يَكُنْ لَّكُمُ وَلَنَّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَنَّ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنَى بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا ٱوْدَيْنِ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُكُ يُوْرَثُ كَالَةً ٱوِ امْرَاهًۗ وَّلَكَ آخٌ أَوُ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِي مِّنْهُمَا السُّرُسُ فَإِنْ كَانُوٓا ٱكُثْرٌ مِنُ ذٰلِكَ فَهُمُ شُرِكًا ۚ فِي الثَّلُثِ مِنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْطِي بِهَأَ ٱوْدِيْنِ غَيْرَمُضَارِ "وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمُ حَلِيْمٌ خَلِيْمٌ <del>فَ</del>

6

تِلُكَ حُدُوْدُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَبْطِعِ اللَّهَ وَرَرَسُولَكُ كُهُ مِنْتِ تَجْرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَ الْفُوْنُ الْعَظِيْمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ حُدُوْدَةُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِمًا فِيْهَا مُّ هِيْنٌ ﴿ وَالَّٰتِي يَأْتِينَ الْفَا لَيْهِنَّ ٱرْبَعَةً مِّنْكُمُ فَانُ الْبِيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْبُوْتُ مِنْكُهُ فَاذُوهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَالَّذَٰنِ يَأْتِينِهَا فَإِنْ تَابًا وَٱصْلَحًا فَٱعْرِضُوا عَنْهُمُ السُّوْءَ بِجَهَا لَةٍ ثُمَّرٌ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ كَيْهِمْ وْݣَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكَيْمًا لُوْنَ السَّبِّ حَىَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُنْبُتُ الْحَنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوْتُوْنَ

-W-1-8

ِهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰإِكَ آعُتُـٰنَ نَا لَهُمُ عَنَابًا ٱلِيُمَّا

6

يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمُ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُهَا ۗ وَلَا فَضُلُوْهُرَ" لِتَذُهُبُوا بِبَغِضِ مَا اتَّيْتُبُوهُنَّ إِلَّ أَنْ يَأْتِينَ حِشَةٍ مُّبِيّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنّ بِالْبَعْرُونِ قَانُ كُرِهُمُورُ هُرٍّ. عَلَى أَنْ تَكُرُهُواْ شَيْئًا وَيَجِعَلَ اللَّهُ فِيْكِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۞ وَإِنْ رَدُتُّهُ اسْتِبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاتَيْتُهُ إِحُلَّهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُنُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُنُونَكَ بُهُتَانًا وَّالْثُمَّا مُّبِينًا ۞ وَكَيْفُ تَأْخُونُهُ وَنَّهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَّآخَذُنَ مِنْكُمْ يُثَاقًا غَلِيْظًا ۞ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكُحَ أَبَآؤُكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ اِلْإِمَا قَلْ لَفَ النَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقُتًا وَسَاآءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ مُّهَاتُكُمُ وَبَنْتُكُمُ وَ أَخُوتُكُمُ وَعَلَّمْتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنْتُ الْأَرْ بَنْتُ الْأُخْتِ وَأُمُّهَا لَكُمُ الَّتِي ٱرْضَعَنَكُمُ وَأَخَوْتُكُمُ مِّنَ الرِّضَا وَأَمُّهُتُ نِسَايِكُمْ وَ رَبَايِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَايِكُمُ الَّتِي خَلْتُمُ بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ حَلَايِكُ ٱبْنَايِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ فْتَيْنِ إِلَّا مَا قُدُ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رِّحِيْمًا



## وَالْهُحُصَنْتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمًا نُكُمْ ۚ كِتْبَ

للهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّا وَهَاءَ ذَٰلِكُمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُو بِنِينَ غَيْرُ مُسْفِحِينَ فَهَا اسْتَمْتَعَنَّمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتَّوُهُنَّ هُنَّ فَرِيْضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْرِ فَرِيْضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَمَنْ لَّهُ يَسْتَطِعُ مِنْكُمُ لُولًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُعْصَلْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَيِنْ قَا فَكُتُ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ كَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِأَيْهَانِكُمْ بِعَضْكُمُ مِّنْ بَعْضِ كِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِٱلْبَعْرُونِ مُحْصَدْ غَيْرَ مُسْفِحْتٍ وَّلَا مُتَّخِنْتِ أَخْنَانٍ ۚ فَإِذَا ٱحْصِتَّ فَإِنْ اَتَكُنَّ مِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَنَابِ لَالْكَ ، خَشِي الْعَنْتُ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرُلَكُمْ وَاللَّهُ عَفُومٌ حِيْرٌ ٥ يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُسَبِّنَ لَكُمْ وَيُهْدِيكُمْ سُنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ صَكِيْمٌ ۞ وَاللَّهُ يُرِينُ أَنْ وُبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِينُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوٰتِ اَنُ تَبِيلُوْا مَيْلًا ظِيْمًا ۞ يُرِينُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيفًا۞



يَايِّهُا الَّذِينَ امَنُوا لاَ تَأْكُلُوًا امْوَالْكُمْ بَيْنَكُمْ بِا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَفْتُلُوٓا انْفُسُكُمْ نَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيْمًا ۞ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ عُرُوانًا وَّظُلْبًا نَسُوْنَ نُصُلِيُهِ نَامًا ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ۞ إِنَّ نُتَنِبُواْ كَبَايِرُ مَا تُنْهُونَ عَنْكُ نُكُفِّرُ عَنْكُمُ سَيَّاتِكُمُ وَنُنْخِلُكُ بَدُخُلًا كَرِيبًا ۞ وَلا تُتَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ يِّرِجَالِ نَصِيُبٌ مِّهَا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّهَا اكْتَسَبُنَ عُلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْ عَلِمُمَّا ۞ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِتَّا تَرَكَ الْوَالِلِينِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ يُمَانُكُمُ فَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيرًا ﴿ رِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلِيَّ ضٍ وَّبِما آنفُقُوا مِن آمُوالِهِمْ فَالصِّلْتُ قَنِتْتُ حَفِظتٌ نْيُب بِمَا حَوْظُ اللَّهُ ۚ وَالَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُونَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَإِنْ اَطْعَنَكُمُ كَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبُيْرًا ١

انْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًّا مِّنُ ٱهْلِهِ زِّحَكُمُّا مِّنُ ٱهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيْكَ آلِصُلَاحًا يُّوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا نَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۞ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا ۾ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِنِي الْقُرُبِي وَالْيَتْلَى وَالْمُسْكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُنْ لِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِي جَنُب وَابْنِ السِّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتُ ٱيْبَائِكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ ﴾ تُ مَنُ كَانَ هُخْتَالًا فَخُورًا ۞ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ وَ يَامُرُونَ لنَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيُكْتُنُّونَ مَآ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِمْ ْعُتَكُ نَا لِلْكُفِي يُنَ عَذَابًا مُّبِهِيْنًا ۞ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ مُوَالَهُمُ رِئَاءَ التَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْهُ نُ تَيْكُنِ الشَّيْطِنُ لَهُ قِرِيْنًا فَسَاءَ قِرِيْنًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوُ مَنْوُا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ للهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ صَنَةً يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنُ لَّهُنَّهُ آجُرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا عَنْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّاتِمْ بِشَهِيْرٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَآ شَهِيْدًا ۗ





، يَّكُودُّ الَّذِيْنَ كُفَّرُوا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ كَوْ تُسَدِّ رْضُ ۚ وَلَا يَكْتُنُونَ اللَّهَ حَبِينًا ۚ يَكُتُنُونَ اللَّهَ حَبِينًا ۚ يَا يَتُهَا مَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلْوةَ وَٱنْتُهُ سُكُرْي حَتَّى تَعْلَبُوْ تَقُوْلُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغُتَسِلُوْ إِنْ كُنْتُمْ مُّرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ آحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ لْغَايِطِ أَوْ لَهُسُتُمُ النِّسَاءَ فَكُمْ تَجِنُوا مَاءً فَتَيَمَّهُوا صَعِيْدًا طَيْبًا فَأَمْسُحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَنْ يُكُمُّ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۞ أَلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا نَ الْكِتْبِ يَشْتَرُونَ الضَّلْلَةَ وَيُرِيْدُونَ آنُ تَضِد لسَّبِينُكَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَا إِكْمُرْ وَكَفِّي بِاللَّهِ وَلِيًّا ۚ وَكَفْي للهِ نَصِيْرًا ۞ مِنَ الَّذِينَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكِلِّ عه ويقولون سبعنا وعصينا واستع غير مسأ وُّرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَتِهِمُ وَطَعْنًا فِي البِّدِينِ وَلَوْ ٱنَّهُمُ قَالُوْا مِعْنَا وَاطْعُنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاقْوَمُ لِكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْنِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلْيُلًّا

نَايِّهُا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ أَمِنُوا بِهَا نَزَّلْنَا مُصَبِّقًا لِبِهَا مَعَكُمُ مِّنْ قَبُلِ أَنْ نَّطِيسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى آدُبَارِهَا وْ نَلْعَنَهُمْ كُمَّا لَعَنَّا آصْحَبَ السَّبْتِ وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُونُ أَنْ يَنْشَرَكَ بِهِ وَ يَغُونُ مَا دُونَ إِلَّكَ لِمَنْ يَتَشَاءُ ۚ وَكُنُّ يُشْهُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرْ يَ اشْهًا ظِيْمًا ۞ ٱلهُ تِرَالِي الَّذِينَ يُزَكُّونَ ٱنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ كِنُّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيْلًا ۞ أُنْظُرُ كَيْفَ فَتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِبُ وَكَفَى بِهَ إِثْمًا مُّبِينًا أَ أَلَهُ نَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيْمًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُونِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوْ لَاءِ أَهُلَى نَ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ سَبِيلًا ۞ أُولَيكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَكُنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا ﴿ أَمُرُ لَهُمْ نَصِهِ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًّا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا هَٰٓامُ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُ مُر اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ ۚ فَقُدُ اتَّكُنَّا لَ إِبْرِهِيْمَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَّيْنَاهُمْ مُّلُكًّا عَظِيْمًا

ِمِّنُ اٰمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْرَمِّنَ صَدَّعَنْهُ ۚ وَكُفَى بِجَهَ سَعِيْرًا ۞ إِنَّ الَّذِيٰنَ كَفَرُوا بِالْيِتِنَا سَوْفَ نُصُلِيْهِمْ زَارًاْ ا نَضِجَتُ جُلُوْدُهُمُ بَكَّ لَنْهُمُ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَنَّ وَقُوا الْعَنَابُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞ وَالَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَعَدُ لِلْتِ سَنُدُخِلُهُمُ جَنَّتِ تَجُرِيُ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُخْلِدِيْنَ يُهَا آبِدًا لَهُمُ فِيهَا آزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُنُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞ إِنَّ اللَّهَ يَاٰمُوْكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْإَمْنَتِ إِلَّى اَهُلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنُ تَحُكُنُواْ بِالْعَدُلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيُرًا ۞ يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوٓا اَطِيعُوا اللَّهَ وَٱطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُثُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ شَى ﴿ فَمُ دُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْ تُكُم تُؤْمِنُونَ للهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَأُوبُلًّا ۚ أَلَهُمْ تَكَ إِلَى لَّنِيْنَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمُ الْمَنْوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ نَبْلِكَ يُرِيْدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُونِ وَقَنْ أَمِرُوا آنَ كُفُرُوْا بِهِ ۚ وَيُرِينُ الشَّيْطَنُ آنَ يُّضِلُّهُمْ صَلَلًا بَعِيْدًا ۞





إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تُعَاكُوا إِلَى مَا ٓ أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُو يْتَ الْمُنْفِقِيْنَ يُصُرُّونَ عَنْكَ صُرُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَآ لَةٌ بِهِمَا قُدَّامَتُ أَيْنِ يُهِمُ ثُمَّ جَاءُوُ فُوْنَ آباللهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَّ تَوْفِيقًا ٥ ، يُنَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ وَعِظْ قُلْ لَهُمُ فِي ٓ أَنْفُسِهِمُ قَوْلًا بَلِيغًا ۞ وَمَاۤ أَرْسُ ﴾ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوٓۤا ٱنْفُسَمُ وُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغُفَرٌ لَهُمُّ الرَّسُو جَدُوا اللَّهَ تُوَّابًا رَّحِيُمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى لَّهُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّرِ لَا يَجِدُوا فِيَ ٱنْفُسِمِ نًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا ۞ وَلَوْ أَنَّا كُتَّابِنَا عَكَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوَّا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ إِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ۚ وَكُوْاَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُرْنَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاشَلَّ تَشْبِيْتًا ۞ وَّإِذًا لَّاتَيْنَهُمْ مِّنُ لَّنَّنَّا آجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَن يَنْهُمُ صِمَاطًا مُّسْتَقِيبًا

الله والرَّسُولَ فَأُولَلِكَ يُّهِمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّ حُسُنَ أُولَيكَ رَفيُقًا ﴿ ذَٰ لِكَ الْفَخُ وَكُفِّي بِاللَّهِ عَلِيْمًا ﴿ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوْا آتِ أَوِ انْفِرُوْ اجَمِيْعًا ۞ وَإِنَّ مِنْكُثُرُكُمْ مُطِّئِنَ ۚ فَإِنْ آصَابِتُكُمْ مُّصِيْدَةٌ قَالَ قَنْ آنْعَكُ لَهُ أَكُنُ مَّعَهُمُ شَهِيْرًا ۞ وَلَبِنُ اَصَابُكُمُ فَضُ قُوْلَنَّ كَانَ لَّهُ تَكُنُّ بَيْنَكُهُ وَبَيْنَكُ مُودَّةٌ يُلْيَتَنِيُ ` عَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ٥ فَلَيْقَاتِلُ فِي سَبِيلِ رَيْنَ يَشُرُونَ الْحَيْوِةَ اللَّهُ نَيَّا بِالْأَخِرَةِ "وَمَنَ يُّقَاتِلُ فِي لِ اللهِ فَيْقُتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْنَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمً لَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَا الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا غُرِجُنَا مِنُ هٰنِ يِهِ الْقَرُيَّةِ الظَّالِحِ ٱهْلُهَا وَاجُعَلُ نُ كُنُ نُكَ وَلَيًّا ۚ وَاجُعَلُ لَّنَا مِنُ لَّكُ نُكَ نَصِيرًا ٥



٠٠٠٠

َيْنِينَ امْنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كُفَّرُو اتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوٗۤا ٱوۡلِيَآءُ الشُّـٰ تَّ كَيْںَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ ٱلْخُرْتُرَ إِلَى الَّيْرِيْنَ قِيْلَ هُّوَا آيْدِ يَكُمُ وَاَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا النَّاكُوةَ ۚ فَلَتَّا كُتِبَ يُهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْتٌ مِّنْهُمُ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَ بِيُّهِ أَوْ أَشَكَّ خَشْيَةٌ ۚ وَقَالُوْا رَبِّنَا لِهَ كَتَبُتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لُوْلَآ ٱخَّارْتَنَآ إِلَّى ٱجَلِ قَرِيْبٍ قُلُ مَتَاعُ الدُّنُنَا قَلِدُلٌّ نِجْرَةُ خَيْرٌ لِّينِ اتَّقِي وَلَا تُظْلَبُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يِدُرِكُكُّهُ الْكُوْتُ وَكُوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّدَةٍ وَإِنْ تُصِبُهُهُ مُنَةً يَقُولُوا هَٰنِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَإِنْ تُصِبُّهُمُ سَ يَّقُولُواْ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِنْدِاللَّهِ فَهَالِ هَوُّا لْقُوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَرِيْتًا ۞ مَآ أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ نَمِنَ اللَّهِ وَمَمَّ آصَابُكَ مِنُ سَيِّئَةٍ فَمِنُ تَفْسِكُ ۚ وَٱرْسَا لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكُفِّي بِاللَّهِ شَبِهِيْدًا ۞ مَنُ يُطِعِ ا فَقَنْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تُولِّي فَهَآ أَرْسُلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا

قُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَإِيفَةٌ نَهُمْ عَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضُ هُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيْلًا ۞ أَفَلًا يَتُكَ بَّرُوْنَ لْقُرُانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْهِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَنُّوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمُرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِلَّمْ وَكُوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَّى أُولِي الْاَمْرِمِنْهُمْ لِعَلِمَهُ الَّذِينَ بُسْتَنْبِطُونَكُ مِنْهُمْ وَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُ لَا تَبْعَثُمُ لشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿ فَقَاتِلُ فِي سَبِينِلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحِرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَسَى اللَّهُ آنُ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِنِيْنَ كَفُرُواْ وَاللَّهُ اَشَكُّ بَالسَّا وَاشَكُّ تَنْكِيلًا ۞ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يِّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَحُ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يِّكُنْ لَّهُ كِفُلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿ وَإِذَا يُتُمُّرُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْرُدُّوُهَا ۚ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ لِآلِلُهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يُوْمِ الْقِيمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا قَ



فَمَا لَكُورُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُمْ بِمَا كُسَبُواْ أَتُرِيْدُونَ أَنْ تَهُدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَنْ يُّضُلِل اللَّهُ فَكُنُ تَجِمَ لَكُ سِبِيلًا ۞ وَدُّوْا لَوْ تُكُفُّرُونَ كَمَا كَفَرُوْا فَتُكُونُونُ سُواءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ ٱوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا سَبِيْلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُ وَهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ تُبُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا فَي إِلَّا لَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاثُ أَوْ عَاءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُومُ هُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا نُوْمَهُمْ ۚ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمُ فَلَقْتَلُوْكُمْ ۚ فَإِن اعْتَزَلُوْكُمُ فَكُمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَٱلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّكَمُ 'فَهَا جَعَلَ اللهُ لَكُمُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ اخَرِيْنَ يُرِينُ وْنَ أَنْ يَّاٰمَنُوْكُمْ وَيَامَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّهَا رُدُّوا إِلَى لْفِتُنَةِ ٱرْكِسُوا فِيُهَا ۚ فَإِنْ لَّهُ يَعْتَزِلُوْكُمُ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا آيُرِيَهُمُ فَخُنَّ وُهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ نُنُوْهُمْ وَاُولِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنًا مُّبِينًا ۗ



مِا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا يِرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيةٌ مُّسَلَّمَةٌ ۚ إِلَّ اَهُلِهَ إِلَّا أَنْ يَصَّلَّا قُوْا فَإِنْ كَانَ مِنْ قُوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَتَجُرِيرٌ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ كَانَ مِنْ قُوْمٍ بِينَكُوْ وَبِينَهُمْ مِينَاقٌ فَلِيقًا مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْرِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةِ مُّؤُمِنَةٍ فَكُنْ لَّهُ يَجِنُ فَصِيامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْرِ نُوْبِةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا جَلِيمًا صَافَهُ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّ جُزَآ وَٰهُ جَهَنَّكُمُ خُلِكًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَكُ وَاَعَلَّ لَكُ عَنَابًا حَظِيمًا ١٠ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوٓا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِئُنَ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبْتَعُونَ مَرْضَ الْحَيْوةِ التُّنْيَا ُفَعِنْنَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۚ كَنْ لِكَ كُنْتُمُ مِّنُ نَبْلُ فَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِبِيْرًا ۞ إِيسَتُوى الْقَعِدُ وَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَيْرُ أُولِي الظَّرَرِ وَالْمُجْهِدُ وَنَ فِيُ سَبِيْلِ اللهِ بِٱمُوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ مُوَالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ عَلَى الْقَعِدِيْنَ دَرَجَةٌ وَكُلٌّ وَّعَدَ اللَّهُ مَنَى ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ ٱجْرًا عَظِيْمًا

-0.1

وَمَغُونَ لَا وَرَدُ ا فَي إِنَّ الَّذِينَ تَوَفُّهُمُ الْمُلْمِكُةُ ظَالِمِيٓ ا قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْمَا قَالُوٓا ٱلۡـُمُ تَكُنُ ٱمُاضُ اللهِ وَاسِعَـةً فَتُهَاجِدُوُ يُهَا ۚ فَأُولِيكَ مَأُولِهُمُ جَهَنَّمُ ۗ وَسَاءَتُ مَصِيرًا لْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِكَانِ لِيُعُونَ حِيْلَةً وَكَ يَهْتَكُونَ سَبِيلًا فَ وليك عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوُرًا ۞ وَمَنْ يُّهَاجِرُ فِيُ سَبِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً وْمَنْ يَخُرُجُ مِنُ يُتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّرَ يُںْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقُلُ وَقُعُ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا زِاذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَنْ ضِ فَكَيْسَ عَكَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ نَقُصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ ﴿ إِنْ خِفْتُمْ إِنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ رُوا إِنَّ الْكَفِي يُنَ كَانُوا لَكُمُ عَدُوًّا مُّبِينًا

وَإِذَا كُنْتَ فِيهُمْ فَاقَبُتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمُ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ مُعَكَ وَلْيَاخُنُوا السِلحَةُمُونَ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا نُ وَمَ إِلَكُمُ وَلْتَأْتِ طَإِيفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلَيْصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَا خُذُوا حِنْ رَهُمْ وَاسْلِحَتَهُمْ وَلَيْ الَّذِينَ كُفُّ وَا لَوْ تَغُفُّلُونَ عَنْ أَسُلِحَتِكُمُ وَآمُتِعَتِكُمُ فَيَبِمِيلُونَ عَكَيْكُهُ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۚ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُهُ إِنْ كَانَ بِكُهُ اَذَّى مِّنُ مَّطَرِ اَوْ كُنُنَّتُمْ مَّرُضَى اَنْ تَضَعُوٓا اَسْلِحَتَّكُمْ ۚ وَخُنُوا حِنُورُكُورُ إِنَّ اللهَ أَعَتَ لِلْكَفِرِينَ عَنَاابًا مُّهِينًا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُولَةَ فَأَذْكُنُوا اللَّهَ قِيلِمًّا وَّ قُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِكُمُ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَتُكُمُ فَأَقِيمُوا الصَّلُولَةُ ۚ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ كِتَبًّا مُّوْقُوْتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوا الصَّلُوةَ فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِرِ إِنْ تَكُونُوا تَالْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كُمَّا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَالا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَ إِنَّا آنُزَلُنآ إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ التَّاسِ بِمَا اللهُ اللهُ وَلا تَكُنُ لِّلُخَا بِنِينَ خَصِيمًا فَ



سُتَغُفِرِاللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَأْنُونَ ٱنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا ۚ اَثِيْمًا ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا تَكْفُونُ مِنَ اللهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذُ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَانُتُمْ هَؤُلاء جِلَالُمُ عَنْهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدَّنْيَا "فَكُنُ بُجَادِلُ اللَّهُ عِنْهُمُ يُومَ الْقِيمَةِ آمُر مَّنْ يَكُونُ عَلَيْهُمْ وَكِيْلًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوِّءً الْوَيُظْلِمُ نَفْسَكُ ثُمَّ يَسْتَغُفِر اللَّهُ بَيِ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَنْ يُكُسِبُ إِنُّمَّا فَإِنَّكَا يَكُسِبُكُ عَلَىٰ نَفُسِهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنَ تَيْكُسِبُ فَطِيْئَةً ٱوُ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيُّعًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّارْثُمَّا مُّبِينًا ۚ وَكُولًا فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُكُ لَهَمَّتُ طَّا بِغَةٌ مِّنْهُمُ أَنْ يُّضِلُوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسُمُ وَمَ يَضُرُّونَكَ مِنُ شَيْءٍ وَٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِلْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَنُهِ تَكُنُّ تَعُلَمُ ۚ وَكَانَ فَضُلُّ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۞



خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنُ نَجُولُهُمْ إِلَّا مَنُ آمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُونٍ أَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَّفُعُلُ ذَٰلِكَ بْتِغَاَّءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْنَ نُؤْتِيُهِ ٱجُرًا عَظِيُمًّا ۞ وَمَنُ يُّشَاوِقِ الرَّسُولَ مِنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلَى إِيَتَّبِهُ عَيْرٌ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تُولِّي وَنُصُلِهِ جَهَنَّكُمْ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِكُنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يَّشُوكُ بِاللَّهِ فَقُدُ ضَلُّ صَلَلًا بَعِيْدًا ۞ إِنْ يَّدُعُونَ مِنْ دُونِهَ اللَّا إِنْثَاءً وَإِنْ تِيْنُ عُوْنَ إِلَّا شَيْطِنًا مِّرِيْدًا ﴿ لَّكَنَّهُ اللَّهُ ۗ وَقَالَ لَأَتَّخِنَاتٌ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مُّفُرُوضًا صَّ وَّ لَا صِٰلَنَّهُمُ وَلا مُنِينَهُمُ وَلا مُرَنَّهُمُ فَلَيْبَتِّكُنَّ اذَانَ الْأَنْعَامِرُ وَلَاٰمُرَنَّكُهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطُنَ وَلِيًّا مِّنُ دُوْنِ اللهِ فَقَلُ خَسِمَ خُسُمَانًا مُّبِينًا هُ يَعِنُ هُمْ وَيُبَرِّنَيْهُمْ وَمَا يَعِنُ هُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُورًا ١ أُولِيكَ مَأُوْلِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِنُ وَنَ عَنْهَا مَحِيصًا ١

وَالَّـنِ يُنَ أَمَنُواْ وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُكُخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ۚ وَعُمَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنَ ٱصُدَى فَى مِنَ اللَّهِ وَيُـلًّا ﴿ كَيْسَ بِٱمَانِيَّكُمُ وَكُمْ آمَانِيَّ آهُـلِ الْكِتْبِ مَنْ يَكْمَلُ سُوِّءًا يُتُجُزَبِهُ وَلَا يَجِنُ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿ وَمَنُ يَّعُمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكِّرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِيكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيْرًا ﴿ وَمَنْ حُسَنُ دِينًا مِّمَّنُ ٱسْلَمَ وَجُهَا يِتَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرُهِيْمَ حَنِيْفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرُهِيْمَ خَلِيلًا ﴿ وَبِلَّهِ مَا فِي السَّلْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ \* قُلِ اللهُ يُفُتِينُكُمْ فِيُهِنَّ أَوْمَا يُتُلِّى عَلَيْكُهُ فِي الْكِتْبِ فِي يَتْمَى النِّسَآءِ الَّتِي لَا ثُؤْتُونَهُنَّ مَا كُبِتِ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْكَانِ ۗ وَ أَنْ تَقُوْمُوا لِلْيَتَّلَى الْقِسُطِ ۚ وَمَا تَفُعَلُوا مِنُ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ۞



إِن امْرَاَةٌ خَافَتُ مِنُ بَعْلِهَا نُشُوْنًا ٱوْ اِعْرَاضًا فَكَا نَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يُصْلِحاً بَيْنَهُمَا صُلُحًا ۚ وَالصُّلُحُ خَيْرٌ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وإن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهُ نَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَكُنْ تَسْتَطِيعُواۤ أَنْ تَعُولُواْ نَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَّصُنُّمْ فَلَا تَبِينُلُوا كُلَّ الْبَيْلِ فَتَنَا رُوْهَا وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُّوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا ﴿ وَإِنْ يَتَنَفَرَّقَا يُغُن اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ هُ وَاسِعًا حَكِيْبًا ۞ وَيِتَّهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَقُنُ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلَكُمْ وَإِيَّاكُمُ نِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَ إِنْ تَكُفُّرُوا فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَيَ فِ الْإَرْمُضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ خَبِنيًّا حَبِينًا ۞ وَيِلَّهِ مَا فِي لسَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا ۞ إِنَّ يَشَاأُ نُ هِبُكُمُ ٱيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْخَرِيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۞ مَنُ كَانَ يُرِيْنُ ثَوَابَ النُّهُنُيَا فَعِنُنَ اللَّهِ ثُوَابُ النُّهُ نَيَّا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَبِيعًا بَصِيْرًا

يَايَّهُا الَّن بِنَ أَمَنُوا كُوْنُوا قَوْمِينَ ب وَكُوْ عَلَى أَنْفُسِكُمُ أَوِ الْوَالِدُيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا وْفَقِيْرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَغْدِ إِنْ تَلْوَا أَوْ تُغْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرًا يَايَّهُا الَّذِينِينَ الْمَنُوَّا الْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي نَّإِلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِينَى ٱنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَهَنْ يَكُفُرُ للهِ وَمَلَلِّكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَقَدُ ضَلَّا لْلَّا بَعِيدًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ الْمَنُوا ثُمَّ كَفَرُو نُحِّر ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّهُ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَكَا لِيَهُ بِيَهُ لَّا ﴿ بَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَنَابًا ٱلِيُمًّا ﴿ الَّـٰذِينَ خِذُونَ الْكُفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ بِلَّهِ جَبِيْعًا ﴿ وَقَلْ نَزَّلَ عَلَيْكُمُ رِفِي لْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَبِعُتُمْ الْبِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَا بِهَا فَكَا نَقُعُنُ وَا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَبِيثِ غَيْرِيَهَ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَّا مِّثُلُّمُ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فِي جَهَ

تَرَبُّصُونَ بِكُهُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُهُ فَتُحُّ مِّنَ اللَّهِ قَالُوٓا ُدُ نَكُنُ مَّعَكُدُ ۚ وَإِنْ كَانَ لِلْكُفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۚ قَالُوٓا ٱلَمُ تَجُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ بُوْمَ الْقِيْلَةِ ۚ وَكُنَّ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِيُلًّا هَٰإِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخِيءُنَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلْوةِ قَامُوا كُسُالِي ۗ يُرَاءُوُنَ التَّاسَ وَلَا نُكُرُوْنَ اللَّهَ اللَّهَ وَلِيُلَّا أَنَّ مُّنَابُنَابِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۗ لَآ إِلَىٰ لْمُؤُلَّاءِ وَلَآ إِلَىٰ هَوُلَّاءٍ ۚ وَمَنْ يُّضُلِّلِ اللَّهُ فَكُنْ تَجِلَ لَكُ لَّا ۞ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكِفِرِينَ ٱوْلَيَاءَ نُ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱتُرِيْدُونَ أَنْ تَجُعَلُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطْنًا يُنَّا ۞ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي النَّارُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنُ لَهُمْ نَصِيْرًا فَي إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصُلَحُوا وَاعْتَصُمُو ُللَّهِ وَ أَخُلُصُوا دِيْنَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسُوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ آجُرًا عَظِيْمًا ۞ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ عَنَابِكُهُ إِنْ شَكَرْتُهُ وَامَنْتُهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيبًا



## لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالشَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۗ

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيبًا ﴿ إِنْ تُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ

عَنْ سُوْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَرِيْرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ

بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُونَ أَنْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ

وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَّ نَكُونُ أَنْ

يَّتَّخِنُوْا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَيْكِ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًّا ۗ

وَ اَعْتُدُنَا لِلْكُفِرِيْنَ عَنَاابًا هُمِينًا ۞ وَالَّذِيْنَ امَّنُوا بِاللَّهِ

وَ رُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْهُمُ أُولِبِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ

أُجُورُهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا فَي يَسْعُلُكَ أَهْلُ الْكِتْبِ أَنْ

تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتْبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَلُ سَالُوا مُوْلَى آكْبُرُ مِنْ

ذُلِكَ فَقَالُوٓا آرِنَا اللهَ جَهُرَةً فَأَخَنَ تُهُمُ الصِّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ فَعَفُونَا

عَنْ ذَٰلِكَ \* وَاتَّيْنَا مُوسَى سُلُطْنًا مُّبِينًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ

الطُّوْسَ بِمِيْتَا قِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّمًا وَّقُلْنَا

لَهُمْ لَا تَعُنُّ وَا فِي السَّبْتِ وَلَخَنْ نَا مِنْهُمُ مِّيثًا قًا غَلِيظًا ١



مَا نَقَضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفُرِهِمْ بِالِّتِ اللَّهِ وَقَتُلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ غَيْرِ حَقَّ وَّ قُولِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلُ طَبَّعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا صَّ وَّبِكُفُرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بَهُتَانًا عَظِيمًا ﴿ قُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْبَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولًا اللهِ وَمَا قَتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوْا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا ﴿ بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا عِكِيْبًا ﴿ وَإِنْ مِّنُ أَهُلِ الْكِتٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهٍ ۚ وَيُوْمَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيمًا ﴿ فَبِظُلْمِهِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبْتِ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا ﴿ وَ اَخْذِهِمُ الرِّبُوا وَقَدُ نُهُوا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ آمُوالَ النَّاسِ الْبَاطِلِ وَاعْتَدُنَا لِلْكُورِيْنَ مِنْهُمْ عَنَاابًا الِيْمًا والكِن الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْذِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبُلِكَ وَالْمُقِيبِينَ الصَّلَوٰةُ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوٰةُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ أُولَيِكَ سَنُؤْتِيْمِمُ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿



نَّآ أَوْ حَيْنَآ إِلَيْكَ كُمَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَى نُوْجٍ وَّالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعُرِهِ أَ إَوْحَيْنَاۚ إِلَّى إِبْرِهِيْمَ وَإِسْلِعِيْلَ وَ اِسْلِقَ وَيَعْقُونَ وَ میسی وَ اَیُّوبَ وَیُونُسُ وَهُ رُونَ وَسُلَیْمُنَ ۖ وَاَتَّیْتُ اؤد زَبُوْرًا ﴿ وَرُسُلًا قُنُ قَصَصْنَهُمُ عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ بِسُلًا لَّهُ نَقْصُصُهُمْ عَلَىٰكُ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِّيبًا اللَّهِ اللَّهُ مُوسَى تَكُلَّيبًا الله لَا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ جَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيبًا ۞ لَكِنِ اللَّهُ نُّهَدُ بِبَأَ ٱنْزَلَ إِلَيْكَ ٱنْزَلَهُ بِعِلْبِهِ ۚ وَالْبَلَّيِكَةُ يَشْهَدُ وَنَّ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ بِيْلِ اللهِ قَدُ صَلُّوْا صَلْلًا بِعِيْدًا ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وْظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿ ﴿ طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خُلِينِنَ فِيْهَآ ٱبَدَّا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى للهِ يَسِيْرًا ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ قَنْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِا مِنْ رَّبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِنْ تَكُفُّرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَالْإَنْ ضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

يَّاهُلَ الْكِتْبِ لَا تَغُلُواْ فِي دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُوْلُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّهَا الْمَسِيُّحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَكُلِمَتُكَّ الْقُلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ ۗ وَلاَ تَقُوْلُوا ثَلْثَةٌ ۚ إِنْتُهُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ إِنَّهَا اللَّهُ إِلَهٌ وَّاحِكُ ۗ سُبُحْنَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَنَّ أَلَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْبَسِيْحُ آنُ يُّكُونَ عَبْمًا تِلْهِ وَلَا الْمُلْيِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسْتَكُبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَبِيعًا ﴿ فَأَمَّا لَّذِيْنَ امَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحٰتِ فَيُوَقِّيْهِمُ اجُوْرَ هُمُ يِبُ هُمْ مِّنُ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَنِّ بُهُمُ عَنَابًا ٱلِيْبًا لَهُ وَلا يَجِلُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيْرًا ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ نُومًا مُّبِينًا ﴿ فَأَمَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيْلُخِلُهُمْ فِي مُحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلِ ۗ وَ يَهُدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْبًا هُ

يَسْتَفْتُونَكُ قُلِ اللهُ يُفْتِينَكُمْ فِي الْكَلْلَةِ إِنِ امْرُوًّا هَلَكَ كَيْسَ لَهُ وَلَنَّ وَلَكَ أَخُتُّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهُٓۤا إِنْ لَيْمِ يَكُنْ لَهَا وَلَنَّ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُنِ مِسَّا تَرَكَ وإن كَانُوٓا إِخُوتُا رِجَالًا وَّ نِسَاءً فَلِلنَّاكَرِ مِثْلُ حَظِّ لَا نُنْيَدُنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمٌ ﴿ إِيَاتُهَا (١١٠) ﴿ أَنُورَةُ الْمَايِنَةِ مَنَانِيَةً ۗ ﴿ وَكُوْعَاتُهَا (١١٠) } بِسُرِ اللهِ الرَّحْ لِينِ الرَّحِ بِيمِ يَايُّهُا الَّذِيْنَ امَّنُوَّا ٱوْفُوا بِالْعُقُودِ لِهُ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِرِ اللَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ اَنْتُمُ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْنُ ۞ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا يُحِلُّوا شَعَايِرَ اللهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَابِ وَلَا الْقَلَابِ وَلَا آصِّينَ الْبَيْتُ الْحُرَامُ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَنْ صَدُّوكُمُ عَنِ الْمُسْجِيرِ الْحَرَامِرِ أَنْ تَعْتُدُوا مُوتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ا الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ شَيِيْدُ الْعِقَابِ ٥





حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْبَيْتَةُ وَالدَّمْ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ أكلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا اَلْاَزُلَامِرْ ذَٰلِكُمْ فِسُقُ ۚ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ ٱلْيُومِ ٱلْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتَّمَهِتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا 'فَمَن اضْطُرَّ فِيْ مَخْمُصَةٍ غَيْرٌ مُتَجَازِفٍ لِإِثْمِرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ١ يَسُأَلُونَكَ مَاذَاَ أَحِلَّ لَهُمْ "قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطِّيبِّكُ" وَمَا عَلَّمُتُمُ مِّنَ الْجَوَارِجِ مُكِبِّبِينَ تُعَلِّبُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّبُكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِبَّاۤ اَمْسُكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُوا السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ وْإِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ لْيُوْمُ أُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبِتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلُّ لَّكُهُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحَصِّلْتُ مِنَ الْبُؤْمِنْتِ وَالْمُحَصِّلْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذًا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِنِينَ ٱخْمَانٍ وَمَنْ يَّكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقُدُ حَبِطُ عَمَلُهُ وَهُو فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخِيرِيْنَ قَ



البايدةه

يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْآ إِذَا قُهُتُكُمُ إِلَى الصَّلْوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهُكُمْ وَأَيْنِ يُكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبِينِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهُمْ وَالْوَانِ كُنْ تُمُرِهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَابِطِ وُ لَمُسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِلُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيلًا يِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَآيِنِ يَكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِينُ اللَّهُ جُعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرِّجٍ وَّلْكِنْ يُبْرِيْنُ لِيُطَهِّرَكُمُ إِلِيُتِمَّ نِعْبَتُهُ عَلَيْكُمْ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَاذْكُمُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْتُنَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمُ بِهَ ۗ إِذْ قُلْتُمُ سَبِيغَنَا وَاطَعْنَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ إِنَّ اتَّ الصُُّدُوْدِ ۞ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ كُوْنُواْ قَوْمِينَ بِلْهِ شُهَدَاءً بِالْقِسُطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى الَّا تَعْبِ لُوا الْمُعِي لُوا اللَّهُ وَ اَقْرَبُ لِلتَّقُوٰي وَاتَّـقُوا اللهُ "إِنَّ اللهُ خَبِيرٌ إِبِهَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُ مُ مَّغَفِرَةٌ وَّ أَجُرُّ عَظِيْمٌ ۞

وَالَّذِينَ كُفُّوا وَكُنَّا بُوا بِالْيِتِنَّا اُولِيكَ أَصُحٰبُ لُجَحِيْمِ ۞ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُ وُا نِعْمَتَ اللَّهِ عَكَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قُوْمٌ أَنْ يُتَّبِسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْبِ يَهُمُ فَكُفَّ أَيْرِيهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُّ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَالُ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقٌ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيْلٌ \* وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنَّى مَعَكُمُ اللَّهُ إِنَّى مَعَكُمُ ا لَيِنُ أَقَمْتُمُ الصَّلْوةَ وَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَامَنْتُمُ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُهُوْهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا إِ كُفِّي نَّ عَنْكُمْ سَيًّا تِكُمْ وَلَادُخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهُرُ ۚ فَهُنَّ كُفَّرٌ بَعْنَ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ فَقُلُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۞ فَبِهَا نَقْضِهِمُ مِّيثًا قَهُمُ عَنْهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَسِيَةً \* مُحَرِّفُونَ الْكُلِمُ عَنُ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمًّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۞



وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّا نَصْرَى آخَنُانَا مِيْثَاقَهُمُ فَنَسُواحَظًا مِّهًا ذُكِّرُوا بِهِ" فَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمْ لْعَدَاوَةً وَالْيَغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقَلْبَةِ وَسُوْفَ بُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ﴿ لَاهُ لَ لُكِتٰب قَلُ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا ـ الله الله الله المُخْفُون مِن الْكِتٰب وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيْرِ هُ قُلُ جَاءَكُمُ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتُبُّ مُبِينٌ ﴾ يَهُ بِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ ـُبُلَ السَّـٰلَمِ وَيُخْرِجُهُمُ مِّنَ الظُّلُلْتِ إِلَى النُّوْر ذُنِه وَيُهُدِيهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴿ لَقُنُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمٌ ل فُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهُلِكُ لْمُسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَ يِتُّهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْآمُهُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا \* يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُرِيرٌ ۞

A LUCY A

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرِي نَحْنُ ٱبْنَوُّا اللهِ وَ أَحِبَّا وَلا تُعْلَلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِنُ نُوبِكُمْ لِللَّ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغُفُّ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَنِّبُ مِنُ يَّشَاءُ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالِيْهِ الْمُصِيْرُ ۞ لِمَا هُلَ الْكِتْبِ قُلْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوْا مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَلَا نَنِيْرٍ ۖ فَقُلُ جَاءَكُمُ بَشِيْرٌ وَ نَنِيْرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَالِيرٌ فَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةً اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْهِيّاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوِّكًا ۗ وَ أَتَكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَيدِينَ ۞ لِقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَتَّسَةَ الَّتِيُّ كَتَبَ اللهُ لَكُمُ وَلاَ تَرْتَتُّ وَا عَلَى أَدْبَارِكُمُ فَتَنْقُلِبُوا خُسِرِيْنَ ﴿ قَالُوا لِمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِيُنَ ﴿ وَإِنَّا لَنْ نَّدُخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَتَّخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا لَاخِلُونَ ۞ قَالَ رَجُلُنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعَمَر اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُولُ فَإِنَّاكُمْ غَلِبُونَ أَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۞

ş

قَالُوْا يِمُوْسَى إِنَّا لَنُ تَنْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُوْا فِيهَا فَاذْهُبُ َنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَهُنَا قَعِـدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفُسِينُ وَ أَخِيْ فَأَفُرُقُ بَيْـنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ لْفْسِقِيْنَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةٌ عَلَيْهُمُ ٱرْبَعِيْنَ سَنَةٌ تِيْهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقُوْمِ الْفُسِقِيْنَ شَ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَى أَدُمْ بِالْحَقِّ الذُ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْأَخَرِ ۚ قَالَ لَاقْتُلَنَّكَ ۚ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَلَيْنُ بَسُطْتٌ إِلَيَّ يَكُكُ لِتَقْتُلَنِيُ مَا آنَا بِبَاسِطٍ يَّىِ يَ اللَّهُ كَ لِاَقْتُلُكَ ۚ إِنِّيَ اَخَاتُ اللهَ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ إِنِّي ٓ أُرِيبُ أَنْ تَبُوٓا بِإِثْنِي رِ إِثْبِكَ فَتُكُونَ مِنْ أَصْحِبِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَّوُا الظَّلِمِينَ ۗ فَطُوَّعَتْ لَكُ نَفْسُكُ قَتُلَ آخِيْهِ فَقَتَلَكُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ١ فَبَعَتَ اللَّهُ غُرَابًا يَتَبُعَتُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِيُ سُوءَةُ أَخِيلُهِ قَالَ لِوَيْكُتَّى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَادِي سَوْءَةً آخِي ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ النِّيمِينَ ١٠٠ اللَّهِ مِنْ النَّي مِنْ



الهايدةه





يُرِيْدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخْرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَنَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا يُبِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كُسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ ﴿ فَنَنْ تَابَ مِنْ بَعْي ظُلْبِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْنٌ رَّحِيْمٌ ۞ ٱلْمُرْتَعُكُمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ يُعَنِّبُ مُنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ ﴿ آَيَايُهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا امَنَّا بِٱفْوَاهِمِهُ وَلَهُ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا \* سَمَّعُونَ لِلْكَنِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِ اخْرِيْنَ لَمُ يُأْتُوكَ أَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مُوَاضِعِهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِينَهُمْ هَٰ نَا فَخُنُاوَهُ وَإِنْ لَهُمْ تُؤْتُوهُ فَاحْنَارُواْ وَمَنْ يُبِرِدِ اللَّهُ فِتُنَتَهُ فَكُنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ أُولَبِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي النُّانْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْاحِرَةِ عَنَابٌ عَظِيمٌ ۞



لِمُعُونَ لِلْكَذِبِ ٱكُلُّونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ يَنْهُمُ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكُنْ يَضِرُّوكُ شَيًّا وإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ أَلَّ اللَّهُ يُحِبُّ لْمُقْسِطِيْنَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْكَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتُوَكُّونَ مِنْ بَعْنِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولِّيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ أَنْ إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوْلَامَةُ فِيْهَا هُدَّى وَّ نُورًا يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوْا وَ الرَّبِّنِيُّونَ وَ الْإَحْبَارُ بِهَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتْب اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُون وَلَا تَشُتَرُوا بِالْيِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنَ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَأَ نُنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْكَفِيُ وْنَ ۞ وَكُتَبْنَا عَلَيْهُمُ فِيْهَا آنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِٱلْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِٱلْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِٱلسِّنِّ ۗ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَلَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمُنْ لَّمُ يَحْكُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

وَقَفَّيْنَا عَلَى اثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَرِّبَقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ التَّوْرِيةِ وَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيلَ فِيْهِ هُلَّى وَّنُورٌ " وَّ مُصَيِّ قَالِمًا بَيْنَ يَدُيْهِ مِنَ التَّوْرُكِةِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةً لِمُتَّقِينَ أَن وَلَيْحُكُمُ آهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَا آنُزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ مُ يَخِكُمُ بِبِيآ اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿وَانْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِبَأَ أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تُتَّبِعُ هُوَاءَهُمْ عَبّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَاللَّهُ لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَكِنَ لِيَبْلُوكُمُ فِيُ مَا اللَّهُ فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَإِنِ احْكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُ آهُوَآءَهُمُ وَاحْنَارُهُمُ أَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنَّ بَعْضِ مَـٓاً ٱنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُ فَإِنْ تَوَكُّواْ فَاعْلَمْ ٱنَّهَا يُرِيْنُ اللَّهُ أَنْ يُصِيْبُهُمُ بِبَغْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۚ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُوْنَ۞ٱفَحُكُمْ بُعَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًّا لِقُومِ لَيُوقِنُونَ فَي





بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظُّلِيئِينَ ۞ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيُ

قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا

دَآيِرَةٌ وْفَعْسَى اللهُ أَنْ يَالْقُ بِالْفَتُحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِنْدِهِ

فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا آسَرُوا فِي آنفُسِهِمُ نَيْمِيْنَ ﴿ وَيَقُولُ اللَّهِ مَا مَا مَا مَا اللَّهُ وَيَقُولُ لَّنِيْنَ امَنُوْاَ الْهَوُلاَّءِ الَّذِيْنَ اقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ أَيْبَانِهِمْ

إِنَّهُ مُ لَمَّكُكُمُ حَبِطْتُ اعْمَالُهُمْ فَأَصْبُحُوا خُسِرِيْنَ ﴿ يَا يُّهَا

الَّن يُنَ امَنُوا مَن يَّرْتَكَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ

قَوْمِرِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَكَ الْإِلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى

لْكُفِرِيْنَ ۚ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِحِ

إلى فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيُمُنَ

إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّنِيْنَ أَمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيِّمُونَ

لصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ الزُّكُوةَ وَهُمْ لِأَكِعُونَ ﴿ وَمَنْ يَتُولُّ اللَّهُ

وَرَسُولَكُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿



يَآيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِنُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمُ هُزُوًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبِ مِنْ قَبُلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أُولِياءً وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلْوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًّا وَّلَعِيًّا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ تَوْمُرُ لَا يُعْقِلُونَ ﴿ قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ هَلُ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبُلٌ وَأَنَّ ٱكْثُرَكُمْ فْسِقُونَ ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشُرِّرِّمِّنُ ذِلِكَ مَثُوْبَةً عِنْهَ اللهِ مَنْ لَعَنَّهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ زِجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيْرَ وَعَبِدَ الطَّاعُوْتُ أُولِيكَ شَرُّ مِّكَانًا وَ أَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ ۞ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوْ ٓ اَمَنَّا وَقَدُ دَّخَلُوا بِالْكُفْنِ وَهُمْ قَدُ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِهَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿ وَتَرَى كَثِيْرًا مِّنْهُمُ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِرِ وَالْعُدُوانِ وَٱكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئُسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ لَوُلا يَنْهُمُ الرَّالْبِنِيُّونَ وَالْكَصْبَادُ عَنُ قَوْلِهِمُ لْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ١

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتُ آيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوْا كِلْ يَلْهُ مَبْسُوْطَانِ لِيُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيْنَ قَ كَثِيْرًا مِّنْهُمُ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ \* كُلَّمَا ٓ أَوْ قُدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْمِضِ فَسَادًا وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَوْ آنَّ آهُلَ الْكِتْبِ الْمَنُوْ وَاتَّقَوْا لَكُفَّرُنَا عَنْهُمُ سَيّاتِهِمُ وَلَادْخُلْنَهُمُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ اَ قَامُوا التَّوْرُىكَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ مِّنْ رَبِّهِمْ لَأَكُوُا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجِلِهُمْ مِنْهُمْ أُمَّكُ مُقْتَصِلَةٌ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ فَي يَايَّهُا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْك مِنْ رَّبِّكَ م وَإِنْ لَكُمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ۞ قُلْ لِإَهْلَ الْكِتْبِ لَسُتُثُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقِيْبُوا التَّوْرُبِةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَاَّ ٱنُوزِلَ إِلَيْكُمُ مِّنَ رَبِّكُمْ ولَيَزِيْنَ كَوْيُرًا مِّنْهُمُ مَّا ٱنُوزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا \* فَلا تَأْسَ عَلَى الْقُوْمِ الْكُفِي إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ





إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالطِّبُّونَ وَالنَّصْرَى مَنْ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخُوْتٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ لَقُنُ أَخَنُ نَا مِيْثَاقَ بَنِي السَّهَ إِنِّلَ وَٱرْسُلْنَا إِلَيْهُمُ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمُ رَسُولًا بِمَا لَا تَهُوَى ٱنْفُسُهُمْ لَ فَرِيقًا كُنَّا بُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُونَ ٥ حَسِبُوا الاَّتَكُونَ فِتُنَةٌ فَعَبُوا وَصَبُّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَهُوا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞لَقَدُ كُفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَحُ وَقَالَ الْمُسِيْحُ لِبَنِيْ إِسْرَاءِ يُلَ اعْبُدُوا الله دَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَلْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوْلُهُ النَّارُ الْ وَمَا لِلظَّلِبِيْنَ مِنْ ٱنْصَارِ ۞ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُولُونَ لَيْمُسَّنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوا مِنْهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغُفِرُونَكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ١٠ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمُ إِلَّا رَسُولٌ قَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَامُّهُ صِتِّ يْقَدُّ كَانَا يَاكُلُنِ الطَّعَامَ أَنْظُرُكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْأَيْتِ ثُمَّ انْظُرُ أَنِّي يُؤْفُكُونَ ١



قُلُ ٱتَعَبُّدُونَ مِنَ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًأْ وَاللهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ لَا تَغُلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوْآ اَهُوَآءَ قَرْمِ قَدُ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاصَلُّوا كَثِيرًا وَصَلُّوا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ فَي لُعِنَ الَّذِينَ كُفَّرُوا مِنْ بَنِيِّ إِسْرَاءِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى ابْن مَرْيَكُمْ ذٰلِكَ بِمَا عَصُوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ۞ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكُرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ١ تَرَى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَكُّونَ الَّذِيْنَ كَفَّرُوا لَّبِمْسَ مَا قَتَّامَتُ نُهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَنَابِ هُمْ فْلِكُونَ ۞ وَكُوْ كَانُوْا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ أُنُزِلَ لَيْهِ مَا اتَّخَنُ وُهُمُ أَوْلِيَّاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ سِعُونَ ۞ لَتَجِدَنَّ أَشُكَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّكَنِينَ أَمَنُوا لْيَهُوْدَ وَالَّانِينَ اَشُرَكُوْا وَلَتَجِلَنَّ اَقْرَبُهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوًّا إِنَّا نَصْرَى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ نُهُمُ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهُبَانًا وَّانَّهُمُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ۞





## وَإِذَا سَبِيعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْى آعَيْنَهُمْ تَفِيْضُ

مِنَ اللَّهُ مِع مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تَعُولُونَ رَبَّنَا أَمَنَّا فَاكْتُبُنَا

مَعَ الشُّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ

الْحَقِّ ونَظْمَعُ أَنْ يُنْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ الْحَقِّ لَا السَّلِحِيْنَ

فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ

خْلِدِيْنَ فِيْهَا وْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوا

وَكُنَّا بُوْا بِالْتِنَآ اُولَيِكَ آصُعْبُ الْجَحِيْمِ ﴿ يَالِيُّهَا الَّذِيْنَ

إُمنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبُتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمُ وَلَا تَعْتَكُواْ إِنَّ

الله لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقُكُمُ اللهُ حَلْلًا طَيِّبًا ۗ

وَّاتَّقُوا اللهَ الَّذِي مِنْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِنُكُمُ اللهُ

اللُّغُو فِي آيْمَانِكُمْ وَلكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدُ تُكُمُ الْأَيْمَانَ

فَكُفَّامَ تُكَ إَطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ

اَهُلِيْكُمُ أَوْ كِسُوتُهُمُ أَوْ تَعُرِيْرُ رَقَبَةٍ فَنَنْ لَمْ يَجِنُ فَصِيَامُ

ثَلْثَةِ أَيَّامٍ لَا لِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمُ وَاحْفَظُوْآ

آيْمَانَكُوْ كَنْالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوْ الْيَتِهِ لَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ ١



يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوٓا إِنَّهَا الْخَبْرُ وَالْهَيْسِرُ وَالْإَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِي فَاجْتَنِبُولُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِينُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ فِي الْخَبْرِ وَالْبَيْسِيرِ وَيُصُدُّكُورُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلُ أَنْتُورُ قُنْتُهُونَ ۞ وَاطِيعُواالله وَاطِيعُواالرَّسُولِ وَاحْنَارُوا ۚ فَإِنْ تُولِّينُهُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۞لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِكْتِ جُنَاحٌ فِيبًا طَعِمُوٓ إِذَا مَا اتَّقَوْا وَّا مَنُوْا وَعَلُوا الصَّلِكْتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَامْنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَ أَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَأَيُّمُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَيَبُلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٌ مِّنَ الصَّيْبِ تَنَالُهَ آيِدٍيْكُمُ وَ رِمَاحُكُمُ لِيَعْلَمُ اللهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَلَى بَعْلَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ۞ يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْلَ وَٱنْتُمُ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَكَ مِنْكُمْ مُّتَعَبِّدًا فَجَزَاءٌ مِّتْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِر يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَنُ لِي مِّنْكُمُ هَنُ يَا لِلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ أَوْعَدُلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيِّنُ وَقَى وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَبَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِعُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامِ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْنُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْنُ الْبَرِّ مَادُمُتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيثَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِلْمًا لِلنَّاسِ وَالشُّهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَلُى وَالْقَلَّابِ لَ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ إِعْلَهُ وَآلَتُ اللَّهُ شَيِيبُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُومٌ رَّحِيْمٌ شَّ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْنُونَ وَمَا تُكُتُبُونَ ۞ قُلُ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّلِيُّ وَلُوْ اَعْجَبُكَ كَنْرُةُ الْخِبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَالُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ فِي لِيَايِّهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ لَا تَسْعَلُوْا عَنْ أَشْيَاءً إِنْ تُبْدَا لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِنْ تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِيْنَ يَنْزَلُ الْقُرُانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ۞ قُنْ سَأَلُهَا قُومٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كُفِي يُنَ ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ ا بَحِيْرَةٍ وَلا سَابِبَةٍ وَلا وَصِيْلَةٍ وَلاحَامِ ۗ وَلَكِنَ الَّذِينَ كُفَّرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَيْبُ وَٱكْثَرُهُمْ لِلا يَعْقِلُونَ ۞



وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَآأَنُوْلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا عَسْبُنَا مَا وَجُنْ نَا عَلَيْهِ أَبَّاءُنَا "أُولُو كَانَ أَبَّاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَّلا يَهْتَدُونَ ۞ يَايَّهُا الَّن يُنَ امْنُوا عَلَيْكُمْ ٱنْفُسَكُمْ لَا يَصُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَ يُتَمُّرُ إِلَى اللّهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ ـِمَا كُنْتُوْ تَعْمَلُوْنَ۞ يَايُّهُا الَّنِيْنَ امَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُهُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُوتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَاعَدُلِ مِّنْكُمُ وُ اخَرِن مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَّبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتُكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْرِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلْوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثُمَّنَّا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةُ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّهِنَ الْاِثِينِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمُا اسْتَحَقَّآ إِثُمَّا فَاخَرْنِ يَقُوْمُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسُتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْآوُلَيٰنِ فَيُقْسِلُمِنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنُ شَهَادَتِهِمَ وَمَا اعْتَدَيْنَا ﴿ إِنَّا إِذًا لَّهِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ ذَٰلِكَ آدُنَّى أَنْ يَّاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا أَنْ ثُرَدٌّ أَيْمَانٌ بَعُكَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاِسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لاَ يَهُدِي الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ۗ



وْمَرِيَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُمْ ۚ قَالُوۡا لَاعِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُونِ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَوْكَ مُ إِذْ أَيَّدُ تُكُ بِرُوْجٍ لْقُرُسِ تُكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْهَهُدِ وَكُهُلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْلُ لَةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبُرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْآبُرَصَ بِإِذْ نِنَ ۚ وَإِذْ تُخْرِحُ الْمَوْتَى بِإِذْ نِنَ ۚ وَإِذْ كُفَفْتُ بَنِيْ إِسُرَاءِيْلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ نَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ إِنْ هَنَا إِلَّا سِحُرٌّ مُّبِينٌ ١ وَ إِذْ ٱوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيْنَ ٱنْ اٰمِنُوْا بِنُ وَ بِرَسُولِي ۚ قَالُوَّا امَنًا وَاشْهَلُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يْعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَايِكَةً مِّنَ السَّمَاءِ عَالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِينَ ١ قَالُوْا نُرِيْدُ أَنْ نَاكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمُ



أَنْ قُنْ صَنَ قُتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ اللَّهِدِيْنَ اللَّهِدِيْنَ

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آنُولُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تُكُونُ لَنَا عِيْدًا لِآوَ لِنَا وَاخِرِنَا وَ أَيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ﴿ قَالَ اللهُ إِنِّيُ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُ ۚ فَكَنْ يَّكُفُرُ بَعْنُ مِنْكُمْ فَإِنِّي آُعُنِّ بُهُ عَنَابًا لَّا آُعُنِّ بُهُ آَحُنَّا مِّنَ الْعَلِمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيِمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِنُ وْنَيْ وَاُمِّي الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قَالَ سُبْحِنَكِ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَقُولَ مَاكَيْسَ لِيُ بِحَقَّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقُلُ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَّ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغَيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا آمَرْتَنِي بِهَ آنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ تَمُومِيُكًا مَّا دُمُتُ فِيهُمُ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْم وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينٌ ﴿ إِنْ تُعَنِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكُ ۗ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ قَالَ اللَّهُ هٰذَا يُوْمُ يَنْفَعُ الصِّيوَيْنَ صِدُقُهُمُ لَهُمُ جَنَّتُ تَجُرِيُ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُارُ خُلِيايْنَ فِيها آبداً للهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لَا لَكُ الْفُورُ الْعَظِيْمُ ١ لِلهِ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْإَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ﴿



## الله سُورَةُ الْأَنْعَامِ مُكِيَّتَةً اللهُ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّلْمُوتِ وَالْآرُضَ وَجَعَلَ الظُّلُمْتِ وَالنُّوْسُ لَهُ ثُمَّ الَّذِينَ كُفُّرُوا بِرَبِّهِمُ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنِ ثُمَّرَ قَضَى أَجَلًا ۚ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِنْكَ لا ثُمَّرَ أَنْتُمُ نَبْتَرُوْنَ۞ وَهُوَالِلَّهُ فِي السَّلَوْتِ وَ فِي الْأَرْضِ يَعُلَمُ سِرَّكُمُ رِجُهُرُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تُكْسِبُونَ ۞وَمَا تَأْتِبُهُمُ مِّنُ أَيَّةٍ مِّنَ أَيْتٍ يِّهِمُ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ فَقُلْ كَنَّ بُوْا بِالْحَقِّ لَتَا جَاءَهُمُ فَسُوْتَ يَانَتُهُمُ اَنْكُواْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُوْنَ ۞ اَلَمُ يَرُوا كُمُ ٱهۡلَكُنَا مِنْ قَبُلِهِمۡ مِّنْ قَرُنِ مَّكَّنَّهُمۡ فِي الْأَرْضِ مَا لَمۡرُنُكُمِّنُ لَكُمُ وَٱرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّنَ رَارًا "وَجَعَلْنَا الْاَنْهُرَ تَجْرِي مِنْ عِتِهِمْ فَاهْلُكُنْهُمْ بِنُنُوبِهِمْ وَ أَنْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اخْرِيْنَ۞ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَهَسُوٰهُ بِٱيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ آ إِنْ هَنَا إِلَّاسِحُرَّمُّبِينٌ ۞ وَقَالُوْ الوُّلَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ ٱنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْآمُوثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ۞

- Web-

8

لِوُ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَّ لَكَيْسُنَا عَلَهُمُ مَّا بِسُونَ ۞ وَلَقَى اسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّنُ قَبْلِكَ فَحَاقَ لَّنِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمُ قَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ فَ قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّ بِيُنَ ۞ ئُلْ لِّبَنْ مَّا فِي السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلُ يِتَلَٰوِ ْكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ لرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ ٱكَّنِيْنَ فَسِرُوٓا اَنۡفُسَهُمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ۞وَلَكُ مَا سَكَنَ فِي الَّيۡلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيْمُ ۞ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ ٱتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِالسَّلْوَتِ وَالْاَرُضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطُعَمُ ۚ قُلُ إِنِّيُّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمَ وَلَا تَكُونَى مِنَ لْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلُ إِنَّيْ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَـ ذَابَ بُوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ مَنُ يُّصُرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِنٍ فَقَلْ رَحِمَةً وَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۞ وَإِنْ يُبْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَبُسُسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بِيُرٌّ۞ وَهُوَ الْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَمِينًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَ اُوْجِيَ إِلَيَّ هِٰ ذَا الْقُرْانُ لِأَنْنِ رَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ آبِتَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَدُّ ٱخْدِي قُلْ لَّا ٱشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَّهُ وَّاحِنٌ وَّ إِنَّنِي بَرِيْءٌ مِّهَا تُشْيِرُكُونَ ١٠ ٱلَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ لُكِتَبُ يَعْرِفُونَ لَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَمَنْ أَظُلَمُ مِهِنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَنِ بَّا أَوْ كُنَّ بِالْيَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِبُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّنِ يُنَ ٱشْرَكُوَّا ٱيْنَ شُرَكَا وُّكُمُ الَّنِ يُنَ كُنْتُمُ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْ تَكُنُ فِتُنَتُّهُمْ إِلَّا آنَ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ أَنْظُرُكَيْفَ كُنَّ بُوْاعَلَى ٱنْفُسِهِمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ ۞ وَمِنْهُمُ مِّنْ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ \* وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِنْ يَرُوا كُلَّ إَيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّـنِينَ كُفُورُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ۗ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞

وَلَوْ تَرْى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا لِلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَنَّبَ يْتِ رَبِّنَا وَنُكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ بَلُ بِدَالَهُمْ مَّا كَانُوْا مُووِدِر مِنْ قَبْلُ وَلُو رَدُّوْا لَعَادُوْا لِبَا نُهُوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ دِ لَكُنِ بُونَ ۞ وَقَالُوْاَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ نَيَا وَمَا نَحْنُ مَبْغُوْرِيْنَ ۞وَلُوْ تُرْى إِذْ وُقِفُوْا عَلَى رَبِّهِمْ ۗ قَالَ ٱكَيْسَ لمُ ذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بِلَى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابِ بِهِمَا كُنْتُمْ تُكُفُّرُونَ ﴿ قُلْ خَسِرَ الَّذِينَ كُنَّا بُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ لِحِسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِنْهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ١٠٥ وَمَا الْحَيْوةُ اللَّانَيْآ إِلَّا لَعِبٌ وَّلَهُوٌّ وَلَلْتَارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَنِّ بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِالْيَتِ للهِ يَجْحَلُ وْنَ ﴿ وَلَقُنَا كُنَّابِتُ رُسُلٌ مِّنَ قَبْلُكَ فَصَبُرُوا عَلَى مَا كُنِّ بُوا وَ أُوْذُوا حَتَّى ٱللَّهُمُ نَصُرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلُ كِللتِ اللهِ ۚ وَلَقُلُ جَاءَكَ مِنْ تَبَالِى الْمُرْسَلِينَ ۞

وَإِنْ كَانَ كَبْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْسُكُمًّا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِأَيْةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعُهُمْ عَلَى الْهُلَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجِهِلِينَ ﴿ إِنَّهَا يُسْتِجِيبُ النَّنِينَ يَسْمَعُونَ ﴿ وَالْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنَ رَّبِّهٖ فَكُلُ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُّنَزِّلَ أَيَةً وَّ لَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا ظَيِرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَدُّ آمُثَا لُكُمْ أَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحُشِّرُونَ ۞ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِايْتِنَا صُمُّ وَ بُكُمْ فِي الظُّلُبُتِ مَنْ يَشَا اللَّهُ يُضَلِّلُهُ وَمَنْ يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُكُمْ إِنْ ٱتْكُمْ عَنَابُ اللهِ أَوْ أَتْتُكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمُ صِيقِينَ بِلُ إِيَّاهُ تَلْعُوْنَ فَيَكُشِفُ مَا تَكُعُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وَتَنْسُوْنَ





وَلَكِنُ قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ مَا كَانُوْ ا يَعْمَلُونَ ۞

فَلَتَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ ٱبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حُتَّى إِذَا فَرِحُوا بِهِمَا أُوْتُوا آخَنُ نَهُمُ بَغْتَةً فَإِذَا هُمُ مُّبْلِسُونَ ١ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقُوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا "وَالْحَبْلُ بِلَّهِ مَ بِّ لْعَلَمِينَ ۞قُلْ أَرَّءُ يُتَمَّمُ إِنْ أَخَنَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَٱبْصَارُكُمُ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ هُنَ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصِرِّفُ الْإِيْتِ ثُمَّرُ هُمْ يَصْبِ فُوْنَ ۞ قُلْ ارْءَيْتُكُمْ إِنْ تُلكُمْ عَنَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَـلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ لظُّلِمُونَ ۞ وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّمِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ فَمَنَ أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعُزَنُونَ ٥ وَالَّذِينَ كَنَّ بُوا بِالْيِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يْفُسُقُونَ ۞ قُلُ لَا ٓ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي يُ خَزَايِنُ اللهِ وَلاَّ أَعُلَمُ الْغَيْبُ وَلَا آقُولُ لَكُمُ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَى ۚ قُلْ هَلُ يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۗ فَ

وَ ٱنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشُرُواً إِلَى رَبِّهِمُ لَيْسُ

َهُمُ مِّنَ دُونِهِ وَلِيَّ وَلاَ شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

رُدٍ الَّـٰذِينَ يَدُعُونَ رَبُّهُمُ بِالْغَـٰاوةِ وَالْعَشِ رِيْرُونَ وَجُهَدُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ مَا مِنُ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَظُرُدُهُمْ فَتَكُونَ نَ الظُّلِبِينَ ۞ وَكُنْ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمُ بِبَعْضِ لِّيقُولُوْآ هَوُّلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنُ بَيْنِنَا ۚ ٱلنِّسَ اللهُ بِٱعْلَمَ شْكِرِيْنَ ۞ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْيَتِنَا فَقُلُ مُّ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ " أَنَّكُ مَنْ عَبِلَ مُرسُوءً إلى بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ فُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَكُنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيلُ مُجُرِمِيْنَ فَي قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُكُ الَّذِينَ تَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ۚ قُلُ لَا ٓ اتَّبِعُ آهُوٓ آءَكُهُ ۗ قَنُ ضَلَلُتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَ مِنَ الْمُهُتَرِيْنَ ۞قُلُ إِنَّىٰ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّنْ وَكُنَّابُتُمْ رِ مَاعِنْدِي مَا تَسُتَغِيلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفُصِلِينَ ﴿ قُلْ لَّوْ أَنَّ عِنْدِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ له لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ١



وَعِنْدَاهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ قَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمِتِ لُارُضِ وَلَا رَطْبِ وَّلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِيْنِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي لَ يَتُوفَّكُمُ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرْحُتُمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعُثُكُمُ فِيهِ لِيُقُضَّى اَجِلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِم وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءً حُدِّكُمُ الْبُوتُ تُوفِّتُهُ رَسُلْنَا وَهُمُ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّرُ رَدُّواً إِلَى اللهِ مُولِمُهُمُ الْحَقِّ اللَّالَةُ الْحُكْمُ وَهُوَ اسْرَعُ الْحُسِبِينَ ﴿ قُلُ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلْلِتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا خُفْيَةً ۚ لَيِنَ ٱنْجُلِنَا مِنُ هٰذِهِ لَنَكُوْنَتَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞ قُلِ اللَّهُ غِيِّكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرُبِ ثُمَّ ٱنْتُمُ تُشْمِرُكُونَ ۞ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ لَى أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَنَا أَبَّا مِّنْ فَوْقِكُمْ أُومِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ وُ يُلْبِسَكُمْ شِيعًا وَّ يُنِانِيَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمُ يَفْقَهُونَ ۞ وَكُنَّبَ بِهِ قُومُكَ وَهُوَالْحُقَّ ئُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ أَلِكِلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّ وَّسَوْفَ تَعَلَّمُونَ



وَإِذَا رَآيْتَ الَّذِينَ يَخُوْضُونَ فِي ٓ ايْتِنَا فَأَعُرِضُ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُوْضُوا فِي حَرِيْثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيِّنَّكَ الشَّيْطِنَّ فَلَا تَقْعُلْ بَعْدَ لنَّاكُمْ يَ مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِيدِينَ ۞ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُوْنَ مِنْ يَابِهِمُ مِّنُ شَيْءٍ وَلَكِنُ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ تَّخَنُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَّلَهُوا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ السُّنيَّا وَذَكِّرُ بِهَ أَنْ بِّسَلَ نَفُسٌ بِمَا كَسَبَتُ ۚ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّهِ وَلِيُّ وَّلَا شَفِيْعُ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدُلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۚ أُولِلِكَ الَّذِينَ ٱبْسِلُوا بِهَ سَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيمٍ وَّعَنَابٌ ٱلِيمُ إِبَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥ قُلْ اَنْنُعُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُمُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى اَعْقَابِنَا بَعْنَ اِذْ هَلَىٰنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهُوَتُهُ الشَّيْطِيْنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَكَ ٱصْحِبٌ يَّنُ عُوْنَكَ إِلَى الْهُرَى ائْتِنَا ۚ قُلْ إِنَّ هُرَى اللهِ هُوَالُهُنَى وَأُمِرْنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَلِيدِينَ ﴿ وَأَنْ اَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتَّقُوهُ وَمْ وَهُوَ الَّذِي آلِيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيُومَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قُولُكُ الْحَقُّ وَلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلُكُ يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيْرُ ۞





وَإِذْ قَالَ اِبْرَهِيْمُ لِآبِيْهِ أَزَى ٱتَتَّخِذُ ٱصْنَامًا أَلِهَةً ۚ إِنَّ ٱلْمَالِكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلْلِ مُّبِينِ ۞ وَكُنْ لِكَ نُرِيُّ رٰهِیْمَ مَلَکُوْتَ السَّلُوتِ وَالْهَانِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ مُوْقِنِيْنَ ۞ فَكُتَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّبِيْلُ مَمْ أَكُوْكُنَّا ۚ قَالَ هٰزَا مَ بِّيْ أَفَلَتَا ٱفْلَ قَالَ لِآ أُحِبُّ الْإِفِلِينَ ۞ فَكَتَا مَا الْقَهَرَ بَازِغًا قَالَ هٰنَا مَ بِي ۚ فَكُلَّا ٱفْلَ قَالَ لَمِن لَّهُ يَهُمِ فِي مَنِّ لِا كُوْنَتَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِّينَ ﴿ فَكُتَّا مَا الشَّيْسَ مَازِغَةً قَالَ هٰنَا مَ بِّي هٰنَآ ٱكْبَرُ ۚ فَلَيَّآ ٱفَكَتْ قَالَ يُقَوْمِ نِّيْ بَرِئِیْءٌ مِّیّا تُشْرِکُوْنَ ۞ إِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجُهِیَ لِلَّنِی فَطَیَ لسَّلُوْتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَحَاجِّكُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ ٱتُحَاجُّوۡ إِنَّى مِنْ اللَّهِ وَقَنْ هَلَٰنِ ۚ وَكَا أَخَاتُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهَ اِلَّا آنُ يَّشَاءَ مَ بِنْ شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَنَاكُمُ ونَ ۞ وَكَيْفَ آخَانُ مَاۤ ٱشۡرَكْتُمُ وَلا تَخَافُوْنَ ٱتُّكُمُ ٱشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطنًا ۚ فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ آحَتُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥

زِيْنَ امَنُواْ وَكُمْ يَلْبِسُوَا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولِيكَ لَهُمُ لْأَمْنُ وَهُمُ مُّهُتَكُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اتَيْنَهَاۤ إِبْرَهِيْهُ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرُفَعُ دَرَجْتِ مُّنَ نَّشَاءُ ۚ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيْمٌ ۗ رُوهُبِنَا لَكَ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبُ كُلَّا هُدَيِنَا وَنُوتُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوْدٌ وَسُلَيْكُنَّ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفّ وُمُوسَى وَهُرُونَ \* وَكُنْ لِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَ زُكُرِيًّا مَيٰي وَعِيْسٰي وَإِلْيَاسَ ۚ كُلُّ مِّنَ الصِّلِحِيْنَ ﴿ وَإِسْلِعِيْلَ لْيَسَعُ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنْ بآبِهِمُ وَدُرِّيْتِهِمُ وَإِخْوَانِهِمُ وَاجْتَبَيْنِهُمُ وَهَنَيْنَهُمُ الْي برَاطٍ مُّستَقِيْمِ ۞ ذٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ بِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشُرِكُوا لَحِبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١ لِيكَ الَّذِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِتْبُ وَالْحُكُمُ وَالنُّابُوَّةُ ۚ فَإِنْ كُفُرُ بِهَا هَوُلَاءِ فَقُلْ وَكُلْنَا بِهَا قُومًا لَّيْسُوا بِهَا بِكُفِرِينَ ١ لِيكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُ لَا مُحُمَّ اقْتَدِهُ مُ قُلُ ا اَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ أَ

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَتَّى قَدُرِهَ إِذْ قَالُواْ مَاۤ ٱنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِّنْ شَيْءٍ \* قُلْ مَنْ آنْزُلَ الْكِتْبَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوْسِي نُوْرًا وَّ هُرَّى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ثُبِدُونَهَا وَ تُخْفُونَ كَثَيْرًا وَعُلِّهُ تُورُ قَا لَمْ تَعْلَمُوٓا اَنْتُمْ وَلاَ ابْأَوْكُمْ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ خُوضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞ وَهْنَا كِتَبُّ أَنْزَلْنَهُ مُبْرِكٌ مُّصَبِّ قُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنُذِدَ أُمَّ الْقُرْيِ وَمَنُ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ وُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ا ِمَنُ ٱظْلَمُ مِتِّنِ افْتُرَٰى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ٱوْقَالَ ٱوْجِي إِلَيَّ وَلَمُ بُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَن قَالَ سَأْنُونُ مِثْلَ مَاۤ أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ تَرْى اِذِ الظُّلِمُونَ فِي غَمَرْتِ الْبُوتِ وَالْمُلْبِكُةُ بَاسِطُواْ آيُدِيُهُمَّ خُرِجُوا انْفُسْكُمْ الْيُومُ تَجُزُونَ عَنَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرٌ الْحَقِّ وَكُنْتُمُ عَنْ البِّهِ تَسْتَكُبُرُونَ ﴿ وَلَقَلْ جِئْتُمُونَا فُرَادِي كَمَا خَلَقُنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتُرَكُّنُّمْ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَبَآءً ظُهُورِكُهُ وَمَا نَرَى مَعَكُمُ شُفَعًاءًكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمُ ٱنَّهُمْ فِيكُمْ شُرِكُوا لَقُن تَقَطَّعُ بِينَكُمُ وَضَلَّ عَنْكُمُ قَا كُنْتُمُ تَرْعُمُونَ ﴿

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْهَيَّتِ وَ مُخُرِجُ لُمُيَّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللَّهُ فَٱنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكُنَّا وَّالشَّبْسَ وَالْقَبْرَحُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ لْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ النِّجُوْمَ لِتَهُتَّ كُوا بِهَا فِي ظُلْبُتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قُلُ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ وَهُوَ الَّذِي كَيْ أَنْشَاكُمُ مِّنَ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ فَبُسْتَقَرٌّ وَّ مُسْتَوْدُ عُ قُلُ فَصَّلْنَا الْإِيْتِ لِقُوْمِ لَّيْفُقَهُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي آنُزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تُخْدِرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخُلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيثٌ وَّجَنَّتٍ مِّنُ ٱعُنَابِ وَّالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرُ مُتَشَابِهِ ۚ أُنْظُرُوٓا إِلَى تُبَرِهَ إِذَآ ٱثْبَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لِتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءُ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِيْنَ وَبَنْتٍ بِغُيْرِ عِلْمِرْ سُجُعْنَهُ وَتَعَلَّى عَدَّ بَصِفُونَ فَي بِينِيعُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَكُ وَلَنَّ وَّلَوْ كُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ١



لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَآ اِلْهَ اللَّهِ هُوَ خَالِقٌ كُلِّل شَيْ ۚ فَاعْبُدُونُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلُ ۞ لَا ثُنْ رِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُبْرِكُ لُابُصَارٌ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخِبِيْرُ ۞ قَلْ جَاءَكُمْ بَصَابِرُ مِنْ رُّ بِكُمْ فَمُنْ أَبُصُرُ فِلْنَفْسِهِ وَمَنْ عَبِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيظٍ ۞ وَكُذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَمَاسُتَ يِّنَهُ لِقَوْمِ يَعُلُمُونَ۞ إِتَّبِعُ مَآ أُوْجِيَ إِلَيْكَ مِنُ رَّبِّكَ لاَّ إِلَٰهُ إِلَّا هُوْ وَاعْبِرِضُ عَنِ الْمُشْبِرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اَثْبُرُكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهُمْ وَكِيْلِ۞ وَلَا تَسُبُّوا اكْنِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا للهُ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ۚ كَنَالِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ ۖ ثُمَّ يِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّعُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ﴿ وَأَقْسَهُ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِنُ جَاءَتُهُمُ أَيَدٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلُ نَّهَا الْأَيْتُ عِنْدَاللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ ۗ أَنَّهَا ٓ إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ۞ وَنُقَلِّبُ أَنْهِ كَنَّهُمْ وَٱبْصَارَهُمْ د بُوْمِنُوا بِهَ ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَدَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمُهُونَ





## وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلُنَا إِلَيْهِمُ الْمَلْبِكَةَ وَكُلَّمُهُمُ الْمُوتَى

وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوَّا إِلَّا آنُ يَّشَاءُ ُللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَلِطِيُنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيُ بَعُضُهُمُ إِلَى بَعُضِ رُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۗ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَـٰلُوهُ فَنَارُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ آفِكُ لَا يُؤْمِنُونَ لْأُخِرَةِ وَلِيرْضُونُهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمُر مُّقَتَرِفُونَ ﴿ اَفْغَيْر للهِ ٱبْتَغِي حَكَمًّا وَّهُو الَّذِي مَ ٱنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَبِ مُفَصَّلًا وَالَّذِيْنِ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ ٱلْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿ وَتَبَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ مِنُ قًا وَّعَدُلًا لَا مُبَدِّلَ لِكِلِمْتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۞ إِنْ تُطِعُ ٱكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ نُ يَّتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ ا

هُوَ آعُكُمُ مَنُ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ آعُكُمُ بِالْمُهْتَالِينَ ١

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِالِتِهِ مُؤْمِنِيْنَ ١

وَمَا لَكُمُ الَّا تَأْكُلُوا مِبًّا ذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَلُ فَصَّ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيْرُ لُّونَ بِأَهُوآ بِهِمُ بِغَيْرِ عِلْمِرْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مُعْتَدِيْنَ ۞ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِرِ وَ بَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ بِبُوْنَ الْإِثْمَرُ سَيْجُزُونَ بِهَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ۞ وَلَا تَأْكُوْا لَّمَا لَمُ يُذُكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ ِوْجُونَ إِلَى ٱوْلِلْيِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَإِنْ ٱطَعْتَهُوهُمْ إِنَّكُمْ مُثْبِرِكُونَ ﴾ أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَكُ نُوْمًا يَّمُشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمْتِ لَيْسَ بِخَارِج ىنْهَا ۚ كَذَٰ لِكَ زُبِّنَ لِلْكَفِرِيْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ۞وَكُذَٰ لِكَ نَعَلْنَا فِي كُلِّ قُرْيَةٍ ٱكْبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَهْكُرُوا فِيُهَا وَمُ بِمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمُ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ وَإِذَا جَآءَتُهُمُ اَيَةٌ قَالُواْ لَنُ نُّؤُمِنَ حَتَّى نُؤُتَى مِثْلَ مَا أُوْتِي رُسُلُ اللَّهُ ُللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ شَيْصِيْبُ الَّذِينَ آجُرَمُوْ





لَمْ عَادٌ عِنْدَ اللهِ وَعَنَابٌ شَرِيدٌ بِهَا كَانُوْ ا يَهُكُرُونَ

مَنُ يُّرِدِ اللهُ أَنُ يَّهُ بِينَ يَشُرَحُ صَدُرَهُ لِلْإِ نُ يُّرِدُ أَنْ يُّضِلَّهُ يَجُعَلُ صَلَارَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهُ صَّعَّلُ فِي السَّــَهَاءِ ۚ كُنْ لِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اكَّـٰزِيْنَ رِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰنَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۖ يْتِ لِقُوْمِ تَيْنَاكُمُ وْنَ ﴿ لَهُ مُرِدَارُ السَّلْمِ عِنْدَ رَبِّهِ مُ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُومَرُ يَحْشُرُهُ عًا ۚ لِيَمْعُشَرَ الْجِنِّ قَيِ الْسُتَكُثُرُتُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ ۗ وَقَالَ لِلِّؤُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعُضُنَا بِبَعْضِ وَّ بَلَغْنَآ يَجِلَنَا الَّذِينَ آجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثُوٰ بِكُمُ خِلِما ۗ بِيُهَآ اِلَّا مَاشَاءَ اللهُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيْمٌ عَلِيُمُّ ۞ وَكُنْ اِكَ نُولِّى بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَ شَرَ الْجِنِّ وَالْإِ نُسِ أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ بْقُصُّونَ عَكَيْكُمُ الْيِتِي وَيُنْنِدُرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ لْهِ نَا أَقَالُوا شَهِ نَا عَلَى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ لَّكُنْيَا وَشَهِى وَاعَلَى ٱنْفُسِهِمُ ٱنَّهُمُ كَانُوا كُفِرِيْرَ

المراكب المراكب

10

إِلَّكَ أَنْ لَّـمُ يَكُنُ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُلِي بِظُلْمِ وَّ أ يُعْبُلُونَ۞ وَرَبُّكَ الْغَبْتُ ذُو الرَّب فُ مِنْ بَعْبِكُمْ مَّا يَشَآءُ كُ كُدُ مِّنُ ذُرِّيَّةٍ قَوْمِ اخْرِيْنَ ﴿ إِنَّ مَا تُوْعَـُ وُنَ تٍ وَمَا آنُتُمُ بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يُقُومِ اعْمَلُوا عَلاَّ كَانَتِكُمْ إِنَّىٰ عَامِلٌ فَسُونَ تَعْلَمُونَ لَمُنْ تَكُونُ لَهُ مَاقِبَةُ النَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِمُونَ ﴿ وَجَعَا ذَمَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا رِللهِ بِزَعْمِهِمُ وَهِنَا لِشُرَكَ إِبِنَا "فَمَا كَانَ مُرَكًا يِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ رُ إِلَىٰ شُكَرُكَا بِهِمُ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُنُونَ ۞ وَكُنْ لِكَ صِّنَ الْمُشُرِد لُوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَـلُوْهُ فَـنَارُهُـمُ وَمَا يَفْتَرُوْ

وَقَالُوا هٰنِهَ ٱنْعَامُرُ وَّحُرْثُ رِ مِنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا لَّا يَنُكُنُّونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيُهِ بِمَا كَانُوْا يَفُتَرُونَ ۞ وَ قَالُوْا مَا فِي بُطُونِ هَٰنِهِ الْأَنْعَامِ الصُّةُ لِّنْكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى آزُواجِنَا ۚ وَإِنْ يَكُنُّ بُتَةً فَهُمُ وَيُهِ شُرِكَاء سَيْجِزِيُهِمُ وَصُفَهُمْ إِنَّهُ بُمُّ عَلِيْمٌ ۞ قَنْ خَسِمَ الَّذِينَ قَتَلُوْاً اَوُلَادَهُمُ سَفَ نَيْرِعِلْمِهِ وَّحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ تَنُ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ أَ وَهُوَ الَّذِي ٓ اَنُشَا نُنْتٍ مَّعُرُوشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعُرُوشٰتٍ وَّالنَّخُلَ وَالزَّرْعَ تَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالسُّمَّانَ مُتَشَابِهُ يُر مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنُ تُمَرِهَ إِذًا آثُمَرَ وَ اتُواحَقُّهُ رِحَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْبُسُيرِفِينَ ۞ وَمِنَ الْإَنْعَامِ حَمُولَةً وَّ فَرُشًّا كُلُوا مِبًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ِلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَـ ۗ وَ قُمِيدُنَّ





فَإِنْ كُنَّ بُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَلا يُردُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْبُجُرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ آشُرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا آشُرَكُنَا وَلاَّ أَبَّاؤُنَا وَلا حَرَّمُنَا مِنْ شَيْءٌ كَنْ إِلَّ كُنَّابُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَـلُ عِنْدَكُمُ مِّنُ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِنْ تُتَّبِعُونَ إِلَّا الظُّنَّ وَإِنْ أَنْتُمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ ﴿ قُلْ فَبِيلِهِ الْحُجَّةُ الْبِالِغَةُ عَلَوْشَاءَ لَهُلَاكُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ قُلُ هَلُمَّ الْجَمَعِيْنَ ﴿ قُلُ هَلُمَّ شُهُ مَا أَكُورُ الَّذِينَ يَشُهُ مُ وَنَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ۚ فَإِنَّ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَآءُ الَّذِينَ كَنَّابُوا بِالْيِتِنَا وَالَّانِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ وَهُمُ رَبِّهِمْ يَعْدِ لُونَ فَي قُلُ تَعَالَوُا اتُّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ٱلَّا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وِّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُواۤ أُوْلَادُكُمْ مِّنْ إِمْلَا قِي مُنْفُنُ نُرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفُوَاحِشُ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰ لِكُمُ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞



إِتَقُرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي آحُسَنُ شُكَّاهُ وَأُوفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَّا وُسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْبِالُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُبِلَ بِعَهْدِ اللَّهِ أُونُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَاكُرُونَ ۗ نَّ لَهٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّـ فَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيلِمْ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ تَهَامًا عَلَى الَّذِيِّ ٱحْسَنَ لَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدَّى وَّرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَا وْنَ ﴿ وَهَٰذَا كِتُبُ أَنْزَلْنَاهُ مُلِرَكٌ فَاتَّبِعُونُهُ وَاتَّقَوْا عَلَّكُهُ ثُرُحَبُونَ ﴿ أَنْ تَقُولُواْ إِنَّهَا ٱنْزِلَ الْكِتْبُ عَ مِنْ قَبْلِنَا "وَ إِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسِتِهِمْ لَغْفِلْيُنَ ﴿ وَتَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنُولَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّا آهُلَى مِنْهُمُ ايتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سُوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِ فُوْنَ ١

يُنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمُلْإِكَةُ أَوْ يَأْتِنَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ الَّتِ رَبِّكُ يُومُرُ يُأْتِيُ بَعْضُ الَّتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْهُ انُهَا لَهُ تَكُنُ امَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْكُسَبَتُ فِي إِيْبَانِهَا خَيْرًا يَظِرُوْاَ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوْا بِعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّهَا آمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ بِنَبِّمُهُ بِهَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ هَمْنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ آمَثَالِهَا ْءِ بِالسَّبِيَّئَةِ فَلَا يُجُنِّنِي إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّبِيْ ڵٮڹؙڒڔؖڹٞٵڸڝؚڒٳڟۣڞؙٮۘؾۊؽؠۅ۫ۧۮؽڹٵۊۣؽؠٵڡؚڷڎٳڹڒۿؚؽۄؘڂڹٳ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُثْبِرِكِيْنَ ۞ قُلُ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمُحْبَ اِيُّ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْدِينَ شَٰ لَا شَرِيْكَ لَهُ ۚ وَبِذَٰ لِكَ أَمِرْتُ وَانَا أوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۞ قُلُ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِيُ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءً لا تُكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً ۚ وِّذَرَ اُخْرَٰي ۚ بِّكُمْ مِّرْجِعُكُمْ فَيُنْبَتِّكُمُ بِهَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَهُوَاكَنِي يُ جَعَلَكُمْ خُلِّيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوكُمْ فْ مَا الْتُكُمُّرُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ





## الأعران مُرِيَّةً الْأَعْرَانِ مَكِيَّةً ﴾ البَّصَ ۚ كِتْبُ أُنُزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَبِهِ وَ ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِتَّبِعُواْ مَآ اُنْزِلَ لِيُكُمْ مِّنُ رَّبِّكُمْ وَلَا تَشِّبُعُوا مِنْ دُوْنِهَ ٱوْلِيَاءَ ۚ قَالِيُلًا مَّا تَنَكَّرُونَ ۞ وَكُمْرِصِّنَ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا فِجَآءَهَا بَأْسُنَا بِيَاتًا أُوْهُمْ قَايِلُوْنَ ۞ فَهَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا آنُ قَالُوْٓا إِنَّا كُنَّا ظِلِمِيْنَ ۞ فَكَنَسْعَكَنَّ الَّذِيْنَ ٱرْسِلَ إِلَيْهُمُ وَكَنْسُكُكُّ الْبُرْسَلِينَ فُّ فَلَنَقُصَّى عَلَيْهِمُ بِعِلْمِ وَّمَا كُنَّا غَالِبِيْنَ ۞ وَالْوَزْنُ يَوْمَبِنِ الْحَقُّ فَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَاولْلِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَاولِّيكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوا ٱنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِالْيِتِنَا يَظْلِمُونَ ٥ وَلَقَدُ مَكَنَّكُمْ فِي الْآنُضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيُلَّا مَّا تَشْكُرُونَ فَي وَلَقُلُ خَلَقُنْكُمُ ثُمَّ صَوَّرُنْكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّمِكَةِ سُجُنُ وَالْإِدَمُ ﴿ فَسَجِنُ وَالِّلَا إِبْلِيسٌ لَمْ يَكُنُ مِّنَ السِّجِيرِينَ ۞

قَالَ مَا مَنْعَكَ الَّا تَسْجُدُ إِذْ آمَرْتُكَ فَالَ أَنَّا خُيْرُمِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ تَارٍ وَّخَلَقُتَهُ مِنْ طِيْنِ ۞ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرُ فِيهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصِّغِرِينَ ۞ قَالَ ٱنْظِرُ نِنَّ إِلَى يُومِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ۞ قَالَ فَبِمَآ اَغُويْتَنِيْ لَا قَعْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ ثُمَّ لَاتِينَّهُمُ مِّنُ بَيْنِ أَيْدِيْهُمْ ُومِنُ خَلِفِهِمُ وَعَنَ أَيْمَانِهِمُ وَعَنْ شَمَا إِلِهِمُ وَكَلَ تَجِبُ أَكْثَرُهُمُ نْكِرِيْنَ ۞ قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَنْءُومًا مَّنْ حُورًا لَّلِّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لِآمُكُنَّ جَهَنَّمُ مِنْكُمُ أَجْمَعِيْنَ ۞ وَيَادُمُ اسْكُنْ أَنْتُ وَزُوجُكُ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبا هٰذِيهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظُّلِيدِينَ ۞ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطِنُ لِيُبُينَى لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِنُ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْلُكُا رَبُّكُمَا عَنْ هٰنِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ الْخِلِدِيْنَ ۞ وَقَاسَمُهُمَّا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ النَّصِحِينَ فَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّكِرَةُ بَدَّتَ لَهُمَا سُواتُهُمَّا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنُ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَنَادَمُهَا رَبُّهُمَّآ الْمُرَانَهَكُمَّا عَنْ تِلْكُمَّا الشَّجَرَةِ وَآقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥

قَالَا رَبِّنَا ظَلَيْنَا أَنْفُسِنَا أَنْفُسِنَا كُورُ أَنْ فُرِلْنَا وَتُرْحَبُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۞ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي لْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ اللَّهِ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَهُوْتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فَي لِبَنِيُّ ادْمَ قُلُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْاتِكُمْ وَرِيْشًا ْوَلِبَاسُ التَّقُوٰيُ ذَٰلِكُ فَيُرِّ ذَٰلِكَ مِنُ الِتِ اللَّهِ لَعَكَّمُ يَنَّكُرُونَ ۞ لِبَنِيَّ أَدُمُ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ۖ لشَّيُطْنُ كُنَّا ٱخُرَجَ ٱبُونِكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يُرِيهُمَا سُواتِهَا ۚ إِنَّهُ يَرْكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُونَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ ٱوْلِيَاءَ لِلَّانِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ قَالُوا وَجِنْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرِنَا بِهَا قُلْ إِنَّ الله لا يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ \* أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ١ قُلْ اَمْرَ رَبِّيْ بِالْقِسُطِّ وَ اقِيْدُوا وَجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مُسْجِدٍ وَّادُعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّينَ مَ كَمَا بِدَاكُمْ تَعُودُونَ ١ فَرِيْقًا هَلَى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ ۚ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا لشَّيْطِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهُتَّ وُنَ ٢



قَالَ ادُخُلُوا فِي أَمْرِهِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ۚ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَّكَنُّتُ ٱخْتَهَا ۚ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا بميعًا تَاكَتُ أُخُرِبِهُمْ لِأُولِهُمْ رَبَّنَا هَوُكُرَءِ أَضَلُّونَا فَإِتَّهُمْ عَنَابًا ضِعُفًا مِّنَ النَّارِهُ قَالَ لِكُلِّ ضِعُفٌ وَّلَكِنُ لَّا تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَتُ أُوْلَٰهُمُ لِأُخُرِٰبُهُمُ فَهَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَنُ وَقُوا الْعَنَابِ بِمَا كُنْتُو تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّنِينَ كُنَّابُوا لِتِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ آبُوابُ السَّبَاءِ وَلَا خُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَيِّر الْخِياطِ وَكُنْ لِكَ نُجُزِي الْبُجُرِمِيْنَ ۞ لَهُ مُرمِّنُ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنُ فَوْقِهِمُ غَوَاشٍ ۚ وَكَنَالِكَ نَجُزِي الظُّلِيئِنَ ۞ وَالَّذِينَ الْمَنُّوا وَعَمِلُوا لصِّلِي لَا نُكَلِّفُ نَفُسًّا إِلَّا وُسُعَهَا ۖ أُولِيكَ ٱصْحَبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهُا خُلِدُونَ ٥ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنُ غِلِّ تَجُرِي مِنُ يِّهِمُ الْاَنْهُرُّ وَقَالُوا الْحَبُنُ لِلّٰهِ الَّذِي هَلَ لِنَا لِهِٰنَ أَثُومَا كُنَّا لِنَهْتَكِي كُوُلَا أَنُ هَلَ مِنَا اللَّهُ لَقُلُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِا وَنُودُوا اَنُ تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثُمُّوُهَا بِهَا كُنْتُمُ تَعْبَلُونَ



وَنَادَى أَصُحْبُ الْجَنَّةِ أَصُحْبُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَاحَقًّا فَهُلُ وَجُنَّاتُهُمْ قَا وَعَنَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۚ قَالُوا نَعَمْ فَاذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ أَنْ لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الظُّلِيثِينَ أَ الَّذِيثَ يَصُرُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْاخِرَةِ كُفِرُونَ ٥ وَبَيْنَهُمُا حِجَابٌ وَعَلَى الْآعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمُهُمُ وَنَادَوْا أَصْحُبُ الْجَنَّاةِ أَنْ سَلَّمْ عَلَيْكُمْ ۖ لَمُ يَنْ خُلُوْهَا وَهُمُ يَطْمَعُونَ ۞ وَإِذَا صُرِفَتُ ٱبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ ٱصْحِبِ النَّارِ قَالُوا رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقُوْمِ الظُّلِيدِينَ فَي وَنَاذَى ٱصَّحٰبُ الْأَعْرَانِ رِجَالًا يَّعْرِفُونَهُمْ بِسِيمُهُمْ قَالُوا مَا آغَنَي عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ۞ أَهْؤُكُاءِ الَّذِينَ أَقُسَمْتُمُ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَاخُونٌ عَلَيْكُمْ وَلَا آنْتُمْ تَخُزَنُونَ ۞ وَنَاذَى أَصْحِبُ التَّارِ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْهَاءِ أَوْمِهَا رَزْقَكُمُ اللهُ ۚ قَالُوَّا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِينَ ۞ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ لَهُوًّا وَّلِعِبًا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ اللَّانْيَا ۚ فَالْيَوْمُ نَنْسُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هٰنَا 'وَمَا كَانُوا بِالْيِتِنَا يَجُحَلُونَ ۞





\$ - \(\frac{1}{2} \)

لِقَنُ جِئْنَهُمُ بِكِتْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُنَّى وَّ مَحْمَدًّ يِّقُوْمِر يُّؤُمِنُونَ ۞ هَـلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُكُ ۚ يَوْمَ يَاٰتِي تَأْوِيْكُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُونُ مِنْ قَبْلُ قَنْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَ لُحَقَّ فَهُلُ لَّنَا مِنْ شُفْعَاءَ فَيَشُفَعُوا لَنَآ أَوْ نُرِدُّ فَنَعْمُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَنْ خَسِرُوًا ٱنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَهُ مَّا كَانُوْا يَفْتُرُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلْوَتِ وَالْاَرْضَ فِيُ سِتَّةٍ ٱيَّامِرِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرُشِ ۖ يُغْشِي الَّيْلَ لنَّهَارَ يُطْلُبُكُ حَثِيثًا ۚ وَّالشَّبُسَ وَالْقَبْرَ وَالنِّحُوْمَ مُسَخَّرَتِ أَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمُرُ ۚ تَابِرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۞ دُعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥٠ وَلَا نُفْسِلُ وَا فِي الْآمُ ضِ بَعْلَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خُوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ لرِّيْحَ بُشُرًا بَيْنَ يَنَى مُ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَآ أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقُنٰهُ لِبَكِي مَّيِّتٍ فَٱنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَٱخْرَجْنَا بِهِ مِنُ كُلِّ الثَّمَرَٰتِ كُذٰلِكَ نُخُرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ۞

100 E

وَالْبَلَدُ الطِّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذُنِ رَبِّهُ وَالَّذِي خَبُثُ يَخُرُجُ إِلَّا نَكِمًا ۚ كَنَالِكَ نُصِّرِّفُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَشُكُرُ وْنَ قُ لَقُدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قُوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَٰهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ ٓ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَابَ يَوْمِ مُظِيْمِ ۞ قَالَ الْمَلَامُمِنُ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَالِكَ فِي ضَ لَبِيُنِ ۞ قَالَ يُقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلْلَةٌ وَّالْكِنِّي رَسُولٌ مِّنُ رَّبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلْتِ رَبِّيُ وَٱنْصَحُ لَكُمْ وَٱعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ أَوْعَجِبْتُكُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْنِ رَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١ فَكُذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَفْنَا الَّذِينَ كَنَّابُوْا بِالْيِتِنَا ۚ إِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمًا عَبِينَ ۚ وَإِلَّى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنُ اللَّهِ غَيْرُةً أَنَكُ تَتَّقُونَ ۞ قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كُفُّرُوا مِنُ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَرْبِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكُنِبِينَ ۞ قَالَ عَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَالْكِنِّي رَسُولٌ مِّنُ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ۞



بِلِّغُكُمْ رِسْلَتِ رَبِّنُ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِيْنٌ ۞ أَوَ عَجَبْتُمُ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رِّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْنِ رَكُمُ الْ وَاذْكُرُوْاَ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْيِ قُوْمِ نُوْجٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةً ۚ فَاذْكُرُوٓ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ١ قَالُوْ ٱلْجِئْتَنَا لِنَعْبُ اللَّهُ وَحُدَاهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُ أَبَاؤُنَا وَأُتِنَا بِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيقِينَ قَالَ قُدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِّنْ رَّبِكُمُ رِجْسٌ وَّغَضَبُ ا ٱتُجَادِلُوْنَنِيْ فِي ٱسْبَاءٍ سَتَيْتُمُوْهَا ٱنْتُمُ وَ إِبَاؤُكُمُ مَّا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِن \* نَانْتَظِرُوۤا إِنَّ مُعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتًّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّـنِينَ كُنَّ بُوا بِالْيِنِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صِلِحًا مُقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَالكُمْ مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ قَلْ جَاءَ تُكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنَ زِّبِكُمُ لَهُ فِيهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمُ ايَةً فَنَارُوْهَا تَأْكُلُ فِيَ اَرُضِ اللهِ وَلَا تَبَسُّوهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَنَابٌ اَلِيُمُّ اللهِ وَلَا تَبَسُّوهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَنَابٌ اَلِيُمُّ



وَاذْكُرُ وَا إِذْ جَعَلَكُمُ خُلُفًاءَ مِنْ بَعْبِ عَادٍ وَّ بَوَّاكُمْ فِي إِنْ ضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَّتُنْجِتُونَ مِيَالَ بِيُوتًا ۚ فَاذُكُرُوٓ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَنْنِ سِبِينَ ٢ قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ نِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِكُنّ امّنَ مِنْهُمْ ٱتَّعْلَبُونَ أَنَّ لِحًا مُّرْسَلُ مِّنْ رَّبِّهٖ قَالُوْا إِنَّا بِهَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ۞ قَالَ اكَنِ يُنَ اسْتَكُبُرُوۤۤۤٳ إِنَّا بِالَّذِينَ امَّنْتُمُ كُفِيُ وْنَ ۞ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتُوا عَنْ أَمُرِ رَبِّهِمُ رِّقَالُوْا لِطْلِحُ ائْتِنَا بِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ لُمُرْسَلِيْنَ ۞ فَأَخَنَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمُ بِينَ ۞ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ لِقُوْمِ لَقُنُ ٱبُلُغْتُكُمُ سَالَةَ رَبِّنُ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلِكِنَ لَّا تُحِبُّونَ النَّصِيبُينَ ۞ وُ لُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ آتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ الْعُلَدِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ نَهُوةً مِّنَ دُونِ النِّسَاءِ بِلُ أَنْتُمْ قُومٌ مُّسِرِفُونَ ﴿

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوْاً أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَاهْلَةً إِلَّا امْرَاتَهُ عَلَيْكًا نَتُ مِنَ الْغَبِدِيْنَ ﴿ وَآمُطُرْنَا عَلَيْهُمْ مَّطَرًا فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَأَنَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ أَ وَ إِلَىٰ مَنْ يَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا عَمَالَ لِقَوْمِ اعْبُنُ وااللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ قُنُ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رُبِّكُمْ فَأُونُوا الْكَيْلُ وَالْبِدِيْزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ تُشْيَاءَ هُـُمْ وَلَا تُفْسِلُوا فِي الْأَرْضِ بَعْنَ إِصْلَاحِهَ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَقْعُلُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ امْنَ بِهِ وَتَبْغُونُهَا عِوجًا وَاذْكُمْ وَا إِذْكُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكُثُّرُكُهُ " وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ لُمُفْسِدِيْنَ ٥ وَإِنْ كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنْكُمُ امَّنُوْا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَابِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا تى يَحُكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحُكِمِينَ ١



## قَالَ الْمُلَا الَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ

يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا آوُ لَتَعُودُنَّ فِي فَلَتِنَا قَالَ اللهِ كَذِبًا اِن فَلَتِنَا قَالَ اللهِ كَذِبًا اللهِ عَنْ اللهِ كَذِبًا اللهِ عَنْ اللهِ كَذِبًا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آنَ نَعُودَ عُنُ اللهِ مَنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آنَ نَعُودَ عُنُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

شُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذًا لَّخْسِرُونَ ۞ فَأَخَنَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي

دَارِهِمُ إِثِينِينَ أَلَا الَّذِينَ كُنَّ بُوا شُعَيْبًا كَأَنَ لَّمُ يَغُنُوا فِيْهَا

ٱكَّذِيْنَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخِسِرِيْنَ ۞ فَتُولَى عَنْهُمُ وَقَالَ

يْقُوْمِ لَقُدُ أَبُلُغْتُكُمْ رِسَلْتِ رَبِّي وَنَصَعْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اللَّي

عَلَى قَوْمِ كُفِي يُنَ ﴿ وَمَا آرُسُلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيِّ إِلَّا آخَنُ نَا

آهُلَهَا بِالْبَالْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّر بَكَّ لَنَا

مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَّقَالُوا قَنُ مَسَّ ابْآءَنَا

الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَهُمْ بِغَتَةٌ وَّهُمْ كَايشُعُرُونَ ۞





وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرِّي أَمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَّا نَ السَّبَاءِ وَالْإِمْرِضِ وَلَكِنُ كُنَّا بُوا فَأَخَذُنَّهُ كَانُوْا يَكْسِبُونَ ۞ أَفَامِنَ آهُـُلُ الْقُرْبِي أَنْ يَّأْتِيَهُمُ سُنَا بِيَاتًا وَهُمُ نَآيِبُونَ أَوْ أَمِنَ آهُلُ الْقُآي نُ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحَّى وَّهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اَفَامِنُوا مُكْرَ اللَّهِ ۚ فَكُلَّ يَاْمَنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُونَ ۗ وَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْآرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ٓ أَنْ أَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُمْ بِنُ نُوْبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا عُوْنَ۞ تِلُكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَثْبَايِهَا لْهُمْ بِالْبِيِّنْتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كُنَّ بُوا مِنْ كُذٰلِكَ يُطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكَفِي نِنَ ۞ وَمَا وَجُدُنَا إِكْثَرِهِمُ مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَّجَلْنَا ٱكْثَرُهُمُ لَفْسِقِينَ ١ ثُمَّ بَعَثُنَا مِنَ بَعُرِهِمُ مُّوُسَى بِالْتِيَّنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَظَلَبُوا بِهَا ۚ فَانُظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْبُفُسِدِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَى يَفِرْعُونَ إِنَّ رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴿



نْيُقٌ عَلَىٰ أَنْ لَآ ٱقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۚ قُدْ جِئْتُكُمْ يْنَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ فَأَرُسِلُ مَعِي بَنِيْ إِسْرَاءِيْلَ ﴿ قَالَ إِنْ نُتَ جِئُتَ بِايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيرِقِينَ ۞ فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ ظِرِيْنَ ﴿ قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰنَا لَسُحِرٌ ۗ ا مُرْفَ يَرِيدُ أَن يَّخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ فَ هُوَا ذَا تَأْمُرُونَ فَ قَالُواً ٱرْجِهُ وَاخَاهُ وَٱرْسِلُ فِي الْبَدَالِينِ خَشِرِيْنَ ﴿ يَاتُولُكُ السَّحِرِ عَلِيْمِر اللَّهِ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْوُا إِنَّ لَنَا جُرًا إِنْ كُنًّا نَحْنُ الْغِلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَبِنَ قَرَّبِينَ ﴿ قَالُوا يَهُولَنِّي إِمَّا آنَ تُلْقِي وَإِمَّا آنُ تَكُونَ نَحُنُ لُقِيْنَ ﴿ قَالَ الْقُوا ۚ فَلَهَّا ٓ الْقُوا سَحُرُوا اعْدِنَ النَّاسِ سُتُرْهُبُوهُمُ وَجَاءُو بِسِعُرِ عَظِيْمِ ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى مُوسَى أَنْ لْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطِّلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَي فَعُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوا صُغِرِينَ فَ وَ الْقِي السَّحَرَةُ سُجِيانِي ﴿ قَالُوا امْنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿



، مُولِمِي وَهُرُونَ فَ قَالَ فِرْعُونُ الْمُنْتُمُ بِهِ قَبْلَ أَنْ اذَنَ لَكُمْ أِنَّ هٰنَا لَبَكُرٌ مَّكَزَّتُمُولًا فِي الْبَسِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا آهْلُهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ١ لَأُقَطِّعَنَّ آيْدِيكُمْ وَارْجِلَكُمْ نُ خِلَافٍ ثُمَّ لَاصُلِّبَنَّكُمُ آجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مَنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا آنُ امَنَّا بِالَّهِ رَبِّنَا لَبًّا جَاءَتْنَا ۚ رَبُّنَا ٓ افْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۚ وَقَالَ لْبَلاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعُونَ أَتَنَارُ مُوسَى وَقُوْمَهُ لِيُفْسِنُ وَا فِي ِرُضِ وَيَذَرَكَ وَالِهَتَكَ \* قَالَ سَنُقَتِّلُ ٱبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحَى آءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ ﴿ قَالَ مُولِمِي لِقَوْمِ لِهِ تَعِينُوُا بِاللهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ ۗ يُوُرِثُهُ نَ يَشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ قَالُوٓا ُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنُ تَـاْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَلَى رَبُّكُمْ أَنُ يُّهُلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَي وَلَقَلْ آخَنُونَا اللَّهِ وَعُونَ



يِسِنِيْنَ وَنَقُصٍ مِّنَ الثَّهَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَنَّكُمُ وَنَ

فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هٰنِهٖ ۚ وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ يَّطَيَّرُوْا بِبُوْسِي وَمَنْ مَّعَدْ أَلَا ٓ إِنَّبَا ظَيِرُهُمْ عِنْ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ لْةِ لِتَسْحَرِنَا بِهَا "فَهَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا لَيْهُمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُبَّلَ وَالصَّفَادِعَ وَالنَّامَ الْمِتِ مُفَصَّلَتٍ ۚ فَاسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجُرِمِينَ ﴿ وَلَبَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِبُوسِي ادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِهَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَٰ بِنُ كَشَفُتَ عَنَّا الرِّجُزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرُسِكَنَّ مَعَكَ بَنِيَّ إِسُرَاءِيلَ ﴿ فَلَبَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَّى جَلِ هُمُ بِلِغُولُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۞ فَانْتَقَبْنَا مِنْهُمُ فَاغُرَفُنْهُمُ فِي الْيَمِّ بِٱنَّهُمُ كَنَّ بُوْا بِالْيِتِنَا وَكَانُوا عَنُهَا فِلِينَ ۞ وَأُوْرَثُنَا الْقُومَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُورَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا ۚ وَتُمَّتُ كُلِمَتُ بِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيْلُ أَ بِهَا صَبَرُوا ۗ وَدَهَّرُنَا ا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿



ا بِبَنِيَ إِسْرَاءِ يُلَ الْبَحْرَ فَاتَوْا عَلَى قَوْمِر بَّيْعَكُفُوْنَ عَلَىٰ أَصْنَامِرِ لَّهُمْرٌ ۚ قَالُوا لِبُوسَى اجْعَلْ لَّنَا الْهَا كُبَّا لَهُمْ لِهَةٌ \* قَالَ إِنَّكُمْ قُومٌ تَجُهَلُونَ ۞ إِنَّ هَوُلَا ۚ مُتَبِّرٌ مَّا هُمُ نِيُهِ وَلِطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ ٱبِغِيبُكَا نُهَّا وَّهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ ٱنَّجَيْنَكُمْ مِّنُ فِرْعُونُ يُسُومُونُكُمْ سُوءُ الْعُنَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءُكُمْ بُيُونَ نِسَاءَكُمُ ۗ وَفِي ذَٰلِكُمُ بِلَا ۚ مِنْ رَبِّكُمُ عَظِيمٌ وُوْعَ لَانَا مُوْسِي ثَلْثِيْنَ لَيُلَةً وَّ ٱتْبَهْنَهَا بِعَشِّهُ قَاتُ رَبِّهَ ٱرْبَعِيْنَ لَيُلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسَى لِآخِيْ وْنَ اخْلُفُنِيْ فِي قُوْمِيُ وَٱصُلِحُ وَلَا تَـٰتُبِعُ سَب بِدِيْنَ ۞ وَلَبَّا جَآءَ مُؤْلِى لِبِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّكُ قَالَ رَبِّ إِدِنَّ أَنْظُرُ إِلَيْكَ \* قَالَ لَنْ تَارِبِي وَلَكِن إِ لَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَتَّ مَكَانَهُ فَسَوْنَ تَرْمِنِي ۚ فَكَتَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْلِي صَعِقًا ۚ فَلَمَّا فَاقَ قَالَ سُبُحْنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

قَالَ يُمُوْلَنِي إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِلْد وَ بَكُلَامِي ۗ فَخُذُ مَاۤ اتَيْتُكَ وَكُنُ مِّنَ الشَّكِرِينَ ۞ وَكُتُبُنَا لَهُ فِي الْآلُوَاحِ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُنُهَا بِقُوَّةٍ وَّأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُنُوا بِآحُسَ أُورِيكُمْ دَارَ الْفُسِقِينَ ﴿ سَأَصُرِتُ عَنْ الْبِي الَّذِينَ كَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِنْ يَّدُوا كُلَّ آيَةٍ رُ يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ يَرُوا سَبِيلَ الرُّشْنِ لَا يَتَّخِنُ وَهُ سَبِيْ رِّإِنْ يَّرُوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِنُ وَهُ سَبِيْلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كُنَّابُوْا بِالْبِيْنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَفِلْيُنَ ۞ وَالَّـٰنِيْنَ كُنَّابُوْ الْيِتِنَا وَلِقَاءِ الْأَخِرَةِ حَبِطَتْ آعُبَالُهُمْ ۚ هُلُ يُجُزُّونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُرُ مُوسَى مِنْ بَعْبِهِ نْ حُلِيِّهِمْ عِجُلًا جَسَنَّا لَكَ خُوارٌ ۚ ٱلَمْ يَرُوا ٱنَّكَ لَا مُهُمْ وَلَا يَهُدِيهِمْ سَبِيلًا وَإِنَّخَنَّاوُهُ وَكَانُوا ظُلِمِينَ ٢ لَبًّا سُقِط فِنَّ أَيْنِ يُهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدُ صَلُّواْ قَالُوا لَيِنَ يرحمنا ربُّنا ويغفِرلنا لنكُونن مِن الْخُسِرين ١





\$ - W-1

وَلَتًا رَجَعَ مُوْلَمِي إِلَى قُوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ بِئُسَہُ خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُهُ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَٱلْقَى الْآلُوَاحَ وَ آخَذَ بِرَأْسِ آخِيُهِ يَجُرُّكُمْ إِلَيْهِ \* قَالَ ابْنَ أُمَّرَ إِنَّ الْقَوْمَ سُتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْبِتُ إِنَّ الْآعُدَاء وَلَا تَجُعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الطِّلِبِينَ۞ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِيْ وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَانْتَ أَرْحَمُ الرَّحِبِينَ فَي إِنَّ الَّذِينَ تَّخَنُوا الْعِجُلُ سَيْنَا لُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيْوةِ للُّهُ نَيْأً وَكُنْ لِكَ نَجُزِى الْمُفْتَرِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ عَلِمُوا السَّبِيّاتِ ثُمَّ تَأْبُواْ مِنْ بَعْنِ هَا وَامْنُوْا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْنِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَلَهَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحِ ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَّى رَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرْهُبُونَ ١٠ وَاخْتَارُمُوسَى قَوْمَهُ عِيْنَ رَجُلًا لِبِيْقَاتِنَا ۚ فَلَيَّاۤ اَخَٰذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتُهُمُ مِّنْ قَبْلُ وَإِيَّايٌ أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُّكُ أَتُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهُرِي مَنْ نَشَآءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَآنْتَ خَيْرُ الْغَفِرِيْنَ ۞

وَاكْتُبُ لَنَا فِي لَهَٰ بِهِ التُّهُنِّيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا ٓ الدُّكُ ۚ قَالَ عَنَاإِبَى أَصِيْبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيُ وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ فَسَاكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَاكْنِيْنَ هُمُ بِالْيِتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ بْعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْاُرِقِيُّ الَّذِيثِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا مَاهُمُ فِي التَّوْرُنَةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَامُرُهُمُ بِالْمَعْرُو لْمُهُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ لَيْهُمُ الْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَالْآغُـلَ لَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ \* فَالَّذِينَ امَّنُوا بِهِ وَعَزُّرُوهُ عَرُونُهُ وَاتَّبَعُوا النُّوسُ اكْنِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۗ أُولِيكَ هُمُ لَمُفَلِحُونَ فَي قُلُ يَاتِيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَّيْكُمُ بِمُيعًا الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا ٓ إِلٰهَ إِلَّاهُو نِي وَيُبِيتُ فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النِّبِيِّ الْأُرْمِيِّ الَّذِي يُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكِلِمْتِهِ وَاتَّبِعُونُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتُنُ وَنَ ﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسَى أُمَّةٌ يَّهُ لُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِ لُوْنَ اللَّهِ وَمُوسَى أُمَّةٌ يَّهُ لُونَ



قَطَّعُنْهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةً ٱسْبَاطًا أُمَّيًّا ۚ وَٱوْحَيْنَٱ إِ بِلَى إِذِ اسْتَسْقُنَّهُ قُوْمُهُ أَنِ اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ بُجِسَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا "قُنُ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ رَبَهُمْ وَظَلَّلُنَا عَلَيْهُمُ الْغَمَامَ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْهِ. مَنَّ وَالسَّلُوٰيُ كُلُواْ مِنْ طَيَّابِتِ مَا رَنَّ قُنْكُمُ ۗ وَمَا لَمُوْنَا وَلَكِنُ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَإِذْ قِيْلَ هُمُ اسْكُنُواْ هٰنِهِ الْقَدْرِيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ ئُنُّهُ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّمًا تَّغُفِرُ كُمُ سُنَزِيْكُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ فَبُكَّلَ بِنُينَ ظُلُمُوا مِنْهُمُ قُولًا غَيْرَ الَّذِي وَيُلَ لَهُمُ رُسُلْنَا عَلَيْهُمُ رِجُزًا مِّنَ السَّبَآءِ بِهَا كَانُوْ لِمُوْنَ ﴿ وَسُعُلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِيْ كَانَتُ حَاضِرَةُ الْبَحُرِ ُ إِذْ يَعُنُ وْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهُمُ لَا تَأْتِيهُمْ ۚ كُنْإِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِهَا كَانُوا يَفْسُقُوْنَ







وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمُ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ عَنَّىٰ بُهُمُ عَنَا بًا شَيِينًا أَقَالُوا مَعْنِ رَةً إِلَىٰ رَبُّكُمُ وَلَعَلَّهُمُ بُّقُوْنَ ۞ فَلَبَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهَ ٱنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ نِ السُّوْءِ وَاَخَنُ نَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَ ابِ بَيِيسٍ بِمَا كَانُوا فْسُقُوْنَ ۞ فَلَبَّا حَتُوا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُواْ قِيَ دَةً خُسِيِينَ ﴿ وَإِذْ تَاذُّنَ رَبُّكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ لْقِيْمَةِ مَنْ تَيْسُومُهُمْ سُوْءَ الْعَنَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابَّ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَقَطَّعُنَّهُمْ فِي الْأَنْمِ فِي أَمَّا مِنْهُمُ حُونَ وَمِنْهُ مُردُونَ ذَلِكَ وَبَكُونُهُمْ بِالْحَسَنَتِ وَالسَّيِّ إِمْرِيرُجِعُونَ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْيِ هِمْرِخُلُفٌ وَرِثُوا الْكِتْرَ فُوُونَ عَرْضَ هَٰ إَالْآدُنِّي وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلُنَّا وَإِنَّ تِهِمْ عَرَضٌ مِّثُلُكُ يَاْخُنُ وَهُ ۚ الْمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ مِّيثَاقُ الْكِتْبِ نَ لَّا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيْهِ \* وَالسَّارُ الْإِخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَغُقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ لُكِتٰبِ وَٱقَامُوا الصَّلْوَةُ ۚ إِنَّا لَا نُضِيْعُ ٱجُرَ الْمُصْلِحِيْنَ





وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسُ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا غُقُهُوْنَ بِهَا وَلَهُمُ آعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ إِذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ الوليك كَالْانْعَامِرِ بِلْ هُمْ اَضَلَّ أُولَيِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ١ وَيِلْهِ الْأَسْبَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ يُجِزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ وَرَمْتُنُ خَلَقْنَاۤ أُمَّةٌ وُنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُمِالُونَ فَي وَالَّذِينَ كُنَّابُوا بِالْي ه موه و مرو و که دروور ﷺ وور و کرووس پ رجه هر مِن حیث لا یعلبون ﴿ وَامْلِي لَهُمْ إِنَّ کَيْدِي يْنُ ۞ٱوَلَمْ يَتَغَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرُ مُّبِينٌ ۞ أُولَـهُ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونِ السَّلَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَاخَلَوْ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَبِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِ حَرِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۞ مَنْ تُصْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَكُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْبُهُونَ ۞ يَسْعُلُونِكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُمُ قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدُ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُو ۗ ثَقُلُتُ فِي السَّلْوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيُكُمُ إِلَّا بَغْتَةٌ ۚ يَسْعُلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ





عَنْهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

قُلُ لَّا آمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلاَضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتُكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ<sup>ثِي</sup>ُّ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوَّءُ ۚ إِنْ آنَا إِلَّا نَنِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمِ يُّؤُمِنُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي عَكَمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَـٰبَّا نَعَشُّهَا حَبَلَتُ حَبُلًا خَفِيْفًا فَبَرَّتُ بِهِ ۚ فَلَبَّاۤ اَثُقَلَتُ دَّعَوَا ُللَّهُ رَبِّهُمَا لَبِنُ أَتَيُتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِيُنَ ﴿ فَلَبَّا الْتُهْمَا صَالِحًا جَعَلًا لَهُ شُرِكَّاءَ فِيْمَآ الْتُهْمَا ۚ فَتَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَيُشْرِكُونَ مَالاً يَخْلُقُ شَيًّا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ۗ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا آنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۞ وَإِنْ نَنْ عُوْهُمُ إِلَى الْهُلَى لَا يَتَّبِعُوْكُمُ ۚ سَوَّاءٌ عَلَيْكُمُ أَدْعَوْتُمُوْهُمُ مُ ٱنْتُمُ صَامِتُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَـٰنُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَا لُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ طبي قِينَ ﴿ الْهُمُ ارْجُلُ يَبْشُونَ بِهَا أَمْرِ لَهُمْ آيْدٍ يَّبْطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْرُ لَهُمْ أَعْيُنَ يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ أَمْرُ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قُلِ ادْعُوٰا شُرَكَاءَ كُمُ ثُمَّ كِيْنُ وَنِ فَكَلَا تُنُظِرُونِ ۞

إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي مَ نَزَّلَ الْكِتْبُ ﴿ وَهُوَ بَيُّولَى الصَّلِحِيْنَ ۞ وَالَّذِي بِنَ تَنْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا روورون @ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُايِ لَا يَسْمُعُ رَجُمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُنِ الْعَفُو وَأَمْرُ لْعُرُفِ وَاعْرِضُ عَنِ الْجِهِلِينَ ١ وَ إِمَّا يَـنُزَغَنَّكَ مِنَ لشَّيْطِن نَزُغٌ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ أَلَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ كَنِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مُسَّهُمُ طَبِفٌ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَنَكُّرُوا فَإِذَا مُ مُّبُصِرُونَ ٥ وَإِخُوانَهُمْ يَكُنَّ وْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا بَقُصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِمُ بِأَيَةٍ قَالُواْ لَوْ لَا اجْتَبَيْتُهُ قُلُ إِنَّهَاۚ ٱتَّبِعُ مَا يُوْلَى إِلَىَّ مِنْ رَّبِّنْ ۚ هٰذَا بَصَابِرُمِنُ رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَّ رَحْمَةٌ لِّقُوْمِرِيُّؤُمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَبِهُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ۞ وَاذْكُرُ رَّبُّكَ فِي نَفُسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُوْلِ بِالْغُكُ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغَفِلِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسُجُنُونَ





12

يَاتُهَا (٥٠) ﴿ لَا سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ مَكَانِيَةٌ ﴾ ﴿ لَالْحُوْمَاتُهَا (١٠) ﴾ يُسْعُكُوْنَكَ عَنِ الْإَنْفَالِ ۚ قُلِ الْإَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّاسُوٰلِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُكَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمْ الْيَتُهُ ذَا دَتُهُمُ إِيْمَانًا وَّعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتُوَكَّلُوْنَ ﴾ الكن يُن يُقِيمُوْنَ الصَّلُوةَ وَمِتَا رَنَّ قُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ٥ أُولَيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَجْتُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كُرِيْمٌ ٥ كُنَّا آخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنُ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكْرِهُوْنَ فَي يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى الْبَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِيُ كُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّا بِفَتَيْنِ ٱنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِلْتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ لْكَفِرِيْنَ فِي لِيُعِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهُ الْمُجْرِمُونَ ٥

ذُ تَسْتَغِيْثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ابِّنُ مُبِدُّكُمُ بِالْفِ نَ الْمَلَايِكَةِ مُرُدِ فِيْنَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُـرٰى لِتَطْمَعِينَ بِهِ قُلُوْبُكُمُ ۚ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْهِ اللَّهِ ۚ إِنَّ للهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ فَي إِذْ يُعَشِّيكُمُ النُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُنْ هِبَ عَنْكُمُ رِجُزَ الشَّيْطِنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبَّتَ بِهِ لَاَقُدَامَرَهُ إِذْ يُوْجِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْبِكَةِ أَيِّنُ مَعَكُمُ فَثَبِّتُوا لَّنِ يُنَ امَنُوُا مُسَالُقِي فِي قُلُوبِ الَّنِ يُنَ كَفَرُوا الرُّعُبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضُرِبُوا مِنْهُمُ كُلُّ بَنَانِ ۞ ذٰلِكَ بِانَّهُمُ شَاقُوا اللهَ وَمَرْسُولَكُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَمَرْسُولَكُ فَإِنَّ للَّهَ شَيِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ فَنُ وَقُولُا وَأَنَّ لِلْكَفِرِيْنَ عَنَابَ النَّادِ ۞ يَاكِتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوًّا إِذَا لَقِيبُتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ۞ وَمَنَ يُوَلِّهِمُ يَوْمَيْذِ دُبُرَةَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَ إِلَا أُوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِعَةٍ فَقُلُ ْءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَأُوٰلُهُ جَهَنَّهُ ۚ وَبِئْسَ الْبَصِيْرُ ©



فَكَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَهٰى ۚ وَلِيُبُلِى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَّا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْبِ لُكُفِرِيْنَ ١ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَلُ جَاءَكُمُ الْفَتُحُ وَإِنْ يَنْتُهُواْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُواْ نَعُنَّ وَكُنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتُتُكُمُ شَيْئًا وَّلَوْ كَثْرَتُ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ لِيَايُّهَا كَنِيْنَ أَمَنُوْاً اَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوْلَوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمُ مُعُونَ أَنَّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمُ لَا عُوْنَ ۞ إِنَّ شَرَّ الرَّالَةِ وَآبِّ عِنْكَ اللهِ الصُّمُّر الْبُكُمْ َنِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهُمُ خَيْرًا لَا سَمَعَ وَكُوْ ٱسْمَعُهُمْ لَتُوكُوا وَّهُمْ مُّعُرِضُونَ ۞ يَايُّهُا الَّذِينَ امَنُوا اسْتَجِيْبُوا بِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُوْاَ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْبَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ وَاتَّقُوا فِتُنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواۤ آنَّ اللهَ شَبِيْنُ الْعِقَابِ ۞

وَاذْكُرُوْوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ فَأُولِكُمْ وَأَيِّلُكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ يَا يَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اللَّهُ وَانْتُمْ تَعْلَبُونَ ١ وَاعْلَمُوا اَنَّهَا آمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتُنَكُّ وَّانَّ اللَّهُ عِنْدُةَ أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّنُ عَنْكُمْ سَيّاتِكُمْ وَيَغْفِي لَكُمْ لِ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞ وَإِذْ يَبْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَاللَّهُ خَنْرُ الْمُكِيرِينَ ۞ وَإِذَا تُتُلَّىٰ عَلَيْهُمُ الْيَتُنَا قَالُوْا قُنْ سَبِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰنَآ ۚ إِنَّ هٰنَآ إِلَّا اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۞ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَنَاهُوَّ الْحَقُّ مِنْ عِنْ بِكُ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أوِ ائْتِنَا بِعَنَابِ ٱلِيُمِرِ ۞ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَنِّ بَهُمْ وَٱنْتَ نِيُهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ١



وَمَا لَهُمُ أَلَّا يُعَنِّ بَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسُجِدِ لْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا ٱوْلِيَاءَهُ ۚ إِنَّ ٱوْلِيَا وُهُ إِلَّا الْمُتَّقَّوُنَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَبُونَ ۞ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمُ عِنُدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصُبِ يَةً ۚ فَذُوْوُوا الْعَذَابَ كُنُّتُمُ تَكُفُّرُونَ ۞ إِنَّ الَّنِ يُنَ كَفَّرُوا يُنُفِقُونَ مُوَالَهُمُ لِيَصُلُّوا عَنُ سَبِيلِ اللهِ فَسَيْنُفِقُونَهَا ثُمَّ نَكُونُ عَلَيْهُمْ حَسُرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ أَ وَالَّـٰنِينَ كَفُرُوا لَى جَهَنَّكُمُ يُخْتَمُرُونَ ﴿ لِيَهِيْزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّ بِعَلَ الْخَبِيثُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيْرُكُمُهُ جَبِيْعًا يَهُ فِي جَهَنَّكُمُ ۚ أُولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۚ قُلُ بِٰ بِنَ كُفُرُوا إِنْ يَّنْتَهُواْ يُغْفَرْلَهُمُ مَّا قَنْ سَلَفَ وَإِنْ بِعُودُوا فَقُلُ مَضَتُ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَقَاتِلُوهُمُ إِ تَكُونَ فِتُنَةٌ ۚ وَيَكُونَ الرِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ وَإِنْ تَوَلَّوُا فَاعْلَمُوْآ نَّ اللهَ مَوْلُكُمُ أَنِعُمَ الْبَوْلِي وَنِعُمَ النَّصِيْرُ ۞



## وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِهُ تُكُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

وُلِلرَّسُوْلِ وَلِنِي الْقُنُ لِي وَالْيَتْلِي وَالْبَسْكِينِ وَابْن لسَّبِيْلِ ۚ إِنْ كُنْتُمُ الْمَنْتُمُ بِاللَّهِ وَمَآ ٱنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يُوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْطِنِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَبِيُرٌ ۞ إِذُ أَنْتُمُ بِالْعُلُ وَقِ اللَّانَيَا وَهُمُ بِالْعُدُوةِ لْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمُ ۚ وَلَوْ تَوَاعَـُدُتُّهُ خُتَلَفْتُمُ فِي الْبِيعِي وَلَكِنَ لِيَقْضِيَ اللَّهُ آمُرًا كَانَ فُعُولًا لَمْ لِيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحُلِّي مَنْ حَىَّ عَنُ بَيِّنَةٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِينَ عَلِيْمٌ ﴿ إِذْ يُرْبِكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قِلْيُلًا ۚ وَلَوُ ٱلْكَهُمُ كَثِيْرًا لَّفَشِلُتُمُ وَلَتَنَازَعْتُمُ فِي الْأَهْرِ وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ ۖ بِنَاتِ لصُّنُ وَرِ ۞ وَإِذْ يُرِيكُنُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي ٱعْيُنِكُمُ قَلِيا وْيُقَلِّلُكُمْ فِي ٱغْيُنِهِمُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ ٱمُرَّا كَانَ مَفْعُولًا وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۚ يَاكَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوٓآ إِذَا لَقِيْتُمُ ۗ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ۗ



اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَنْهَ حُكُمْ وَاصْبِرُوا ﴿إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ۗ وَلَا تَكُونُوا كَاكِّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطُرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ رِيصُتُّ وَنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِهَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً إِذْ زَتَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ آعُهَا لَهُمُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُّ يُوْمُ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّى جَارٌ لَّكُمْ فَلَبَّا تَرْآءَتِ الْفِئْتِن كَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئُ مُّ مِّنُكُمْ إِنِّي آرَى مَالًا رَوْنَ إِنِّنَ آخَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَبِ يُنُ الْعِقَابِ ﴿ إِذْ بُقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ هُرَضٌ غَرَّ هُـوُلَّاءٍ يُنْهُمْ وَمُنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيمٌ ١ لُوْتَرَى إِذْ يَتُوفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُواْ الْمُلْإِكَةُ يَضُرِبُونَ هُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَنَابَ الْحَرِيْقِ ۞ ذٰلِكَ ا قَدَّمَتُ آيُرِيكُمْ وَآنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيُدِ فَ أَبِ أَلِ فِرْعَوْنٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُفَّرُوا بِأَيْتِ اللَّهِ فَاخَنَاهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمُ إِنَّ اللَّهُ قُونٌ شَيِ يُدُ الْعِقَابِ ١

كَ بِأَنَّ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعُمَةً ٱنْعَمَهَا عَلَى قُوْمِ حَتَّى بِأَنْفُسِهِمُ ۗ وَأَنَّ اللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ فَي كَنَّا عَوْنٌ وَالَّذِينَ مِنُ قَبْلِهُ ۚ كُنَّا بُوا بِالِّتِ رَبِّهِمُ فَأَهْلُكُنَّهُمْ نُوْبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا أَلَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُوا ظُلِينَ نَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ لَّذِيْنَ عَهَلُ تَّ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهُلُهُمُ فِي كُلِّ مَ ِهُمُ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثُقَفَنَّهُمُ فِي الْحَرْبِ فَشَيِّدُبِهِمُ نُ خَلْفَهُمُر لَعَلَّهُمْ يَنَّاكُّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنُ قَوْمٍ خِيَانَةً نُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ [نَّ الله لا يُحِبُّ الْخَابِدِينَ فَي يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُفُّ وَاسْبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥ عِثُّوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ وَّمِنُ رِّبَاطِ الْخَيُّ هِبُونَ بِهِ عَنُ وَّ اللهِ وَعَنُ وَّكُمْ وَاخْرِينَ مِنُ دُونِهِمُ تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ فِي سَبِ للهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ۞ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّا فَاجْنَحُ لَهَا وَتُوكُّلُ عَلَى اللهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۞



نْ يُبِرِيْدُوْ آنْ يَبْخُدُعُوْكَ فَإِنَّ حَسْبِكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِيِّ يِّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوُ انْفَقْتُ مَا فِي الْأَنْ ضِ جَبِيعًا مَّا الَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ لَّفَ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّهُ عَزِيُزُ حَكِيْمٌ ۞ لِيَايُّهُا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وُمِن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ يَايُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوْا ائْتَيْنَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَكُ يَّغُلِبُوۤا ٱلْفَا مِّنَ الَّذِينَ لَفُهُوا بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ أَكُنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وْعَلِمْ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوا ئَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِّنُكُمْ الْفُ يَغْلِبُوۤا الْفَيْنِ بِإِذُنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الطَّيرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهَ ٱسُرَى حَتِّي يُثُخِنَ فِي الْإِنْمُضِ تُورِيدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُرِيْدُ الْأَخِرَةُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ لَوْلَا كِتُبُّ مِّنَ اللَّهِ سَبِقَ لَبُسَّكُمْ فِيْبُأَ أَخَنُ تُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ فَكُلُوا مِمًّا مُتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا وَ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُومٌ رَّحِيْمٌ



يَايُّهُا النَّبِيُّ قُلْ لِبِّنْ فِي آيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْزَى ۗ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ في قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّبَّا أَخِنَ مِنْكُمُ وَيَغُفِرْلَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ يُّرِينُ وَاخِيَانَتُكَ فَقَنْ خَانُوا اللَّهُ مِنُ قَبُلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَأَوَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجُهَنُ وَا بِأَمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ وُوا وَّنْصُرُواْ اُولِيكَ بَعْضُهُمُ اُولِيكَاءُ بَعْضٍ ۚ وَاكَّنِ بِنَ اَمَنُواْ لَمْ يُهَاجِرُوا عَالَكُمْ مِّنْ وَلا يَتِهِمُ مِّنْ شَيْءً حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن تُصرُوكُمْ فِي الرِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَى قُوْمِ بَيْنَكُمُ حُرُمِّيثَانٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أُولِيآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كُبِيْرٌ ﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَهَاجِرُوا وَجُهَارُوا وَجُهَارُوا فِي سَبِي اللهِ وَالَّذِينَ أُووا وَّنَصَرُوا الْوِلِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ نَفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كُرِيهُ ۞ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مِنْ بَعُنُ وَهَاجَرُوْا و جهدُوا مُعَكَّمُ فَأُولَيِكُ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْجَامِ بِعُضُهُمْ وُ لَى بِبَعُضٍ فِي كِتْبِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ شَّ





## ٚڛٛۅٛڒڠؙٳڶڰۜۅٛۘڮۊ۪ڡٙۘٙٙٙٙؽڹؾڰؙ بَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِينَ عَهَنَ تُحْرِمِّنَ الْشُركِيْنَ ٥ نَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبِعَةَ أَشُهُرٍ وَّاعْلَمُواۤ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مُخُزِى الْكَفِرِينَ ۞ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِكَمْ إِلَى النَّاسِ يُومَرِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَدِئَ ُّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۗ ورسوله فإن تُبتُم فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تُولَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا نَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَدَابِ ٱلِّيْعِرِيُّ لِّا الَّذِينَ عَهَنَ تُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيًّا زِّلُمْ يُظَاهِدُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًّا فَأَتِبُواْ اِلْيَهُمُ عَهْدَهُمُ إِلَى مُكَّرِّهِمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا انْسَلَحَ الْرَشْهُرُ الْحُرْمُ ر، دور المشركين حيث وجراتهوهم وخناوهم واحمر وهو. فاقتلوا البشركين حيث وجراتهوهم وخناوهم واحصروهم وَاقْعُنُوا لَهُمْ كُلُّ مُرْصَبُّ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُوا الصَّلَّوٰةُ وَاتُّواْ لزَّكُوةَ فَخَلُّوا سَبِيلُهُمُ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَإِنْ اَحَدُّ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمَ اللهِ ثُمَّرَ ٱبْلِغُهُ مَامَّنَهُ ﴿ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَبُونَ ٥

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهُنَّ عِنْنَ اللهِ وَعِنْنَ رَسُولِهُ إِلَّا الَّذِينَ عَهَلُ تُتُمْعِنُكُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُثَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِنْ يَّظُهَ رُوا عَكَيْكُمُ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا قَلَا ذِهَّةً ر ﴿ وَرَبُكُورُ بِالْفُواهِمِ مُ وَتُأْلِى قُلُوبُهُمْ وَآكَثُرُهُمْ لْسِقُونَ ۚ أِشْتَرُوا بِالْتِ اللهِ ثَمَنَّا قَلِيُلاَّ فَصَالُّوا نُ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُ مُ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَّلَا ذِهَّةً وَأُولَبِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ١ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُوا الصَّلْوَةُ وَ أَتُواْ الزَّكُوةُ فَإِخُوَانُكُمُ فِي اللِّينِ \* وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّعْكَبُونَ ﴿ وَإِنْ نَّكُثُوْاً آيْبَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمُ فَقَاتِلُوٓا اَيِمَّةَ الْكُفْرِ 'إِنَّهُمْ لاَّ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمُ نْنَهُوْنَ ۞ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوْاَ آيْبَانَهُمْ وَهَبُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَنَءُوكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ ٱتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنُ تَخْشُولُا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ۞

ُمُ اللَّهُ بِأَيْنِ يَكُمُ وَيُ ، صُرُورٌ قَوْمِر مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَيُنْهِبُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ عَسِبْتُمُ إِنْ تُتُرِّكُواْ وَلَبَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَهَٰكُواْ مِنْكُ خِنُ وَا مِنُ دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِيْنَ بُجَةً وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَى مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِمَا اللهِ شَهِدِينَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ بِالْكَفُرِ ٱوَلَيْكَ حَبِطَتُ أَعُبَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمُ خَلِدُونَ ۞ إِنَّهَا يَعْبُرُ مَسْجِرَ ُللَّهِ مَنُ اٰمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِيرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَإِنَّى لزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولِيكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ لْمُهْتَىنِينَ ١ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِي لْحَرَامِرِ كُمْنُ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَجْهَكَ فِيُ سَبِيبُ اللهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْمَ اللهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقُوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ أَلَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَهَاجَرُوُا وَلِجَهَدُوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِٱمُوَالِهِمُ إَنْفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ وَأُولِيكَ هُمُ الْفَايِزُونَ ٥





حُرِرَبُّهُمُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَّجَنَّتٍ لَّهُمُ هَا نَعِيْمٌ مُّقِيمٌ فَي خُلِدِينَ فِيهُا آبَدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْكَانَا أَجُرُّ عَظِيْمٌ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُواَ بِآءَكُمْ وَإِخُوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى إِيْبَانِ وَمَنْ يَتُولُهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١ قُلُ إِنْ كَانَ ابْأَوُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ خُشُونَ كَسَادُهَا وَمُسْكِنُ تَرْضُونَهَاۤ آحَبِّ إِلَيْكُمْ مِّنَ للهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُواحَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ أَمْرِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ۚ لَقَدُ نَصَرَكُمُ للهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ لوَّ يَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبْتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْآرُضُ بِهَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّنُ بِرِيْنَ أَنْ تُحْرَانُولَ اللهُ كِيُنْتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُنُوْدًا لَّهُمْ تَرُوهَا وَعَنَّابَ الَّذِينَ كُفُّ وَأَ وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَفِينِ ٥



يُتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْبِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ فُونٌ رَّحِيْمٌ ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوۤۤ إِنَّهَا الْمُشُرِكُوْنَ نَسُّ فَلَا يَقُرُبُوا الْبَسُجِدَ الْحَرَامَر بَعْنَ عَامِهِ نُ خِفُتُمْ عَيْلَةً فَسُونَ يُغُنِيكُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِّمَ نُ شَاءَ أِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا وُّمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَلَا يُحَيِّمُوْنَ مَ رَّمُ اللهُ وَرُسُولُهُ وَلَا يَبِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِ كَن يْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعُطُّوا الْجِزْيَةَ عَنْ وَّ هُمْ طَخِرُونَ فَي وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابُنُ اللهِ رُقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ۚ ذٰلِكَ قَوْلُهُۥ فُواهِهِ مُرْ يُضَاهِئُونَ قُولَ الَّذِينَ كُفُرُوا مِنْ قَبْلُ للهُ ۚ أَنَّى يُؤُفِّكُونَ ۞ إِتَّخَذُوْآَ ٱحْبَارَهُمُ هُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ وَالْبَسِيْحَ ابْنَ لَ أَمِدُوْاً إِلَّا لِيَعْبُدُوْاَ إِلْهَا قَاحِدًا لَهُ إِلَّا هُوَ سُبُحْنَهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ



إِنَّهَا النَّسِنَّ وَيَادَةً فِي الْكُفْمِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُو بِلُّوْنَهُ عَامًا وَّ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِلَّاةً مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرِّمَ اللهُ زُبِينَ لَهُمُ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ۗ يَايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا بَالَكُمْ لِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمُ إِلَى لْأَرْضِ أَرَضِيْ تُمْ بِالْحَيْوِةِ الثَّانْيَا مِنَ الْأَخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ لَحَيْوِةِ النَّانَيْا فِي الْاخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ ۞ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَنِّ بُكُمْ عَنَاابًا اَلِيْمًا لَهُ وَيَسْتَبُهِ لَ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُونُ فَقَنْ نَصَرُهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي لُغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَٱنْزَلَ للهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَّنَهُ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرُوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً كَن يُنَ كَفَرُوا السُّفُلَ وَكِلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ عِكِيْمٌ ۞ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوا بِامُوَالِكُمُ نْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥

-10)= (A)

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تُبَعُوْكَ وَلَكِنَّ بِعُنَاتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّاةُ وَسَيَحُلِفُونَ لَا لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُوْنَ ۗ عَٰفَا اللَّهُ عَنْكَ ۚ إِ أَذِنْتَ لَهُمُ حَتَّى يَتَبَكَّنَ لَكَ الَّـٰنِيْنَ صَـٰكَ قُوْا وَتَعْلَمُ الْكُنِ بِيْنَ © لَا يَسْتَأْذِنْكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ أَنْ يُنْجَاهِـ كُوْا بِٱمُوَالِهِمُ ٱنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّهَا يَسْتَأْذِنُكَ بِنِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْرَتَابَتُ لُوْبُهُمُ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمُ يَتَرَدُّدُوْنَ ۞ وَكُوْ أَرَادُوا خُرُوْجَ لِآعَتُ وَالَّهُ عُلَّاةً وَّلَكِنُ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثُهُمُ فَتُبَطِّهُمُ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَعِدِينَ ٥ نُو خَرَجُوْا فِيُكُمْ مَّا نَهَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا وِّلا ٱوْضَعُوا خِلْلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفَتْنَةَ وَفِيكُمُ للعُونَ لَهُ مُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ إِبِالظَّلِبِينَ ٥

لَقَى ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ آمُرُ اللهِ وَهُمُ كُرِهُونَ ۞ وَمِنْهُمُ مِّنَ يَّقُولُ اعْنَانَ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ ٱلَّا فِي لَفِتُنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةٌ بِالْكَفِيرِينَ ١ انْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تُسْؤُهُمُ وَإِنْ تُصِبُكُ مُصِيبَةً قُوْلُواْ قُنُ آخُذُنَّا آمُرنَا مِنْ قَبْلُ وَيُتُوَّلُواْ وَّهُمُ نَبِرِحُونَ ۞ قُلُ لَكُنُ يُبُصِيبُنَآ إِلَّا مَا كُتُبَ اللَّهُ لَنَآ هُوَ مُوْلِىنًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلُ لُ تُرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْسَى الْحُسْنَيَايُنِ وَنَحْنُ تَرَبُّصُ بِكُمْ أَنُ يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَنَابٍ مِّنُ عِنْدِهَ وُبِأَيْدِينَا ﴿ فَتُرَبُّصُواۤ إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَّبِّصُونَ ۞ قُلُ نُفِقُوا طَوْعًا أَوْكُرُهًا لَّنَ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ نَوْمًا فْسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ إِلَّا ٱنَّهُمْ كُفُّ وَا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِمِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَوْةُ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ۞

كَ أَمُوالُهُمْ وَلاَّ أَوْلاًدُهُ نِّ بَهُمْرِ بِهَا فِي الْحَيْوةِ الدَّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ @ وَ يُحْلِفُونَ بِأَلَّهِ إِنَّهُمْ لِبِنكُمْ وَمَا هُمْ مِّنكُمْ كِنَّهُمْ قُومٌ يَّفُرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِنُ وْنَ مَلْجَاً أَوْمَغْرَتِ لَّ خَلَّا لَوْلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ بِ زُكَ فِي الصِّدَاقِتِ ۚ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِنْ لَّـمُ طَوْا مِنْهَا ٓ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ۞ وَكُوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا تُنهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِم ورسُولُكَ لِنَّا إِلَى اللهِ مَاغِبُونَ فَي إِنَّهَا الصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعِبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغِرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَابُنِ السَّبِيْدِ رِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۞ وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ بُؤُذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ أُذُنَّ حَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِيْنَ امْنُوا نَكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤِذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَنَابٌ ٱلْيُمْ ۞



حُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَمَهُ أَحَيُّ أَنْ يُكُرْضُونُهُ إِنْ كَأْنُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ ٱلَّهُ يَعُلَبُوْآ أَنَّهُ مَنْ يُّحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَامَ جَهَنَّكُمُ خَالِدًا فِيْهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ۞ يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهُمُ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمُ بِهَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهُزِءُوا ۚ إِنَّ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحْنَارُونَ ۞ وَلَبِنَ ٱلْتَهُمُ لَيَقُوْ لَنَّ إِنَّهَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلُ آبِاللَّهِ التِه وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُزِءُونَ ۞ لَا تَعْتَنِورُوا قَنُ فُرْتُمْ بِعُدُ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَايِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعُنِّبُ طَآبِهَ لَمَّ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِيْنَ أَنَّ ٱلْمُنْفِقُونَ فَقْتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْهُنْكُرِ بْهُونَ عَنِ الْبَعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ آيْدِيهُمْ نَسُوا اللهَ بِسِيَهُمْ أَنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ وَعَلَى اللَّهُ لْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّكُمْ خَلِينِينَ فِيْهَا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ عَنَابٌ مُّقَدَّمُ





كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوٓا اَشَكَّ مِنْكُمُ قُوَّةً وَّاكْتُرُ أَمُوالاً وَأُولادًا فَأَسْتَبْتُعُوا بِخَ لَاقِكُمْ كُمَّا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِـ خُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أُولَدِكَ حَبِطَتُ اعْبَ لتَّانِيَا وَالْإِخِرَةِ ۚ وَاُولَٰلِكَ هُمُرِ الْخِسِرُونَ ۞ ٱلْمُر يَا َالَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ قَنُومِ نُوْجٍ وَّعَادٍ وَّ ثُمُوْدَهُ إهِيْمَ وَأَصْعَبِ مَنْ يَنَ وَالْمُؤْتَفِكُتِ ۚ أَتَهُمُ رُسُ يَّنْتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيُظْلِمُهُمُ وَلَكِنُ كَانُوْآ بُون ۞ وَالْبُوْمِنُونَ وَالْبُوْمِنْتُ بِعُضْهُمْ أُولِياءٌ بَعُمُ الْمُعْرُونِ وَيُنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُمِ وَيُقِيبُ لْمُوةً وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللَّهُ وَمُسُوُّ ك سيرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحُتِمٍ لَانْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا وَمُسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُرِنَّ رِضُوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ



يَايُّهُا النَّبِيُّ جَاهِبِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَاْوَاهُمُ جَهَنَّكُمْ وَبِئُسَ الْبَصِيْرُ ۞ يَعُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَنُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْنِ وَكَفَّنُ وَا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمُّوا بِهَا لَمْ يِنَالُوا وَمَا نَقْبُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ مِنْ فَصْلِمْ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُولُوا يُعَنِّ بَهُمْ اللهُ عَنَاابًا الِيهُ مَا إِنَّ اللَّهُ نَيَّا وَالْاخِرَةِ \* وَمَا لَهُمُ فِي الْرَبْضِ نُ وَّلِيِّ وَلا نَصِيرِ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنُ عَهَدَ اللَّهَ لَبِنُ الْمِنَامِنُ نَصْلِهِ لَنُصَّدَّاقَتَّ وَلَنَكُوْنَتَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ فَلَبَّآ الْتُهُمُ مِّنْ فَضُلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۞ فَاعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِبَأَ أَخُلُفُوا اللَّهُ ا وَعَدُوهُ وَبِهَا كَانُوا يَكُنِ بُونَ ١ الله يَعْلَمُوا الله الله يَعْلَمُ سِرَّهُمُ وَنَجُومُمُ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُرِبِ ٥ الَّانِينَ يَلْبِذُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَ فَتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُ وَنَ إِلَّا جُهُدَ هُمُ فَيَسُخَرُونَ نْهُمْ سَخِرَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيمُ ۞



فَكُنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمُ ۚ ذَٰلِكَ بِمَانَّهُمُ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الْفُسِقِيْنَ أَنَّ فَرِحَ الْمُعَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رُسُولِ اللهِ وَكُرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ بِيْلِ اللهِ وَقَالُواْ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ اَشَكَّحَرًّا لُوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ قَلْيَلًا وَّلْيَبُكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِبَا كَانُوا يُكْسِبُونَ ۞ فَإِنْ رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَايِفَةٍ مِّنُهُمُ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُواْ مَعِي آبَرًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمُ رَضِيتُمْ بِالْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلِفِيْنَ ۞ وَلَا تُصَلِّ عَلَىَ آحَدٍ مِّنْهُمُ مَّاتَ آبَدًا وَّلَا تَقَمُّمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمُ كَفَنُ وَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمُ هُونَ ۞ وَلَا تُعْجِبُكُ أَمُوالُهُمْ وَأُولُادُهُمْ إِنَّهَا يَرِينَ اللَّهُ نُ يُّعَنِّبُهُمُ بِهَا فِي النَّانِيَا وَتَزْهَنَ أَنْفُسُهُمُ وَهُمْ كُفِرُونَ ۞ وَإِذَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِنُ وَا مَعَ رَسُولِهِ لْمُتَاذُنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقَحِيرِينَ ﴿

رَضُوْا بِأَنْ يَكُونُوُا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طُبِعَ عَلَىٰ قُـكُوبِهِمُ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ١ لَكِن الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُّوا مَعَهُ طَهَدُوا بِأَمُوالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمْ وَأُولِيكَ لَهُمُ الْخَيْرَتُ وَ أُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَلَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْإِنْهُرُ خُلِبِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَجَآءُ الْمُعَنِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَلَ الَّذَيْنَ كَنَ بُوا اللهَ وَمَ سُولَهُ مُسَيِّصِينُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَنَاكُ ٱلِبُمُّ ۞ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْبَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا بِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ حِيْمٌ أَن وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمُ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا آخِيلُكُمْ عَلَيْهِ "تُولُّوا وَّاعْيُنُهُمْ تَغِيْضُ مِنَ ُلِدَّ مُعِ حَزَنًا ٱلَّا يَجِبُ وَا مَا يُنْفِقُونَ ۚ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ اغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخُوَالِفِ وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞



## يَعْتَذِرُ رُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ عُنُلُلًا

تَعْتَنِ رُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَنْ نَبَّانَا اللَّهُ مِنْ آخْبَارِكُمْ أَ وَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرُسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنُتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ سَيَحْلِفُونَ اللهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ إِلَيْهُمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ ، وُورْ إِنَّهُ وُ رِجْسُ وَمَا وَبَهُ وَ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِهَا كَانُوْا سِبُونَ ٥ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ١ الْأَعْرَابُ شُكُّ كُفْمًا وَيْفَاقًا وَاجْدَرُ اللهِ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيْهُ ﴿ وَكِيْهُ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ بْتِّخِنُ مَا يُنْفِقُ مَغُرَمًا وِّيتَرَبُّصُ بِكُمُ الرَّوَآيِرَ عَلَيْهِمُ دَآيِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَتَّخِنُ مَا يُنْفِقُ قُرُلِتِ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّاسُولِ ۚ الرِّ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَّهُمْ مُيْنُ خِلْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ١



وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّـنِيْنَ اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعتالهم جَنْتٍ تَجْرِيُ تَحْتُهَا الْأَنْهُرُ خَلِيثِنَ فِيْهَا آبَكًا أَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١ وَمِسَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاعْرَابِ مُنْفِقُونَ \* وَمِنُ اَهُلِ الْبَيْ يَنْتُ مُرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ لَنُحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَنِّ بُهُمُ مَّرَّتَيُنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَنَابِ عَظِيْمٍ ٥ وَاخْرُونَ اعْتَرُفُوا بِنُ نُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّاخْرُ سَيِّعًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْهُمْ أَنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ خُنْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَّقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلُوتُكَ سَكُنَّ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهُ هُوَ يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمٍ وَيَأْخُذُ الصَّدَقْتِ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَاللَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ وَقُلِ اعْبَلُوْا فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرُسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَاخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَهْ اللهِ إِمَّا يُعَنِّي بُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمً

وَالَّنِيْنَ اتَّخَذُوا مَسُجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيُقًا بَيْنَ لُهُ وُمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّمَنَ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ لَيُحْلِفُنَّ إِنَّ اَرَدُنَآ إِلَّا الْحُسَنَىٰ ۚ وَاللَّهُ يَشُهُ لَ إِنَّهُمْ كُذِيْرُنَ ﴿ لَا تَقُمُ فِيْهِ أَبِنَّا لَلْمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰي مِنُ أَوَّلِ يُوْمِرِ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ نُ يَتَطَهَّرُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴿ اَفْهُنَ السَّسُ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوٰى مِنَ اللهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أَمْرُ مَّنُ ٱسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَانُهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهُرِى لْقَوْمَ الظّٰلِبِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوارِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ شَّ إِنَّ اللَّهُ اشْتُرَاي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ اَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ "يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتُلُونَ وَعُلَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْمَاتِ وَالْانْجِيّ وَالْقُرُانِ ۚ وَمَنَ أَوْ فَي بِعَهُ رِبِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسُتَبْشِرُوْا بَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعُتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفُونُ الْعَظِيمُ ۞



التَّآيِبُونَ الْعٰبِدُونَ الْحٰبِدُونَ السَّآيِحُونَ اللَّاكِعُونَ السِّجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمُعْرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوَّا أَنْ يَّسْتَغُفِمُوْا لِلْمُشُرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُولِيْ قُرُلِي مِنْ بَعْنِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُمُ أَصْحُبُ الْجَحِيبُمِ ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيْمَ لِأَبِيْهِ لِّرْ عَنْ مُّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكَ ٱنَّهُ عَنُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّا مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لَاوَّاهٌ حَلِيْمٌ ۞ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَالِهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْإَنْ ضِ يُحْيِ وَيُبِينُتُ وَمَا لَكُمْ مِّنُ دُوُنِ اللَّهِ مِنُ قَرَلِيِّ وَلَا نَصِيْرٍ ۞ لَقَدُ تَنَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيُ سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعُرِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ بِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُ رَّحِيمٌ

وَّ عَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهُمُ الْإِرْضُ بِهَا رَحْبُتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظُنُّواۤ أَنْ لَّا مَلُجا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ أَثُمَّ تَابَ عَلَيْهُمُ لِيَثُونُواْ إِنَّ الله هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ فَي لَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصِّيوِيْنَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهُلِ الْبَرِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْآعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِٱنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا ۚ وَلَا نَصَبُ وَلَا مُخْمَصَةً فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَطُونَ نُوطِئًا يَّغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَنْ قِ نَّيْلًا إِلَّا كُتِب لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُحُسِنِينَ ﴿ لَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنِّبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْبَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِيُوا كَافَّةً فَلُولًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الرِّينِ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْاً إِلَيْهُمْ لَعَكَّهُمْ يَحْنَارُوْنَ 💩



يَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمُ لَكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُوْمَ ۗ أُ فَمِنْهُمُ مِّنَ يَقُولُ آيُّكُمُ زَادَتُهُ هِنِهَ إِيْمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ مَنُواْ فَزَادَ تُهُمُ إِيْبَانًا وَّهُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا بِذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمُ رِجُسًا إِلَى بِهِمْ وَمَا تُوا وَهُمْ كُفِرُونَ ﴿ أُولًا يُرُونَ مُ يُفْتَنُوْنَ فِي كُلِّ عَامِر مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَكِين ثُمَّرً يَتُوبُونَ وَلا هُـمُ يَنْكُرُونَ ۞ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ وْرَةٌ نَّظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ نُمَّ انْصَرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوْبَهُمْ بِٱنَّهُمْ قَوْمٌ كَّا فْقَهُونَ ۞ لَقَالُ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزُ لَيْهِ مَا عَنِتُّمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفً رَّحِيْمٌ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوُا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ ۗ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوْ عَكَيْهِ تُوكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿





بُفَصِّلُ الْالِيتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَ مِنْ مَا مِنْ الْمُعْدِ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَنْ الْمُعَلِّدِ عَلَيْهِ وَالنَّهَادِ مِنْ

شِرَابٌ مِّنْ حَمِيمُ وَعَنَابٌ ٱلِيُحْرِبِمَا كَأَنُوا يَكُفُرُونَ

لَّذِي يَجَعَلَ الشُّبُسَ ضِياءً وَّالْقَبَرُ نُوْرًا وَّقَدَّرُهُ مَذَّ

لَمُواْ عَدَدُ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الَّا

وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّلُوتِ وَالْكَرْضِ لَاليَّتِ لِّقَوْمِ يَّتَّقُونَ ۞

تَّ الَّنِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَلِوةِ التُّنْيَا وَاطْمَا نُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنُ ايْتِنَا غَفِلُونَ ۗ أَولَيكَ أُولِهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وْعَمِلُوا الصَّلِحْتِ يَهُدِينُهِمُ رَبُّهُمُ بِإِيْمَانِهِمُ تَجُرِي مِنْ حُتِهِمُ الْأَنْهُرُ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ۞ دَعُولِهُمْ فِيهُا سُبُحنكَ للَّهُمِّرُ وَ يَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَمٌ وَاخِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ الْحَمْلُ لِلَّهِ الْعَلَيْمِينَ أَنْ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمُ لُخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ آجَلُهُمْ فَنَنَارُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُوْنَ ۞ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّبِهَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّة مَرَّكَانُ لَّمُرِينُ عُنَآ إِلَى ضُرِّرٌ مَّسَّلَا كَنَالِكَ زُبِّنَ لِلْمُسُرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنُ قَبْلِكُمْ لَبَّا ظَلَبُواْ وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُواْ كَنْالِكَ نَجُزِي الْقَوْمَ الْمُجُرِمِيْنَ ۞ تُحَرِّجَعُلْنَكُمُّ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ مِنُ بَعْرِهِمُ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞

وَإِذَا تُتُلِّى عَلَيْهِمُ إِيَاتُنَا بَيِّنْتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْانِ عَيْرِ هِنَا آوُ بِيِّ لَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَّ أَنْ أُبَيِّلُهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِيْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَيَّ إِنَّ آخَاتُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّنُ عَنَابَ يُوْمِ عَظِيْمِ ۞ قُلْ لَّوْ شَاءَ اللهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَّ آدْرِيكُمْ بِهِ فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَنِبًا ٱوْكَذَّبَ بِالْيَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ١ وَيَعْبُلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شَفْعًا وُنَا عِنْدَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعُكُمُ فِي السَّلْمُوتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ أَ سُبُحْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَبَّا يُشْرِكُونَ ١ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ولُولًا كَلِيدةٌ سَبَقَتُ مِنْ رُبِّكَ لَقُضِي بِينَهُمْ فِيهَا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مِّنُ رَّبِّهٖ فَقُلُ إِنَّهَا الْغَيْبُ يِتْهِ فَأَنْتَظِرُوا أَإِنَّى مَعَكُمْ مِّنَ الْبُنْتَظِرِيْنَ ٥



وَإِذَا آذَتُنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْنِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُمْ قُكُرُ فِي آياتِنا قُلِ اللهُ السُّرِعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ مَا تَعْكُرُونَ ١ الَّذِي يُسَيِّدُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِّ رَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَلِيّبَةٍ وَّ فَرِحُوا بِهَا جَاءَ تُهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ ُ ِجاءَهُمُ الْبُوجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنَّوْاً اَنَّهُمُ اُحِيطَ بِهِمُ دَعُوا لله مُخُلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ قَلِينَ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰنِهِ لَنَكُوْنَنَّ نَ الشُّكِرِيْنَ ۞ فَلَكَّأَ ٱنْجِهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْإَرْضِ بِغَيْرُ لُحَقُّ لِيَاتِتُهَا النَّاسُ إِنَّهَا بَغْيُكُمْ عَلَى ٱنْفُسِكُمْ مِّتَاعَ الْحَيْوِةِ لتَّانَيَا ۚ ثُمَّرِ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ اِنَّهَا نْثُلُ الْحَيْوةِ الرُّانْيَا كَيَّآءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّبَآءِ فَاخْتَلُطَ بِهِ بَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ۚ حَتَّى إِذَآ اَخَنَتِ إِرْضُ زُخْرُفُهَا وَازَّيَّنَتُ وَظَنَّ اَهُلُهَاۤ اَنَّهُمْ قَبِرُونَ عَلَيْهَاۗ أَتْمُهُا آمُرُنَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلُنْهَا حَصِيْدًا كَأَنُ لَّهُ تَغُنَّ لْأَمْسِ كُنْ لِكَ نُفُصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَنُعُوٓا إِلَى دَارِ السَّلْمِ وَيَهْرِئُ مَن يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥

لِلَّذِينَ أَحْسُنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهُقُ وَجُ ذِلَّةٌ ۗ أُولِيكَ أَصْعِبُ الْجَنَّةِ هُمُر فِيهَا خُلِدُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَسَبُوا لسَّيَّاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِبِثُلِهَا 'وَتَرُهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ نُ عَاصِمِ كَأَنَّهَآ ٱغْشِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمٌ لِلَّهِكَ أَصْعِبُ النَّارِ هُمْرِفِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيُومُ نَحُشُرُهُمُ يِبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ ٱنْتُمْ وَشُرَكَاوُكُو زَيَّلْنَا بِينَهُمْ وَقَالَ شُركًا وُهُمْ مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبِدُونَ ۞ فَكُفِي بِاللَّهِ شَهِيُدًا بَيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ غْفِلِيْنَ ۞ هُنَالِكَ تَبُلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاۤ ٱسْلَفَتُ وَرُدُّواۤ إِلَى اللهِ مَوْلَهُمُ الْحُقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥ قُلُ مَنُ يُرْزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَتَّمُلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَ نُ يُّخُرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْهَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْهَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَيِّرٌ رِمْرٌ فَسِيقُولُونَ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْنَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلْلَ ۚ فَأَنَّى تُصُرَفُونَ ۞ كَنْ لِكَ قَّتُ كِلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوْاَ انَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞



قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَا إِكُمْ مَّنْ يَّبُدَ وُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُ لَا تُكُلُّ اللهُ يَبْدُ وُا الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُ لا فَانَّى تُؤْفَكُونَ ١ قُلُ هَلْ مِنْ شُرَكَا بِكُورِهِنُ يَهْدِئَى إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِئ لِلْحَقِّ اللَّهُ يَهْدِئ لِلْحَقّ اَفَكُنْ يَنْهُونِي ٓ إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنُ يُثَّبُّعَ اَمَّنُ لَّا يَهِدِّئَ إِلَّا اَنْ يُّهُلَى فَهَا لَكُمْ كِيفَ تَحْكُمُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ ٱكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا أِنَّ الظُّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا أِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِهَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْانُ أَنْ يُّفْتَرِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلٰكِنْ تَصْبِرُيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتْبِ لَا رَبُّ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ رَارُ دِرُ مِنْ رَدُّ رُوْدُورُ رَا وَرُرُ وَ مُوْدُ رَدُورُ الْمُورِةِ مِّ تُلِمُ وَادْعُواْ لِسُورَةٍ مِّ تُلِمُ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صِيوِيْنَ ﴿ بِلْ كُنَّ بُوْا مَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُكُ كُنْ لِكَ كَنَّبَ كَنِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّلِيمِيْنَ اللَّهِ الْعَلِيمِيْنَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مِنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مِنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكُ أَعْلَمُ لَمُفْسِدِينَ فَ وَإِنْ كَنَّهُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمْ



تُهُ بَرِيْوُنَ مِمَّا آعُمِلُ وَانَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٥

مُهُمْ مِنْ يَسْتَبِمُعُونَ إِلَيْكُ أَنَانُتُ تَسْبِمُ الصَّمِّرُ وَلَوْ كَانُوا لَا بَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَانْتَ تَهْدِى الْعُبَى وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُون ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيًّا وَّلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يُظْلِمُونَ ۞ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّهُمْ يَلْبُثُواً إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِيتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قُنْ خَسِرَ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا لِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٥ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِنُ هُمُ أَوْنَتُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ نُحَّرِ اللَّهُ شَهِينٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰنَا الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمْ صِيوِيْنَ ۞ قُلُ لَّا ٱمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقُونَ هُونَ ۞ قُلُ أَرْءَيْتُمُ إِنْ أَتْلَكُمُ عَذَابُهُ بِيَاتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعُجِلُ مِنْهُ الْبُجُرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ امْنُتُمْ بِهُ أَكُنَّ وَقُنُ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلً لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوْقُوا عَنَابَ الْخُلْنِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٥



ويستنبِونك أحقُّ هُو عَلَى إِنْ وَرَبِّنَ إِنَّهُ لَكُنَّ عَمَ الْنُهُمْ بِمُعِجِزِينَ ٥

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَا فُتَدَّتُ بِهُ وَاسَرُّوا

النَّى امَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَنَ ابُّ وَقُضِي بَيْنَهُمُ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

ٱلآراتَ بِتلهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ ٱلدَّرانَ وَعُنَ اللَّهِ حَتَّ وَالْكِنَّ

ٱكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَيُحُي وَيُعِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ آيَايُّهَا

النَّاسُ قَنْ جَاءَتُكُمْ مُّوعِظَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّهَا فِي الصُّدُورِ ﴿

وَهُدَّى وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنْ لِكَ

فَلْيَفْرُحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمُعُونَ ٥ قُلُ ارْءَيْتُمْ قَا انْزُلَ الله

لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلِلًا قُلُ اللهُ أَذِنَ

لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَاظَتُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ

الْكَنِبَ يَوْمُ الْقِيمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَنُ وْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ

لَا يَشْكُرُونَ فَي وَمَا تَكُونُ فِي شَانِ وَمَا تَتُكُوا مِنْهُ مِنْ قُرُانٍ

وَّلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ

وَمَا يَعُزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَمَّ ةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي

السَّمَاءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلآ اَكْبَرُ اِلَّا فِنْ كِشِب مُّبِينِ



لَاّ إِنَّ ٱوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهُمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُوْرُ لَّنِيْنَ امَّنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ فَي لَهُمُ الْبُشُرِي فِي الْحَيْوة لَّانُيَا وَ فِي الْإِخِرَةِ لَا تَبْرِيلَ لِكَلَّمِتِ اللهِ ذَٰلِكَ هُوَ لْفَوْنُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ آٰلِ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا ۚ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ ٱلْآرِاتَ بِلَّهِ مَنْ فِي لسَّملوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَكَّبِعُ الَّذِيْنَ يَرْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُركَاء ﴿ إِنْ يَكَثَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞ هُوَ اكْنِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ تَسُكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ تَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَكًا سُبُحْنَكُ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ لَٰهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَنْهُضِ ۚ إِنَّ نْدَكُمْ مِّنْ سُلْطِنِ بِهِنَا ۚ أَتَقُوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَا لَمُونَ ١٠٥ أَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ بُفُلِحُونَ ۚ مُتَاعٌ فِي اللَّهُ نَيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مُرْجِعُهُمُ ثُمَّ يُقُهُمُ الْعَذَابَ الشُّكِرِيْنَ بِمَا كَانُوْا يَكُفُرُونَ







## (ELO)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَجِرِ عَلِيْجِر اللَّهَ السَّحَرَّةُ قَالَ لَهُمْ مُّولَكِي الْقُوا مَا آنْتُمْ مُّلْقُونَ ١ فَلَمَّ ٱلْقُوا قَالَ مُولِي مَاجِئْتُهُ بِهِ ۗ السِّعُرُ إِنَّ اللَّهَ سَيْبُطِلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَ يُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكُوبَ الْمُجُرِمُونَ ۞ فَهُمَّ امْنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قُومِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَاْ بِهِمُ أَنْ يَفْتِنَهُ مُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَبِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِرِ إِنْ كُنْتُمْ الْمُنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْاَ إِنْ كُنْتُكُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۞ فَقَالُوْا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَاۚ رُبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَدُّ لِّلْقُوْمِ الظُّلِمِينَ في وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقُوْمِ الْكُفِرِيْنَ ۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوْسَى وَأَخِيْهِ أَنْ تَبَوَّا لِقُوْمِكُما بِبِصْرَ بِيُوتًا وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ وَبُلَةً وَ أَوْيُهُوا الصَّلْوَةُ \* وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُوْسَى رَبِّنَا ٓ إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَا لَا رِٰيُنَةً وَّامُوالَّا فِي الْحَيْوةِ اللَّانُيَا ۗ رُبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَنْ سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْبِسُ عَلَى ٱمُوالِهِمْ وَاشُدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَكُلَّ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَنَابَ الْأَلِيْمَ ١

المرادرة الم

مُلُمُون ﴿ وَجُوزِنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ يُلَ الْبُحْرِ فَأَتْبِعِهُمْ رُعُونُ وَجِنُودُهُ بِغَيَّا وَعِنُوا حُتَّى إِذَا ادْرُكُهُ الْغُرِقُ قَالَ مَنْتُ أَنَّهُ لَآ اِلْهَ إِلَّا الَّذِي أَمَنَتُ بِهِ بَنُوْا اِسْرَاءِيْلَ وَ أَنَا مِنَ الْبُسُلِمِيْنَ ۞ آكُنَ وَقَنْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ لْمُفْسِدِيْنَ ٥ فَالْيُومُ نُنجِينُكَ بِبَدِيكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ يَةً وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ايْتِنَا لَغْفِلُونَ أَنْ وَلَقَدُ بَوَّأْنَا بَنِيۡ اِسُرَاءِ يُلَ مُبَوّاً صِلْ قِ رَزَقُنْهُمُ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ فَهَا اخْتَلَفُوْا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بُوهُ لْقِيلَةِ فِيْمَا كَانُواْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ ـُمَّا ٱنْزُلْنَآ اِلَيْكَ فَسْعَلِ الَّذِينَ يَقُرُءُونَ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقُنُ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُنْ تَرِيْنَ ﴿ وَلَا تُكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كُنَّ بُوا بِالَّتِ اللَّهِ فَتَكُوْنَ مِنَ لُخْسِرِيْنَ ١٠ إِنَّ اكْنِيْنَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كِلِّمَتُ رَبِّكَ لَا 

فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ امْنَتُ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَاۤ إِلَّا قُومَ يُونُسُ لَيًّا امُنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَنَابَ الْحِزْيِ فِي الْحَيْوةِ السُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمُ إِلَى حِيْنِ ۞ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعً اَفَانُتُ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ نُ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعُقِلُونَ ۞ قُلِ انْظُرُواْ مَاذَا فِي السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغَنِّي الْآيِتُ وَالنُّكُنُّ رُعَنُ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلُ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلُ فَانْتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۞ ثُمَّرِ نُنَجِّيُ رُسُلَنَا وَالَّيْنِينَ أَمَنُوا كَنْ لِكَ أَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيُنَ فَي قُلْ يَايُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شُكِّ مِّنُ دِيْنِي فَلاَّ اعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ اَعْبُدُ اللَّهُ الَّذِي يَتُوفَّا كُمْ ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ ٱكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَأَنُ آقِمُ وَجَهَكَ لِلرِّيْنِ حَنِيفًا ۚ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَدُعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكُ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّلِيِينَ ۞



وَإِنْ يَبْسُسُكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَكَ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُّرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ ليُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُمِنُ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْعَفُورُ الرِّحِيْمُ ۞ قُلْ يَايُّهَا النَّاسُ قَنْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَكِنِ اهْتَالَى فَإِنَّكُمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِم وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّكَا يَضِلُّ عَلَيْهَا \* وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ ۚ وَاتَّبِعُ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ ۖ وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ ٥ اَ اللَّهُمَا (١١١) اللَّهُ اللَّ جِمِ اللهِ الرَّحْبِ لِن الرَّحِب " كِتَابُ أُحِكْمَتُ الْمِتُكُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِنْ لَّكُونُ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۞ نَعُبُكُ وَٓا إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَنِ يُرُّوَّ بَشِيُرٌ ۗ قُ وَآنِ اسْتَغُفِرُوْ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْاَ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمُ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَّيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضُلِ فَضُلَكُ وَإِنْ تَوَلُّواْ فَا نِّي ٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَاكِ يَوْمِ كَبِيُرِ۞ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَرِيُرٌ۞ ٱلاَ إِنَّهُمُ وُرهُ مُر لِيسْتَخْفُواْ مِنْكُ ٱلْآحِيْنَ يَسْتَغُشُونَ ثِياً بَ ايُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ ابِنَاتِ الصُّنُ وُرِ ۞



## وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

و تعلَمُ مُستقرها ومُستودعها كُلُّ فِي كِتْبِ مُّبِينِ ٥ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِر وَّ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَهِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مُّبْعُونُونَ مِنْ بَعْنِ الْمُوتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كُفَّا وَإ انُ هٰذَاۤ إِلَّا سِحُرٌهُّبِينٌ ۞ وَلَئِنُ اَخْرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَجْبِسُهُ ٱلَّا يَوْمَ يَأْتِيهُمْ لَيْسَرَ مُصُرُونًا عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ يِزَّوْنَ يَ لَيِنُ آذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً نُحَّ نَزَعْنَهَا مِنْكُ إِنَّهُ لَيَّوْسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَكِنُ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بِعُنَ صَرّاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِّي أَرَّكُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولِيكَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ كِبِيْرُ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ وَضَابِقٌ بِهِ



مَلَكُ ۚ إِنَّهُ ٓ ٱنْتُ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ ۗ

صَدُرُكَ أَنْ يَقُولُوا لُولًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أُوجَاءً مَعَهُ

اَمْرِيَقُولُونَ افْتُرْبِهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشُرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَّادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صِيوِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا فَإِلَّهُ يُسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُواۤ أَنَّهَاۤ أُنُزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا وَاللَّهُ وَالَّا هُو فَهَلُ أَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيْوةَ النَّانْيَا وَزِيْنَتَهَا نُونِّ إِلَيْهُمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولَيِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ إِلَّا النَّالَّ وَحِبِطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَلِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّهٖ وَيَتُلُونُهُ شَاهِنٌ مِّنْهُ وَمِنُ قَبُلِهِ كِتْبُ مُولِسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُهُ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مُوْعِلُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْكُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ اَظُلُمُ مِتِّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَنِيًّا ۚ أُولَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى بِّهِمُ وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هَوُلاَءِ الَّذِينَ كَنَابُوا عَلَى رَبِّهِمْ الا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِينَ فَ الَّذِينَ يَصُرُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞





وَيُقَوْمِ لَا آسُعُلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنَ آجُرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَآآنًا طارد الَّذِينَ امْنُوا إِنَّهُمْ مُّلْقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي ٱلْكُمْ قَوْمًا نَهُ لُونَ ﴿ وَيَقُومِ مَنْ يَنْصُرُنِيْ مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرِدَتُّهُمُ أَفَلًا نَنَكُونَ ١٠ وَلا آقُولُ لَكُمْ عِنْيِي يُ خَزَايِنُ اللهِ وَلا ٓ أَعْلَمُ لُغَيْبُ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَّلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تُزْدُرِي أَعْيِنُكُمُ نُ يُؤْتِيهُمُ اللهُ خَيْرًا أَللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيَ أَنْفُسِهِمْ ۚ إِنِّي ٓ إِذًا ۗ مِنَ الظُّلِمِينَ ۞ قَالُواْ لِنُوْحُ قَنْ جُدَلْتَنَا فَاكْثُرُتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تُعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيوِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا يُأْتِيكُمُ بِهِ اللهُ إِنْ شَاءَ وَمَا آنَتُمُ بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلاَ يَنْفَعُكُمُ صُحِى إِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمُ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيْدُ اَنْ بُغُويِكُمُ هُو رَبِّكُمُ وَلِلْيُهِ تُرجِعُونَ ۞ أَمُريقُولُونَ افْتَرْبُهُ قُلْ إِن افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تُجُرِمُونَ ﴿ وَ أُوْجِيَ إِلَى نُوْجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَلْ امْنَ فَلَا تَبْتَرْسِ بِهَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ۗ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِٱعْيُذِنَا وَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمُ مُّغُرِّقُونَ ۞



وَيُصْنَعُ الْفُلُكُ وَكُلُّهَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْكُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسُخَرُ مِنْكُمُ كَبَّا تَسُغَرُونَ ۗ فَسَوْفَ مُونَ مَنْ يَاْتِيْهِ عَدَابٌ يَّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَدَابٌ يُمُ ۞ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمُونَا وَفَارَ التَّكُوُو ۗ قُلْنَا احْمِلُ فِيْكُ ، كُلِّ زُوْجَيُنِ اثْنَيْنِ وَآهُلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنُ امَّنَ ۚ وَمَآ امِّنَ مَعَةَ إِلَّا قِلْيُلُّ ۞ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا سُمِدِ اللهِ مُجَرِّبِهَا وَمُرْسِبُهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَهِيَ جُرِي بِهِمُ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوْحٌ ابْنَهُ وَكَانَ مَعُزِلِ لِيْبُنَى ارْكُبُ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُ مَّعَ الْكُفِرِينَ۞ قَالَ اوِئَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ \* قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمُ مِنُ مُرِاللهِ إِلَّا مَنُ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ مُغُرَقِيْنَ ۞ وَقِيْلَ يَارُضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَلِسَمَاءُ ٱقْلِعِيْ زِغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَهُرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيُ مِنْ أَهُلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحُكُمُ الْحَكِمِينَ



قَالَ لِنُوْحُ إِنَّا لَيْسَ مِنَ آهُلِكَ ۚ إِنَّا عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحَ ۗ فَلَا تَسْعُلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّيَّ آعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ لَٰئِنَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيۡ آَعُوٰذُيكَ آنُ ٱسْتَكُكَ مَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ \* وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَنُنَّ أَكُنْ مِّنَ الْخِسريْنَ ٢ ) يَنُوْحُ اهْبِطُ بِسَلْمِ مِّنَّا وَ بَرَكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْمِ يُمرُّ ۞ تِلْكَ مِنُ ٱنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيُهَا ٓ الْيُكَ مَا كُنْتَ أنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۚ فَاصُبِرُ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ قِينَ ﴾ وَ إِلَى عَادٍ لَخَاهُمُ هُوْدًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ لَكُمْ مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ لِقُومِ ٱسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا ۚ إِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَفِي ۗ فَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَلِقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوْبُوْآ إِلَيْهِ لِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَّيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نُولُواْ مُجُرِمِينَ ۞ قَالُوا لِهُودُ مَا جِعُتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نُّ بِتَارِكِيَّ الْهَتِنَا عَنُ قُوْلِكَ وَمَا نُحُنُ لَكَ بِبُوُمِنِيْنَ

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرْبِكَ بَعْضُ إِلْهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي ٱشْهِبُ اللَّهُ وَاشْهُوْوَا أَنَّ بُرِئُ مِنَّا يَشْهُرُكُونَ ۞ مِنْ دُونِهِ فَكِيبُ وَنِي جَبِيعًا نُحْرِ لاَ تُنْظِرُون @ إِنَّى تَوكَلُتُ عَلَى اللهِ رَبِّنُ وَرَبِّكُمُ ۗ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ اخِنَّا بِنَاصِيتِهَا أَنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبُور ﴿ فَإِنْ تُولُّوا فَقُنُ ٱبْلُغْتُكُمْ مِّٱ ٱرْسِلْتُ بِهُ إِلَيْكُمُ ۗ وَيُسْتَخُلِفُ رَبِّي قُومًا غَيْرِكُمْ وَلَا تَضُرُّونَكَ شَيْئًا أَنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءً حَفِيظً اللهِ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِّينَا هُودًا وَّاكِّنِينَ امَّنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا نَجَّيْنَهُ مُرْمِّنَ عَنَابِ غَلِيْظٍ ۞ وَتِلْكَ عَاكَّتُحُكُوا بِالِتِ رَبِّهِمُ وَعُصُوا رُسُلُهُ وَاتَّبِعُوآ امْرِكُلِّ جَبَّارِعَنِيْدِ، وَأَتُبِعُوا فِي هٰذِيهِ التَّانِيا لَعَنَكَ وَيُومَ الْقِيمَةِ الْآرِنَّ عَادًا كَفُرُوا رَبِّهُمُ الرَّبِعْلَا لِعَادِ قُوْمِر هُودٍ ٥ وَإِلَى تُمُودُ أَخَاهُمْ صَلِحًا مُقَالَ يَقَوْمِ اعْبُودَ الله مَا لَكُثْرِ مِّنَ إِلَٰهِ غَيْرُهُ هُو أَنْشَا كُثْرُ مِّنَ الْإِنْ فِي وَاسْتَعْبُرُكُوْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُونُ ثُمَّ تُوْبُواۤ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّنْ قَرِيْبٌ مُّجِيبٌ ۞ قَالُوْا يَصْلِحُ قُنْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَاۤ ٱتَّنْهِمِنَّا ٱنْ نَّعَيْنَ





اَيُعْبُدُ أَبَا وَٰنَا وَإِنَّنَا لَغِي شَكِّ مِّمَّا تَدُعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞



َارَءَيْتُمُوانَ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ **مِّ**نُ رِّبِّنُ وَالْتَسِيٰ مِنْكُ ةً فَكُنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَكَا تَزِ نَّغْسِيْرِ ۞ وَلِقَوْمِرِ هَٰنِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمُّرَايَةٌ فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ اللهِ وَلاَ تَبَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُنَاكُمْ عَنَاكُ قَرِيدٌ قُرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ ٱيَّامِرٌ ذَٰلِكَ وَعُ إُ مَكُنُوُوبِ ۞ فَكُبًّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَٰلِحًا وَّالَّانِيْنَ الْمَنْوْ هُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِينِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ زِيْزُ۞ وَاَخَنَ الَّذِيْنَ ظُلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبُحُوْا رِفْ دِيَارِهِمْ يْنَ ۞ كَانُ لَّمُ يَغْنُوا فِيهَا ۚ اَلاَّ إِنَّ تُمُودُاْ كُفُّواْ رَبُّهُمُّ الْا فُكَّا لِتُمُودُ ﴿ وَلَقُنُ جَاءَتُ رُسُلُنَّا إِبْرُهِيمُ بِأَ ُ قَالَ سَلْمٌ فَهَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجُلِ حَنِيْنِ ۞ فَلَمَّا رَأَ بِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجُسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا نَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَى قَوْمِ لُوْطٍ ۞ وَامْرَاتُكُ قَالِمَةٌ فَضَحِكَتُ شَّرُنْهَا بِإِسُحٰقٌ وَمِنُ وَرَآءِ إِسُحٰقَ يَعْقُوْبَ۞ قَالَتُ لِوَيْكَتَى ءَالِدُ وَانَا عَجُوزٌ وَهَٰنَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰنَالَشَيُّ عَجِيْمٌ

قَالُوْٓا ٱتَّعْجَبِيْنَ مِنْ آمُرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ هُلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَبِيْلٌ لِجَيْلٌ ﴿ فَكُمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيْهُ لرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشُرِي يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ بُرْهِيْمُ لَحُلِيْمُ أَوَّاهُ مُّنِيْبٌ ۞ يَإِبْرَهِيْمُ أَعُرِضْ عَنْ نَا ۚ إِنَّهُ قُنْ جَاءَ آمُرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمُ الِّيهُمُ عَنَاكُ عَيْرُ مُرْدُوْدِ ۞ وَلَتَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِنَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ رُعًا وَقَالَ هَنَا يُومُ عُصِيبٌ ﴿ وَجَاءُكُ قُومُهُ يُهْرَعُونَ يُهِ ۚ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيَّاتِ \* قَالَ يَقَوْهِ نُؤُلَّاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ ٱطْهَرُلَكُمُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخُزُّونِ فِي فِيْ ۚ ٱكَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۞ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا بُنْتِكَ مِنْ حَرِّقٌ وَإِنَّكَ لَتَعُلَمُ مَا نُرِيْدُ ۞ قَالَ لَوْاتٌ نُ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أُونَى إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيْدٍ ۞ قَالُوا لِيلُوطُ إِنَّا لُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْا إِلَيْكَ فَاسُرِ بِالْهُلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ لَيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ اَحَدٌّ إِلَّا امْرَاتُكُ أَنَّكُ مُصِيبُهُ مَا أَصَابُهُمُ ۚ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ الصُّبُحُ ۚ ٱلَّذِيسَ الصُّبُحُ بِقَرِيبٍ



فلبتا جآء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حِجَارَةً مِّنُ سِجِّيُلِ لِا مِّنْضُودِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِنْكَ رَبُّكُ وَمَا هِيَ مِنَ الظُّلِبِينَ بِبَعِيْدِ ﴾ وَإِلَى مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ اللَّهِ غَيْرُهُۥ وَلَا تَنْقُصُوا الْبِكُيَالَ وَالْبِينُزَانَ إِنَّ ٓ ٱرْبِكُمُ بِخَا رِ إِنِّي آخَانُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ مُّحِيْطٍ ﴿ وَلِقَوْمِ أُوفُوا لَمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْغَسُوا النَّاسَ ٱشْيَاءَهُمُ وَلاَ تَعْثُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُهُ نُ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ أَوْمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿ قَالُوا عيب أصلوتك تأمرك أن تُترك ما يعبدُ أباؤناً أو نُ تَفْعَلَ فِي آمُوالِنَا مَا نَشَوُا إِنَّكَ لَانْتَ الْجَلِيْمُ الرَّشِيْكُ ۞ قَالَ لِقُوْمِ أَرْءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّنْ وَ رَزَقَنِي مِنْهُ رِنْهَ قَا حَسَنًا وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيثُ إِلَّا الْإِصْلَاحُ مَا اسْتَطَعْتُ ا تُوْفِيُقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٌ ٥

لِقَوْمِ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِ أَنْ يُصِيْبُكُمْ مِّثُلُ مَا آصَابَ تَوْمَ نُوْجٍ أَوْقُومُ هُودٍ أَوْقُومُ صَلِحٍ "وَمَا قُومُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِ ۞ وَاسْتَغُفِمُ وَا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْاً إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي عِيْمٌ وَّدُودٌ ۞ قَالُوا يَشْعَيْبُ مَا نَفْقُهُ كَثِيْرًا مِّهَا تَقُولُ إِنَّا لَنَرْبِكَ فِيْنَا ضَعِيفًا ۚ وَلَوْ لَا رَهُطُكَ لَرُجَمِّنَكَ ۗ وَمَآ نْتُ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ ۞ قَالَ لِقُوْمِ أَرَهُطِيَّ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ للهِ وَاتَّخَذُ تُمُونُهُ وَرَآءَكُمْ ظِهُرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِهَا تَعْمَلُونَ حِيْطٌ ۞ وَ لِقُوْمِ اعْبُلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سُوْفَ لَمُونَ "مَنْ يَّالِتِيهِ عَنَابٌ يُّخْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَادِبُّ رُتَقِبُوْاً إِنَّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ اَمُوْنَا نَجَّيْنَا لَّهُ عَيْبًا وَّالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ لَجِيْبِيْنَ ﴿ كَأَنُ رِيغْنُواْ مِنْهَا ٱلاَ بُعْدُ الَّهِدُينَ كُمَّا بَعِدَتُ تُمُودُ ﴿ وَلَقَنُ أَرْسُلُنَا مُوسَى بِالْيِتِنَا وَسُلْطِن مُّبِينِ فَي إِلَى فِرْعَوْنَ وَمُلَابِهِ فَاتَبُعُوا آمُرُ فِرْعُونَ وَمَا آمُرُ فِرْعُونَ بِرَشِيْهِ



بُهُ مُ قَوْمَهُ يُومُ الْقِيمَةِ فَأُورِدُهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ مُورُودُ ۞ وَأُتُبِعُوا فِي هَٰنِهِ لَعُنَدٌّ وَّيُومُ الْقِيمَةِ الرِّفُ الْمُرْفُودُ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْيِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِيمٌ وَّحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنُ ظَلَمُوا انْفُسَهُمْ فَمَا آغَنْتُ عَنْهُمُ الْهُمُّهُمُ الَّتِي يَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْ الْبَا جَآءَ آمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتُبِيبٍ ۞وَكَذَلِكَ نُحْنُ رَبِّكَ إِذَآ اَخَنَ الْقُرِي وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ أَنَّ اَخْنَاهُ ۚ ٱلِيُمُّ بِ يُدُّ ۞ إِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَا يَتُّ لِّبَنِ خَافَ عَذَابَ الْأَخِرَةِ ۚ زِلِكَ يَوْمُ لَجُمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمُ مُّشُّهُودٌ ۞ وَمَا لُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِلْجَلِ مُّعُدُودٍ فَي يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُلُّمُ نَفُسُ إِلَّا ذُنِهُ فَبِنَهُمْ شُقِيٌّ وَّسَعِيْتُ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ هُمُ وَفِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِينٌ فَ خَلِي يُنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّلُوتُ وَالْكُرُضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ أِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّبَا يُرِينُ ۞ وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّاةِ خُلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ لسَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكُ عَطَاءً عَيْرٌ مَجْذُوذٍ @



فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُنُ هَوُّلَآءِ مَا يَعْبُ بُهُ أَبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبِلُ وَإِنَّا لَمُوفَّوْهُمْ نَصِ مَنْقُوْصٍ ﴿ وَلَقَالُ اتَّايُنَا مُوسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيهُ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُرْ ۚ وَإِنَّهُمُ لَفِيُ شَ بِنُهُ مُرِيْبٍ ۞ وَإِنَّ كُلًّا لَبُهَا لَيُوَقِّيَ نَهُمُ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ نَّهُ بِهَا يَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَّاۤ أُمِرُتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تُطْغُوا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ وَلَا تَرْكُنُواۤ إِلَى لَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنَ دُوْنِ اللهِ مِنْ وُلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ۞ وَاقِيمِ الصَّلْوةَ طَرَ فَي النَّهَارِ وَزُلَفًا نَ الَّيُلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُنُهِبُنَ السَّيَّاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكُرِي لْمُكِرِيْنَ أَ وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُحُسِنِينَ ٥ فَكُوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنْهَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ إِلَّا قَلِيُلًّا مِّمَّنَّ ٱلْجَيْنَا مِنْهُمُ ۗ وَاتَّبَعَ كَنِيْنَ ظَلَمُوا مَآ أَتُرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجُرِمِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُـٰرِي بِظُلْمِ وَّاهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

وَكُوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِـ رَبُّكَ قَوْلا يَزَالُوْنَ تَلِفِيْنَ ﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِنْ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتُ كُلِمَةُ كَ لَامْكُنَّ جَهَنَّهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلًّا تُقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ فَأَنْتَبِتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فُ هٰنه الْحَقُّ وَمُوعِظَةٌ وَّذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَقُلُ لِلَّذِينَ ا يُؤْمِنُونَ اعْبَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَبِلُونَ ﴿ وَانْتَظِرُواْ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۞ وَيِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَهْرُ كُلُّكُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَبَّاتَعْبُلُونَ شَ <u>جرالله الرَّحْب لمِن الرَّحِب</u> لَرَّ تِلُكَ الْتُ الْكِتْبِ الْبِينِينَ ۗ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُرُءً نَا عَرَبِيًّا لْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحُسَنَ الْقَصَصِ بِمَا آوْحَيْنَا إِلَيْكَ هٰنَا الْقُرْانُ ۚ وَإِنْ كُنْتَ مِنُ قَبُلِهِ لَمِنَ الْعُفِلِيْنَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِآبِيْهِ لَيَابَتِ إِنَّ دَايْتُ اَحَدُ عَشَمَ كُوْكَبًا وَالشَّبُسُ وَالْقَبَمُ رَآيْتُهُمُ لِي سُجِدِينَ ۞

قَالَ يَبْنَى لَا تَقُصُصُ رُءُ يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا أَإِنَّ الشَّهِيْظِنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ ثُمْبِيْنٌ ۞ وَكَذَٰلِكَ تَبَيْكَ رَبُّكَ وَيُعِلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْآحَادِيْثِ وَيُـتِمُّ مَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى إِلِ يَعْقُونِ كُمَّا آتُمُّهَا عَلَى آبُويْك نُ قَبُلُ إِبْرَهِيْمَ وَإِسْطَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ فَ لَقَنْ كَانَ فِي يُوْسُفُ وَ إِخْوَتِهَ أَيْتٌ لِلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوْسُفُ وَٱخُونُهُ ٱحَبُّ إِلَى ٱبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّ ٱبَانَا لَفَى ضَلَّا يْنِ ﴾ اقْتُلُوا يُوسُفُ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَبْخُلُ لَكُمْ وَجُهُ بِيُكُمْ وَتُكُونُواْ مِنْ بَعْنِهِ قَوْمًا صِلْحِينَ۞قَالَ قَالِكٌ مِّنْهُمُ رُ تَقْتُلُواْ يُوسُفُ وَٱلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ لسَّيَّارَةٍ إِنْ كُنْنُتُمْ فَعِلِيْنَ ۞ قَالُواْ يَاكِانَا مَالُكَ لَا تَامَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ ۞ أَرْسِلُهُ مَعْنَا غَمَّا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞ قَالَ إِنَّى لَيَحْزُنُنِيَّ أَنْ تَذُهَبُوا بِهِ وَ أَخَاتُ أَنْ يَّاكُلُهُ الذَّنْ أَبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ﴿ قَالُوا لَيِنَ أَكُلُهُ النِّي نُبُ وَنَحُنُّ عُصُبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخْسِرُونَ ۞



## فَكَتَّا ذَهَبُوا بِهِ وَٱجْمَعُوٓا أَنْ يَّجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَةُهُمْ بِالْمُرِهِمُ لِمَنَا وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ © وَجَاءُوٓ اَبَاهُمُ عِشَاءً يَّبُكُونَ ٥ قَالُوا يَابَانَاۤ إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ الزِّئُبُ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوُ كُنَّا صِٰدِقِيْنَ ۞ وَجَاءُو عَلَى قَبِيْصِهِ بِدَهِ كَنِ بِ ۚ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ ِ ٱنْفُسُكُمْ ِ ٱمْرًا ۚ فَصَبْرٌ جَبِيْلًا وَاللَّهُ الْبُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَارْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَادُلَى دَلُولًا قَالَ يَبُشُرِي لَمْ نَا عُلَمٌ وَاسَرُّولُا بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيُمُّ إِبِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشُرَوْهُ بِثُمَينِ يَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ فَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرْمَهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاتِهَ ٱكْرُمِي مَثُولَهُ عَلَى نْ يَنْفَعَنَا ٓ اَوْ نَتَّخِنَاهُ وَلَكَا ۚ وَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي لُارُضُ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيُلِ الْآحَادِيْثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى مُرِع وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ ٱشُكَّاهُ نَيْنَاهُ حُكْبًا وَّعِلْبًا ۚ وَكَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ٥



وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّيَّ ٱحْسَرَ. مَثُوايَ هُ لَا يُفْلِحُ الظِّلِمُونَ ۞ وَلَقَانُ هَنَّتُ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهِ نُ رّا بُرُهَانَ رَبُّهُ كُنْ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّءَ وَالْفَحْشَا نَّهُ مِنُ عِبَادِنَا الْمُخُلَصِينَ ۞ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَالَّاتُ صَدْ مِنْ دُبُرِ وَ الفَياسِيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتُ مَا جَزَآهُ نُ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَّ أَوْ عَنَابٌ ٱلِيهُ ۗ ۞ قَالَ هِيَ رَاوَدَتُنِيُ عَنْ نَّفْسِي وَشَبِهِنَ شَاهِنٌ مِّنْ آهُلِهَا كَانَ قَبِيْصُهُ قُلَّ مِنُ قُبُلِ فَصَكَقَتُ وَهُوَمِنَ الْكَنِيبِينَ ١ إِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُلَّ مِنْ دُبُرٍ فَكُذَبَتُ وَهُوَمِنَ طِينِ قِينَ ۞ فَلَمَّا رَا قِيمِصَهُ قُتَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ اكُنَّ إِنَّ كَيْنَاكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ لَمَنَّا سُتَغُفِينَ لِنَانَبِكِ اللَّهِ كُنْتِ مِنَ الْخَطِينَ فَي وَقَالَ سُوَةٌ فِي الْهَدِينَةِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتُهَاعَنُ فُسِه ۚ قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا ﴿إِنَّا لَنَالِهَا فِي ضَلْلِ مُّبِينِ



فَلَبَّا سَبِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتُ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتُ لَهُنَّ مُتَّكًّأ وَّااتَتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنُهُنَّ سِكِّينًا وَّقَالَتِ اخُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَتَّ أَنْنَةَ آكُنُهُ نَهُ وَقَطَّعُنَ أَيْنَيُهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ يِتَّهِ مَا هٰنَا بَشَرًّ نُ هٰنَآ اِلَّا مَلَكُ كَرِيْحٌ ۞ قَالَتُ فَنْ لِكُنَّ الَّذِينَ لُنُتُنَّبِي فِيْدٍ لِقُنْ رَاوِدَتُّكُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ وَلَيِنْ لَمْ يَفْعَلُ مَا أَمْرُهُ سُجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصِّغِرِينَ ١٠ قَالَ رَبِّ السِّجُنُّ أَحَبُّ يَّ مِمَّا يَںْعُونَنِيْ اِلْيُهِ ۚ وَالَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْلَهُنَّ ٱصُدُّ هِنَّ وَٱكُنُ مِّنَ الْجِهِلِيْنَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ هُنَّ إِنَّكَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيكُمْ ۞ ثُمَّ بَكَ الْهُمْ مِّنَ بَعْنِ مَا رَاوًا نْنَّكُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَكُ السِّبُ نَ فَتَايْنٌ قَالَ حُدُهُمُ آ إِنِّي آرْمِنِي أَعْصِرُ خُمْرًا وَقَالَ الْأَخُرُ إِنِّ آرْمِنِي آخِه نَوْقَ رَاْسِيُ خُبُزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ أَنِيَّتُنَا بِتَأْوِيُلِهِ إِنَّا نَرْبُكُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ لَا يَأْتِينُكُمَّا طَعَامٌ ثُرُزُونَنِهَ إِلَّا نَبَّأْتُكُمُّ تِتَأْوِيْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَالْتِيَكُمُا ۚ ذَٰلِكُمَّا مِبًّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنَّى تَرَكْتُ لَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمُ بِالْاخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ۞

16

بَعْتُ مِلَّةَ ابَاءِئَ إِبْرَهِيْمَ وَإِسْحَقَ وَيَعُ لَنَّا أَنْ نُّشُرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضُلِ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَى التَّاسِ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ۞ لِصَا سِّجُنِ ءَارْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ قُ مَا تَعْبُدُونَ مِنُ دُونِهَ إِلَّا ٱسْبَاءً سَمَّيْتُمُوْهَآ ٱنْتُمُ بَا وُكُمْ مَّا ٱنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِنِ ۚ إِنِ الْحُكُمُ الَّهُ بِلَّهِ أَمَرَ ٱلَّا تَعْبُدُوْاَ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الرِّينُ الْقَدَّمُ وَلَكِنَّ كُثْرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِصَاحِبَي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُ كُمَّا قِيْ رَبُّهُ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا الْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّايْرُ نُ رَّأُسِهِ قُضِيَ الْإَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِينٍ صَّ وَقَالَ نِي ظَنَّ اتَّهُ نَاجٍ مِّنُهُمَا اذْكُرُنِ عِنْكَ رَبِّكَ فَانُسْمُ لشَّيُطنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَمِثَ فِي السِّجُنِ بِضُعَ سِنِ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّ ٱرْى سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَ بُعٌ عِجَانٌ وَّسَبُعَ سُنُبُلْتِ خُضُرِ وَّ أُخَرَ لِبِسْتٍ لِّيَايُّهَا لِمَلاُ ٱفْتُوْنِي فِي رُءُيّاى إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءُيّا تَعْبُرُونَ



قَالُوْٓا اَضُغَاثُ اَحْلَامِ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاٰوِيْلِ الْاَحُلَامِ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْ فَأَرُسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّيِّدِينُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَ ن يَّا كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاكٌ وَّ سَبْعِ سُنْبُلْتِ خُضُرِ وَّاحْرَ نْ لَعَلِّنَ ٱرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُ مِي يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ عَ سِنِيْنَ دَايًا فَهَا حَصَلُتُمْ فَنَارُوهُ فِي سُنُبُلِهِ إِلَّا قِلِيلًا لَّمَا تَأْكُلُونَ ۞ ثُكَّرٌ يَأْتِيُ مِنْ بَعْبِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا لللهُ مُثُمُّ لَهُ قَالِلًا قِلِيلًا قِمَّا تُخْصِنُونَ ١٥ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعُي ذٰلِكَ مُّ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيَ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسُعَلَهُ مَا بَالُ نِسُوَةِ الَّٰتِي قَطَّعُنَ آيُں يَهُنَّ أَنَّ رَبِّي بِكَيْرِهِنَّ عَلِيْمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدُتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ ثَفْسِهِ قُلُن حَا مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَالَتِ أَمْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْكُنّ حَصْحَصَ الْعَوْ أِنَا رَاوَدُ تُلُّهُ عَنُ نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ لَبِنَ الصِّيرِقِيْنَ ۞ ذٰلِكَ لِيَعْلَمُ مُراَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَاتَّ اللَّهَ لَا يَهُدِئُ كَيْنَ الْخَابِنِينَ



## وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لِكَمَّارَةٌ ۚ بِالشُّوءِ إِلَّا

مَا رَحِمَ رَبِّنُ أِنَّ رَبِّنُ غَفُوْرٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي

بِهَ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۚ فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَكَيْنَا

مَكِيْنُ آمِيْنُ ۞ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِينِ الْأَرْضِ لِنِيُ حَفِيظٌ

عَلِيْحٌ ﴿ وَكُنْ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَبَوّا مِنْهَا حَيْثُ

يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحُبَتِنَا مَنُ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ آجُرَ الْمُحُسِنِينَ ۞

وَلاَجُرُ الْاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ۗ فَ وَجَاءً

إِخُونًا يُوسُفَ فَمَ خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَكُ مُنْكِرُونَ ١

وَلَتَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِ بِآخٍ لَّكُمْ مِّنَ ٱبِيُكُمُّ ٱلَّا

تَرُوْنَ أَنِّي أَوْ فِي الْكَيْلَ وَ أَنَّا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿ فَإِنْ لَّمُ تَأْتُونِي

بِم فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ

اَبَاهُ وَإِنَّا لَفْعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِتُيٰنِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي

رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوٓا إِلَّى اَهُـلِهِمُ لَعَلَّهُمْ

يُرْجِعُونَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَى أَبِيهِمُ قَالُواْ يَابَانَا مُنِعَ مِنَّا

الْكَيْلُ فَارْسِلُ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلُ وَ إِنَّا لَكَ لَحْفِظُونَ ۞



قَالَ هَلُ امَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَبَآ آمِنْتُكُمْ عَلَى آخِيْهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفِظًا "وَهُوَ أَرْحَمُ الرِّحِمِينَ ۞ وَلَبًّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجُدُوا بِضَاعَتُهُمُ رُدَّتُ إِلَيْهِمُ قَالُوا يَابَانَا مَا نَبْغِيُ ۚ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ۚ وَنَبِيرُ آهْلَنَا وَنَحْفُظُ اَخَانًا وَنَزُدَادُ كَيُلُ بَعِيْرٍ فَإِلَّكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿ قَالَ كَنْ أُرْسِلُهُ مُعَكُّمُ حُتَّى تُؤْتُونَ مُوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهَ اللَّهَ نُ يُحاط بِكُمْ فَلُبّا أَتُوهُ مُوثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ٥ وَقَالَ لِبَنِيَّ لَا تَنْ خُلُواْ مِنْ بَابِ وَّاحِبِ وَّادِخُلُواْ مِنْ ٱبْوَابِ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا ٱغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ نِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُّلُ لَمْتُوكِلُونَ ۞ وَلَمَّا دَخُلُوا مِنْ حَيْثُ آمَرُهُمْ ٱبُوهُمْ مَا كَانَ يُغُنِيُ عَنْهُمُ مِنَّ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعُقُونِ قَضْهَا وَإِنَّهُ لَنُوْعِلُمِ لِّبَا عَلَيْنَهُ وَلَكِنَّ أَكُثْرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَي وَلَتَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اوَّى إِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ إِنَّ آنَا اَخُوكَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١



فَكَبَّا جَهَّزَهُمُ بِجَهَازِهِمُ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيْهِ ثُمِّر أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسِرِقُونَ ۞ قَالُوا وَ اَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَّا ذَا تَفْقِدُونَ ١ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ لْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرِ وَ أَنَا بِهِ زَعِيْمٌ ۞ قَالُوا تَاللَّهِ لَقُدُ عَلِمُتُمْ مَّاجِئُنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا بِرِقِيْنَ ۞ قَالُوا فَهَا جَزَاوُكَ إِنْ كُنْتُمْ كُنِ بِيْنَ۞ قَالُوا جَزَآ وَاللَّهُ مَن وُّجِدَ فِي رَحُلِهِ فَهُوجَزَآ وُلا كَذٰلِكَ نَجُزى ظُّلِمِيْنَ ۞ فَبَدَا بِأُوْعِيبِهِمْ قَبُلَ وِعَاءِ أَخِيْهِ ثُمُّ تَغْرَجُهَا مِنْ رِّعَاءِ آخِيهِ كُنْ لِكَ كِنْ نَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ خُنَ آخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ اللَّهَ آنُ يَشَاءَ اللَّهُ " نَـُرْفَعُ إِجْتِ مَّنْ نَّشَاءُ وَفُوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمٌ ١٠ قَالُوْآ إِنْ بَرِيْ فَقُلُ سَرَقَ أَخُرُ لَّهُ مِنْ قَبُلُ فَٱسَرَّهَا يُوْسُفُ فِي نُسِهِ وَلَمْ يُبْنِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمُ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ا تَصِفُونَ @ قَالُوٰا لِيَايُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَكَ ٱبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ آحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَالِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ٥



قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَّجَدُنَا مَتَاعَنَا عِنْدُلَّا إِنَّا إِذًا لَّظِلِمُونَ ۞ فَلَمَّا اسْتَيْعُسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيْرُهُمُ اللَّهُ تَعْلَمُواۤ انَّ آبَاكُمْ قُن آخَنَ عَلَيْكُمْ مُوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبُلُ مَا فَرَّطُنُّهُمْ فِي يُوسُفُّ فَكُنّ بُرِحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِنَّ أَبِنَّ أَوْ يَحُكُمُ اللَّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْحِكِمِينَ @ إِرْجِعُوٓ إِلَّى إَبِيكُمْ فَقُوْلُوا يَابَاناً إِنَّ ا ابْنَكَ سَرَقٌ وَمَا شُهِلُ نَآ إِلَّا بِهَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ خُفِظِيْنَ ۞ وَسُعَلِ الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيُّ ٱقْبُلُنَا فِيْهَا \* وَإِنَّا لَصْبِ قُوْنَ ۞ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُورُ أَنْفُسِكُمْ أَمُرًا فَصَبُرُ جَبِيلٌ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِينِيْ بِهِمْ جَبِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ وَتُولِّي عَنْهُمُ وَقَالٌ لِيَاسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتُ عَيْنَكُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَنْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى نْكُوْنَ حَرَضًا أَوْتُكُوْنَ مِنَ الْهَٰلِكِيْنَ ۞ قَالَ إِنَّهَآ اَشُكُوْا بَثِّينُ وَحُزُرِنَ ۚ إِلَى اللَّهِ وَٱعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

نُ رَّوْجِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَائِئُسُ مِنْ رَّوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ لُكُفِّرُونَ ۞ فَكُبَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَآيَتُهَا الْعَزِنْزُ وَٱهۡلَنَا الضُّرُّ وَجِئُنَا بِبِصَاعَةِ مُّزُجٰةٍ فَٱوْفِ لَنَا الكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا أَنَّ اللَّهُ يَجُزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿ قَالَ هَلُ عَلِمُتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاخِيْهِ إِذْ أَنْتُمْ لْمُونَ ﴿ قَالُوْ ا ءَانَّكَ لَانُتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهٰنَآ اَخِيُ ٰقُلُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ النَّهُ مَنُ يَتُّقِ وَ يَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ آجُرُ الْمُحُسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَلُ اَثُوكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخْطِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيُومُ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّحِبِينَ۞ اِذُهَبُوا بِقَبِيُصِي هٰنَا فَٱلْقُوْهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بُيرًا ۚ وَٱتُّوٰنِ بِٱهْلِكُمْ اجْمَعِيْنَ ﴿ وَلَبَّا فَصَلَتِ لْعِيْرُ قَالَ أَبُوْهُمُ إِنَّ لَاجِنُ رِيْحَ يُوسُفَ لُولًا آنَ نَفَيِّدُ وَنِ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَلْكَ الْقَبِيْمِ ۞





فَلَيًّا أَنُ جَاءَ الْبَشِيْرُ ٱلْقُدُّ عَلَى وَجُهِهِ فَارْتَكَّ بَصِيْرًا قَالَ ٱلَّهُ ٱقُلُ لَّكُمْ أَإِنَّ ٱعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ قَالُوا يَابَانَا اسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا إِنَّا كُنَّا خُطِينَ @ قَالَ سَوْنَ اَسْتَغُفِرُلَكُمْ رَبِّي ۚ إِنَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ فَكُمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ أُوِّي إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَ قَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ امِنِيْنَ ۞ وَرَفَعَ ٱبُونِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يَكَابَتِ هَٰذَا تَأْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبُلُ ٰ قَنْ جَعَلُهَا رَبِّنُ حَقًّا ۚ وَقَنْ اَحُسَنَ بِنَّ إِذْ اَخْرَجَنِي نَ السِّجُنِ وَجَاءَ بِكُثْرُهِنَ الْبَدُو مِنُ بَعْدِ أَنُ تُنْزَغَ شَّيْطُنُّ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِيْ أَلَّ رَبِّنُ لَطِيْفٌ لِبَّا يَشَاءُ نَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ رَبِّ قَلُ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمُتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْإَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَٰوْتِ وَالْإَرْضُ َنْتَ وَ لِبِّ فِي اللَّمْنَيٰ وَالْاخِرَةِ ۚ تَكُوفَّنِيُ مُسُلِمًا وَّٱلْحِقْنِي صَّلِحِيْنَ ۞ ذٰلِكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ الْيُكُ وَمَا كُنْتُ لَدِيهِمُ إِذْ أَجْمُعُواْ أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَبِكُرُونَ ۞



وَمَا ٓ اكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا تَسْعَلْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ م عَلَيْهِ مِنْ اَجُرِ ۚ إِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِيْنَ ۚ وَكَايِّنْ مِّنْ اَيَهِ

فِي السَّلْوْتِ وَالْآرْضِ يَبْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْرِعَنْهَا مُعْرِضُونَ ١

وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْكِرِكُونَ ۞ أَفَامِنُوْآ أَنْ

تَأْتِيمُ غَاشِيةٌ مِّنُ عَنَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمُ

لاَيشْعُرُونَ ۞ قُلُ هٰنِهِ سَبِيلِنَ ٱدْعُوۤ اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ

أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبُحْنَ اللهِ وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿وَمَاۤ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِئَ إِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرْيُ

أَفَلَمْ يُسِيْرُوا فِي الْأَمْنُضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَأَنَ عَاقِبَةً

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَكَ ارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّكَذِينَ اتَّقُوا أَفَلًا

تَعُقِلُونَ ١ حَتَّى إِذَا السَّيْئَسَ الرَّسُلُ وَظَنُّواۤ اَنَّهُمُ قُلُ كُنِ بُوا

جَاءَهُمُ نَصُرُنَا فَنُجِّي مَنْ نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بِأَسُنَا عَنِ الْقَوْمِ

الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَقُنُ كَانَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ لِلرُولِي الْآلْبَابِ

مَا كَانَ حَدِيثًا يُّفُتَرِى وَلَكِنُ تَصُدِيثَ الَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ

وَتَفُصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُلَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ لِيُؤْمِنُونَ اللهِ



سُوْرَةُ الرَّعْيِ مَكِ نِيَّةً چراللهِ الرَّحْب لَتَّا تِيْلُكَ الْبُثُ الْكِتْبِ ۚ وَالَّذِنِيُّ اُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنُ رَبِّكَ الْهَ لَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ الَّذِي دَفَعَ السَّلَوْتِ بِهُ عَهَى تَرُوْنَهَا ثُمَّ اسْتُولِي عَلَى الْعَرُشِ وَسَخَّى الشَّبْسَ وَالْقَهْرَ يُّ يَجُرِيُ لِإَجَلِ مُّسَتَّى يِكَ بِرُ الْإَمْرَ يُفَصِّلُ الْإِيْتِ لَعَكَمُهُ لِقَادٍ رَبِّكُمُ تُوْقِئُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي مَكَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَ رَوَاسِيَ وَٱنْهُرَا ۚ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيُنِ اثْنَايُنِ شِي الَّيْلَ النَّهَارُ أَنَّ فِي ذُلِكَ لَا إِبِّ لِقَوْمٍ يَتَعَلَّكُونِ ۞ وَ فِي <u>َرُرْضِ قِطْعٌ مُّتَجِوِرْتٌ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّ زُرْعٌ وَّنَخِيْرُ</u> نُوَانُّ وَّغَيْرُ صِنُوَّانِ يُّسْفَى بِبَاءٍ وَّاحِيٌّ وَيُفَعِّنُلُ بَعُضَّ لَىٰ بَعْضِ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِنْ ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّقُوْمِ بَّعْقِلُونَ ۞ إِنْ تَعُجُبُ فَعَجُبٌ قُوْلُهُمْ ءَالِذَا كُنَّا تُرَابًا ءَالَّا لَفِيْ خَلْق مُرِيدٍ \* أُولَيِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۚ وَٱولَيِكَ الْآغُلُلُ نْ ٱعْنَاقِهِمْ وَٱولِيكَ ٱصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ۞

إِيسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّعَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ وَقَنُ خَلَتُ مِنْ نَبُلِهِمُ الْمَثْلَثُ ۚ وَإِنَّ رَبُّكَ لَنُوْ مَغُفِى قِ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهُمَّ ُ إِنَّ رَبُّكَ لَشَبِ يُنُ الْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوْا كُولًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْدٌ مِّنْ رَّبِّهِ ۚ إِنَّهَا أَنْتُ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِبِقُدَادٍ ۞عْلِمُ الْغَيْب لشُّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۞ سَوَاءٌ مِّنْكُوْرِ مَّنْ أَسَرَّ الْقُولَ نُنُ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُرَ مُسْتَخَفِي بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ٥ لَهُ مُعَقِّبْتُ مِّنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ نُ أَمْرِ اللهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعْلِيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعْيِيرُوا مَا نُفُسِهِمْ وَ إِذَا آرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ سُوِّءًا فَلَا مُرَدَّ لَكُ وَمَا هُوُ مِّنُ دُونِهِ مِنُ قَالِ ۞ هُوَاكَنِي يُرِيكُو الْبَرْقَ خُوفًا وَّطَمُعًا وَّ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ قَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْلَ بِعَمْدِهِ وَالْمَلَلِيكَةُ مِنُ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا نُ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَيِيدُ الْبِحَالِ أَي



لَهُ دَعْوَةً الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَنْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْجَيْبُورَ هُمْ بِشَى ۚ إِلَّا كَبَاسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبُلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ الِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلْلِ ۞ وَبِلَّهِ يَسُجُكُ نْ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُرْهًا وَّظِلْلُهُمْ بِالْغُدِّوِ وَالْاصَالِ إِنَّ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمَاوِتِ وَالْاَمُنِ فَيْلِ اللَّهُ نُّلُ أَفَاتَّخَذُ تُمْرِمِّنُ دُونِهِ أُولِيَاءً لَا يَبُلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمُ نَفْعًا وَلا ضَرًّا فَكُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْآعْلَى وَالْبَصِيرُ ۗ أَمْ لُ تَسْتَوِي الظُّلُبِتُ وَالنُّومُ ۚ آمُر جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِلُ الْقَهَّارُ ۞ أَنْزَلَ مِنَ السَّبَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبِّدًا رَّابِيًّا مِمَّا يُوْقِدُ وْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعِ بَنُ مِّثُلُهُ ۚ كَذَٰ لِكَ يَضُرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ ۚ فَأَمَّا الزَّبِ فَيُنْهُبُ جُفَاءً \* وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ يُمُكُثُ فِي الْأَرْضُ كَنْ لِكَ يَضُرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ أَنْ











يَقُوْلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَّ أَنُزِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنُ رَّبِّهِ ۚ قُلُ إِنَّ اللَّهَ نُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ اللَّهِ مَنْ الْمَنُوا وَتُطْهَينُ لُوبُهُمْ بِنِكُرِ اللَّهِ ٱلاَّ بِنِكُرِ اللَّهِ تَطْمَيِتُ الْقُلُوبُ ۞ ٱلَّانِينَ امَنُوْا عِمْلُوا الصِّلِلْتِ طُوْ بِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبِ۞كَنَالِكَ ٱرْسَلُنْكَ فِنَ فَيَةٍ قُنْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهَا أَمُمُ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا ٓ الَّذِكَ حُرِيكُفُرُونَ بِالرَّحْلِيِّ قُلُ هُورَيِّيُ لِآ اِلْهَ اِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ لَيُهِ مَتَابٍ۞وَكُوْاَنَّ قُرْانًا سُيِّرَتُ بِهِ الْجِبَالُ اَوْقُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ لِّمَ بِهِ الْمُوْتَىٰ بَلُ يِتَلَهِ الْأَمْرِ جَمِيعًا ۚ اَفَلَمْ يَايُئُسَ الَّذِيْنَ اَفَنُوۤا اَنْ نُوْيَشَاءُ اللَّهُ لَهُرَى النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوْا تُصِيبُهُمُ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ يَحُلُّ قِرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُنُ اللَّهِ [ اللهَ لَا يُخَلِفُ الْبِيعَادَ ۞ وَلَقَنِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فَامْلَيْهُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا ثُمَّ آخَنُ ثُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ حِقَابِ۞ أَفَكَنُ هُوَ قَالِحُ لِ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِللهِ شُرَكَاءٌ قُلُ سَمُّوهُمُ أَمْرَ تُنَيِّتُونَكُ الاَ يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ اَمْ بِظَاهِرِمِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا نَكُوهُمُ وَصُرُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنُ يُضُلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٢

ابٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَنَابُ الْاِخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَ رِمِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقِ، مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّذِي وُعِدَ الْبُتَّقُدُ رَنَ بريُ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُو ۚ أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا ۗ رُبُنَ اتَّقَوْدا ﴿ وَكُفِينَ النَّارُ ۞ وَالَّذِينَ النَّارُ ۞ بَ يَفْرَحُونَ بِمِكَا أُنُزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْكَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرْ تُكُلُ إِنَّهَآ أُمِرُتُ أَنْ أَعْبُنَ اللَّهُ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَّا وَالْيُهِ مَاٰبِ ۞ وَكُنْ لِكَ ٱنْزَلْنَٰهُ حُكُمًّا عَرَبِيًّا أَهْوَآءَ هُمُ بِعُنَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالِكَ مِنَ اللَّهِ ، وَّلِيِّ وَّلَا وَاقِ ۞ وَلَقَنُ ٱرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْرِ أَزُواجًا وَّذُرِّيَّةً \* وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَّالِيَّ نِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ۞ يَمُحُوا اللَّهُ مَـ بتُ ۚ وَعِنْدُكَةَ أُمُّرُ الْكِتٰبِ ۞ وَإِنْ مَّا نُرِينَاكَ بَعُضَر نِيُ نَعِنُ هُمُ أَوْ نَتُوفَّينَّكَ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا بُ۞ أُولَهُ يَرُوا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنُ أَطْرَافِهَاْ اللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبُ لِحُكْبِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَا



وَقُنُ مَكُرُ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَبِلَّهِ الْمَكُرُ جَمِيهُ اَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَي التَّارِق يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلُ كَفَى ب تُبهيُكًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَاهُ عِلْمُ الْكِتَب لِنْهُ إِلَيْكَ لِتُغُورِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُبُتِ إِلَى النُّورُهُ نِ رَبِّيمُ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمْيِ فُ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا نَهُوٰتٍ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْكَفِرِيْنَ مِنْ عَنَابِ شَرِيْيِنِ۞ زيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيْوِةَ السُّهْنِيَا عَلَى الْأَخِرَةِ وَيَصُرُّونَ عَنُ لِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُولِيكَ فِي ضَلْلِ بَعَيْبِ۞ وَمُ لْمُنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا بِلسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ ا نُ يَشَاءُ وَيَهُٰدِيمُ مَنُ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ وَلَقَانُ رُسَلُنَا مُولِمِي بِالْيِتِنَا آنُ آخُرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُبُتِ إِلَى النُّورُ ۗ ذَكِّرُهُمْ بِالتَّهِ اللَّهِ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞

وَإِذْ قَالَ مُوْسِي لِقُومِهِ اذْكُرُوا نِعْبَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ حُونَ أَبُنَاءً كُمْ وَيَسْتُحْيُونَ نِسَ وْمِّنُ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۚ وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكُمُ لَ يُںَنَّكُمُ وَلَدِنُ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَنَابِينُ لَشَيبِينٌ ۞ وَقَ سَى إِنْ تَكُفُّرُوْ إَ أَنْتُمُ وَمَنْ فِي الْأَمْنِ خِيبِعًا لَغَنِيٌّ حَمِينٌ ۞ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا الَّذِينَ مِنْ قَبُلِ نَوْمِ نُـُوْحٍ وَّ عَـَادٍ وَّ ثَـٰمُوْدَ ۚ وَالَّـٰنِ يُنَ مِنُ بَعْ إِلَّا اللَّهُ حُمَّاءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَ بِيَهُمُر فِنَّ أَفُواهِهِمُ وَقَالُوٓا إِنَّا كُفُرُنَا بِهُ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدُعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيْبِ لَهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاوِتِ وَالْإَرْضِ ۚ يَـ غِرَلَكُوْ مِّنْ ذُنُوْبِكُوْ وَيُؤَخِّرَكُوْ إِلَّى آجَبِ مُّسَمِّي قَالُوْٓا إِنْ ٱنْتُكُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا "ثُرِيْكُوْنَ ٱنْ تَصُدُّ وُنَا ـبَّا كَانَ يَعْبُدُ ابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلُطِنِ ثُمِينِن

قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بِشَرُّ مِنْكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَكُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ \* وَمَا كَانَ لَنَّا آنُ نَّالِتِيكُمُ بِسُلْطِر إِبِاذُنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا لَنَآ الَّا نُتُوكِلُ عَلَى اللهِ وَقُلْ هَالِمَا شُبُلَنَا وَلَنَصُبِرَتَّ عَلَى مَا ذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُتُوكِّلُونَ فَ وَقَالَ الْنَيْنَ كُفُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخِرِجَنَّكُمْ مِّنُ أَرْضِنَاۤ أَوْ لَتَعُودُتَّ فِي مِلَّتِنَاۚ فَٱوْحَى اِلَيْهِمُ رَبُّهُمُ لَنُهُلِكُنَّ الظِّلِيدِينَ ۞ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ الْآرُضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِ۞ وَاسْتَفْقُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْرٍ ﴾ مِّنْ وَرَابِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مِّآءٍ صَرِيْنِ ۗ يُتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيُهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنُ وَّرَابِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۞ مَثَلُ لَّنِيْنَ كَفُرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كُرْمَادِ اشْتَكَّتُ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمِ صِفِ ۚ لَا يَقُنِ رُونَ مِمَّا كُسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ الضَّلَا لَبُعِيْدُ۞ ٱلَمْرِتَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنْ يَشَاٰ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيْدِ ﴾ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزْيْزِ ۞

701

وَ بَرَزُوْا بِلَّهِ جَبِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَّوُ اللَّذِينَ اسْتَكُبُرُوْآ إِنَّا كُنَّا لَكُوْ تَبَعًا فَهَلُ أَنْتُو مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَنَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَانَا اللَّهُ لَهَا يُنكُمْ سُواءً عَلَيْنَا آجَزِعَنَّا آمُ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ فَ وَقَالَ الشَّيْطِنُ لَبَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهِ وَعَدَاكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدُ تُنكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَأَنَ ) عَلَيْكُمْ مِّنُ سُلْطِنِ إِلَّا أَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۚ فَكَر لُوْمُونَ وَلُوْمُوا انْفُسِكُمْ مَا أَنَّا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ صُرِخِيٌّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمِا آشُركَتُهُونِ مِنْ قَبُلٌ ۚ إِنَّ الظَّلِمِينَ مُ عَنَاكٌِ ٱلِيُمُّ۞ وَٱدْخِلَ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ تٍ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمُ تُهُمُ فِيُهَا سَلْمٌ ۞ ٱلَمُ تَرَكِيفُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً يِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّبَاءِ ٥ تُؤْتِنَ أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْاَمْتَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْتُةٍ كَشَبَى إِ فَبِيثُةِ الْجُتُثُتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْمُضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادٍ ١









، إِنَّهُنَّ أَضُلُلُنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ بعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَاتَّكَ غَفُورٌ حِيْمٌ ۞ رَبِّنَآ إِنِّيۡ ٱسْكُنْتُ مِنُ ذُرِّيِّتِي بَوادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْكَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِرِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُ لصَّلُوةً فَاجُعَلُ ٱفْهِـكَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمُ ارُنُ قُهُمْ مِّنَ الشَّهَرْتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۞ رَبَّنَأَ نَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفِيْ وَمَا نُعُلِنٌ ۚ وَمَا يَخُفَى عَلَى اللَّهِ مِنُ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّبَآءِ ١٤ أَلْحَمُنُ رِبُّهِ لَّذِي يُ وَهَبَ لِيُ عَلَى الْكِبَرِ السَّلِعِيْلَ وَاسْحَقَّ أَلَّ رَبِّيُ مِيْعُ النَّاعَآءِ ۞ رَبِّ اجْعَلْنِيُ مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ رِّيِّتِيُ ۚ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ۞ رَبِّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيِّ مُؤْمِنِينَ يُوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ للهُ غَافِلاً عَبّا يَعْمَلُ الظُّلِمُونَ أُو إِنَّهَا يُؤَخِّرُهُ لِيُوْمِ تَشُخُصُ فِيهِ الْأَبْصَائُ ﴿ مُهُطِعِيْنَ مُقَنِعِيْ رُءُ وسِهِمُ لَا يَرْتُكُ إِلَيْهِمُ طَرْفَهُمْ وَأَنْ يَرْتُكُمْ هُوَاءً ١



وَانْنِدِ النَّاسَ يَوْمَ يَانِيهُمُ الْعَنَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّدُنَآ اِلَى اَجَلِ قَرِيبٍ ۚ نَّجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِّ وَلَمْ تَكُونُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبُلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالِ ﴿ وَسَكَنْتُمُ فِيُ مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوآ ٱنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ يْضَمُ بِنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿ وَقَلْ فَكُرُواْ فَكُرُهُمْ وَعِنْكَ اللَّهِ فَكُرُهُمْ أَ رِانُ كَانَ مَكُوْهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۞ فَلَا تَحُسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعُدِم رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِر ﴿ يَوْمَرُ تُبَدُّلُ الْكُمْضُ غَيْرَ الْكَرْضِ وَالسَّلُوتُ وَبَرَزُوا بِلَّهِ الْوَاحِيِ الْقَهَّارِ ٥ وَتَرَى لْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ فَ سَرَابِيلُهُمْ مِّنَ نَطِمَانِ وَّ تَغُثْمِي وُجُوْهَهُمُ التَّارُ ﴾ لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مِّمَا كَسَبَتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ هٰذَا بَلْغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهِ وَلِيَعْلَمُوْاَ انَّهُمَا هُوَ اللَّهُ وَّاحِنَّ وَّلِينَّكُرَّ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ (أيَاتُهَا (٩٩) ﴿ يُسُورَةُ الْحِجْرِمَكِيَّةٌ ﴾ ﴿ وَكُونَاتُهَا (١) ﴾ حِمِ اللهِ الرَّحْبِ لِنِ الرَّحِبِيْمِ لَ " تِلْكَ الْيُ الْكِتْبِ وَقُرْانٍ مُّبِيْنٍ (



## رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَلُ إِلَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿

ذَرْهُمْ يَا كُلُواْ وَيَتَمَنَّعُواْ وَيُلْهِمِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞

وَمَآ اَهُلَكُنَا مِنُ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ۞ مَا

تَسُبِقُ مِنُ أُمَّةٍ اجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَايُّهَا

الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُمُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۚ لَوْمَا تَأْتِينَا

بِالْمُلَّلِيِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيرِقِيْنَ ۞ مَا نُنَزِّلُ الْمُلَيِكَةَ

إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْاَ إِذًا مُّنْظِرِيْنَ۞ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا

النِّكُمُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞ وَلَقَانُ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ

فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمُ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا

بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞كَنْ لِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجُرِمِينَ ۞

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقُلُ خَلَتُ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَوْ فَتَكُنَّا

عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعُرُجُونَ ٥ كُقَالُواۤ إِنَّهَا

مُكِّرِثُ أَبْصَارُنَا بِلُ نَحِنُ قُومٌ مُّسْحُورُونَ ﴿ وَلَقَنْ جَعَلْنَا فِي

السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَزَيَّتُهَا لِلنَّظِرِيْنَ أَوْ وَحَفِظُنْهَا مِنْ كُلِّ شَيُطْنِ

رَّجِيْمٍ ٥ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ قُبِيْنٌ ٥



وَالْإِرْضَ مَكَ دُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَانْبُتْنَا فِيهَامِنُ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَا مَعَايِشٌ وَمَنْ لَسُتُورُ لَهُ بِإِزْقِيْنَ ۞ وَإِنْ مِّنُ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَانَا خَزَابِنُهُ ۗ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدرِ مَّعُلُومٍ ۞ وَ أَرْسَلُنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَكَ بِخَزِيْنَ ﴿ وَإِنَّا لَكُونَ نُحْي وَنُبِيتُ وَنَحْنُ الْوِرِثُونَ ۞ وَلَقَنْ عَلِمْنَا الْبُسْتَقُيلِمِيْنَ كُمْ وَلَقُكُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو بَحْشُرُهُمْ أَنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ فَ وَلَقَانَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسُنُونِ ٥ وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّهُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْبِكَةِ إِنَّى خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالِ مِّنُ حَبَاٍ مَّسُنُونِ ۞ فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ الْبَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ جُمُعُونَ فُ اللَّهِ البِّلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ اللهُ قَالَ يَابِبُلِيسُ مَالَكَ ٱلَّا تَكُونُ مَعَ اللَّهِدِينَ ١ قَالَ لَمْ أَكُنْ جُكَ لِبَشَرِخَلَقُتُهُ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَبَا مِّسْنُونِ

قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعُنَّةَ لَى يَوْمِ الرِّيْنِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ نِنَّ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومُ ۞ ) رَبِّ بِهَا ٓ اَغُوَيُتَنِىٰ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرُضِ لَا عُوِيتُهُمُ اَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هٰنَا صِرَاطٌ عَلَيٌّ مُسْتَقِيْمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِي كُيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلُطُنَّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُونِينَ ٥ إِنَّ جَهَنَّمَ لَكُوْعِدُ هُمُ آجُمَعِيْنَ فُّ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوا كُلِّ بَارِب مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقُسُومٌ ۞ إنَّ الْهُتَّقِ نَّتِ وَّعُيُونِ إِنَّ أَدْخُلُوهَا بِسَلْمِ امِنِيْنَ ۞ وَنَزَعْنَا صُدُورِهِمُ مِّنُ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُّتَقْبِلِينَ رِ فِيْهَا نَصُبُ وَّمَا هُمُ مِّنْهَا بِمُخْرَج نَبِّئُ عِبَادِئَ أَنَّ أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَا إِنْ هُوَ الْعَنَابُ الْالِيْمُ ۞ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيْمَ ۞ ذُ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا ۚ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۞



قَالُوْا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّمُكَ بِغُلْمِ عَلِيْمِ ۞ قَالَ ٱبشَّرْتُمُوْنِيُ عَلَى أَنْ مَّسِّنِي الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُوا بَشَّرُنك لُحَقّ فَلاَ تَكُنُ مِّنَ الْقِنطِينَ ۞ قَالَ وَمَنُ يَتَقَنُّطُ مِنُ رَّحُمَةٍ يِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوْآ إِنَّا أُرْسِلُنَا إِلَى قَوْمِ مُّجُرِمِيْنَ ﴿ إِلَّا الْ لُوطِ إِلَّا الَّا لَمُنْجُوهُمُ ٱجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا امْرَاتَكُ قَدَّرُنَّا إِنَّهَا كَمِنَ الْغَبِرِينَ ٥ فَكَتَّا جَاءَ ال لُوطِ الْمُرْسَلُونَ فَي قَالَ إِنَّكُمْ قُومٌ مُّنْكُرُونَ ١ قَالُوْا بَلْ جِئُنْكَ بِبَا كَانُوا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿ وَ ٱتَّيُنْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصْبِ قُوْنَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعُ ادْبَارُهُمُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ زُورُونَ ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْآمُرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَّاءِ مَقْطُوعٌ صِيحِيْنَ ١ وَجَاءَ آهُلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١ قَالَ إِنَّ هَوُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفُضَحُونِ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخُرُونِ ١ قَالُوْاَ اوْلَهُ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَيِينَ ۞ قَالَ هَوُلاْءِ بَنْتِيُّ إِنْ كُنْ تُورُ فَعِلِيْنَ فَي لَعَدُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهُمْ يَعْمَهُونَ ١

فَأَخَذَتُهُمُ الصِّيحَةُ مُشُرِقِينَ ﴿ فَجَعَلُنَا عَالِيهَا سَافِلُهَا مُطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنُ سِجِّيْلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِتِ لْتُوسِّىدِيْنَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِينِلِ مُّقِيبِهِ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ آصُحٰبُ الْأَيْكَةِ لَظِلِمِيْنَ ﴿ لَهُ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمُ مُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِرِهُبِينِ ﴿ وَلَقَنْ كَنَّابَ تُصْعِبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَاتَّيْنَاهُمُ الْيَتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا امِنِيْنَ ۞ فَأَخَنَاتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ فَي فَكَأَ أَغُنَّى عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞ وَمَا خَلَقُنَا السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةٌ فَاصُفَحِ الصَّفْحَ جَمِيْلَ ۞ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ الْخَلُّقُ الْعَلِيْمُ ۞ وَلَقُلُ اتَّيْنَكَ سَبُعًا مِّنَ الْكِثَانِ وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمَ ﴿ لَا تُمُدُّ تَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعُنَا بِهَ أَنْهُواجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهُمْ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَقُلُ إِنِّيْ أَنَا التَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ أَنْ كَمَا آنْزُلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ أَنْ







وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَىٰ بَكِي لَّمُ تَكُونُوا بِلِغِيْهِ إِلَّا قِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُونُ رَّحِيْمٌ ۗ وَّالْخَيْلَ لْبِغَالَ وَالْحَبِيْرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِيْنَةً وَيَخُلُقُ مَالا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِينِ وَمِنْهَا جَابِرٌ ۗ وَلَوُ شَاءَ لَهَا لَكُمُ أَجُمُعِينَ فَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيبُونَ ١ يُـنُبُثُ لَكُمُ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابَ وَمِنُ كُلِّ الثَّكَرْتِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكَ لَّا لِقَوْمِ بُتَفَكُّرُونَ @ وَسَخُّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ ۚ وَالشَّبُسَ وَالْقَكْرُ وَالنَّاجُوْمُ مُسَخَّرْتُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ قَوْمٍ يَّعُقِلُونَ فِي وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْإَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُكُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَنَّكُمُّونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاكُلُوا مِنْهُ لَحُمًّا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخُرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنُ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٥



وَٱلْقَى فِي الْاَرْضِ دَوَاسِيَ اَنُ تَبِمِيْنَ بِكُمْ وَٱنْهُرَّا وَّسُبِلًّا عَلَكُمْ تَهْتُدُونَ ٥ وَعَلَمْتِ وَبِالنَّجْمِرِ هُمْ يَهْتُدُونَ ٥ ُفَكُنْ يَّخُلُقُ كُنُنُ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَنَاكُّرُونَ ۞ وَ إِنْ تَعَلَّمُوا نِعْمَةُ اللهِ لَا تُحُصُوهَا ۚ إِنَّ اللهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَاللَّهُ لَحُرُ مَا تُسِرُّوُنَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ يَنُعُونَ مِنُ دُونِ اللهِ لا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَّهُمْ يُخُلُقُونَ فَي آمُواتُ غَيْرُ آحَيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعِثُونَ ۞ الْهُكُمْ إِلَٰهُ وَّاحِنَّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمُ سَتَكْبِرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ نَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَاۤ اَنْزَلَ يُّكُورُ قَالُوْآ اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞ لِيَحْبِلُوْآ اُوزَارَهُمْ كَامِلُةً يَّوْمَ الْقِيلِمَةِ وَمِنَ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوْنَهُمُ بِغُيْرِعِلْجِ ٱلاَسَاءَ مَا يَزِرُونَ ٥٠ قَنُ مَكُرَاكُنِ يُنَ مِنُ قَبْلِهِمْ فَاتَى للهُ بُنْيَانَهُ مُرِمِّنَ الْقَوَاعِينِ فَخَرِّعَلِيْهُمُ السَّقَفُ مِنْ نُوْقِهِمُ وَ أَتُنْهُمُ الْعُنَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١





ُمَّ يُوْمَ الْقِيمَةِ يُخْزِيْهِمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهُمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ لَيُومَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْهَالِيكَةُ طَالِمِي ٱنْفُسِهِمْ فَٱلْقُوا السَّلَمْ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوِّءً بَلَى إِنَّ لله عَلِيْرٌ بِهَا كُنْتُورُ تَعْمُلُونَ ۞ فَأَدْخُلُواۤ اَبُوابَجَهُنَّهُ مِلِدِينَ فِيُهَا ۚ فَلِبِكُسَ مَثُورَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ تَّقُواْ مَاذَآ انْزُلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِلَّذِينَ آحُسُنُواْ فِي هٰذِيهِ لتُّ نَيْاً حَسَنَةً ۗ وَلَى ارُ الْإِخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿ نْتُ عَدُنِ يَىٰخُلُونَهَا تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيْهَا ايشًاءُونَ كُذَالِكَ يَجُزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۞ الَّذِينَ تَتَوَفُّهُمْ لْمُلْبِكُةُ طَيِّبِينَ يُقُولُونَ سَلْمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَ ئُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلْكِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ آمُرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانْوُا أَنْفُسُهُمْ يُظْلِمُونَ ۞ فَاصَا بَهُمْ سَيِّ اعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ



وَقَالَ الَّذِينَ آشُركُوا لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِنُ دُونِهِ نْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذْلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرَّاسُلِ إِ لْبَلْغُ الْبُبِيْنُ ۞ وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا آنِ اعْبُدُوا لله وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ فَيِنْهُمُ مِّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الصَّلْلَةُ \* فَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّ بِيُنَ۞ إِنْ تَحْرِصُ عَلَىٰ هُلُ بِهُمْ فَإِنَّ للهَ لا يَهُنِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نُصِرِيْنَ ﴿ وَاقْسَمُوا اللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَبْوُثُ بَلِّي وَعُنَّا عَكَيْهِ حَقًّا وَّلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ لِيُبَيِّنَ لَهُ بِنِي يَخْتَلِفُونَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ كُفُرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا نِ بِيْنَ ۞ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَاۤ اَرَدُ نَٰهُ أَنُ نَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُوْنُ ٥ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُ مُورِ فِي اللَّهُ نُيَّا حَسَنَةً ۚ وَلَاجُرُ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُ ۖ لَوُ كَانُوْا يَعُلَمُوْنَ أَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ٥



وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِي ٓ إِكَيْهِمْ فَسَعُلُوْاۤ آهُلَ

النِّكُو اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بِالْبَيِّنْتِ وَالزَّبُرِ ۚ وَٱنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ

النِّكُرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اللَّهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ٥

أَفَاصِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّياتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَمْضَ

اَوْ يَأْتِيهُمُّهُ الْعَنَابُ مِنَ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اَوْ يَأْخُنَاهُمُ فِي <u>وَ</u>

تَقَلُّوهِمُ فَمَا هُمْ بِمُغِيزِيْنَ أَوْ يَاخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّنٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ

لَرَّوُونَ تَحِيْمٌ ١٥ لَوْلَمْ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ يَتَفَيَّوُا

ظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّهَآبِلِ سُجَّدًا تِللهِ وَهُمُر دُخِرُونَ ٥

وَيِلْهِ يَسُجُنُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَالْبِكَةُ

وَهُمْ لَا يَسْتُكْبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِّنَ فَوْقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ

مَا يُؤْمَرُونَ فَي اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلْهَايُنِ اثْنَايُنِ إِنَّهَا هُو

إِلَّهُ وَّاحِدٌ ۚ فَإِيَّاكَ فَارُهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ

وَلَهُ الرِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُثْرٌ مِّنُ نِّعْمَةٍ

فَيِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجُعَرُونَ أَنْ تُمَّ إِذَا

كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمُ إِذَا فَرِنَيٌّ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥





الا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّيًّا رَزْقُنْهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْعُكُنَّ عَبًّا كُنْ ثُمْ تَفْتَرُونَ ١٥ وَيَجِعُلُونَ لِلهِ الْبَنْتِ سُجْنَتُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ١٥ وَإِذَا بُشِّرَ آحَنَّهُمُ بِالْأَنْثَى ظُلَّ وَجُهُدُ مُسُودًا وَهُو كَظِيْمُ ۞ يَتُوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمُسِكُكُ عَلَى هُوُنِ أَمُ يَنُ شُهُ فِي الثُّرَابُ الْاَسَاءَ مَا يَخَكُمُونَ ﴿ لِكَنِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْأُخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَيِلْهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥ وَكُوْ يُؤَاخِنُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْبِهِمْ لِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى آجِلِ مُّسَمِّي فَإِذَا جَآءَ آجَكُمْ لَا بِيُتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلا يَسْتَقُرِ مُونَ ۞ وَيُجِعَلُونَ لِلهِ مَا يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ لْسِنَتُهُمُّ الْكَيْنِ بِ آنَّ لَهُمُّ الْحُسُنَى ۚ لَاجْرَمُ اَنَّ لَهُمُّ النَّارُ وَ اَنَّهُمْ مُّفُرَطُونَ ﴿ تَا مَتَّهِ لَقَدُ اَرْسَلُنَا ٓ إِلَّ أُمْمِرِ مِّنُ قُبُلِكَ فَرْيِّنَ لَهُمُ الشَّيْظِنُ أَعْبَالُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ الْيُومُ وَلَهُمُ عَذَابٌ ٱلِيُمُّ۞ وَمَآ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَكَفُواْ فِيهِ وَهُدَّى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤُمِنُونَ ١



وَاللَّهُ أَنْزُلَ مِنَ السَّبَاءِ مَاءً ۚ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِ ذٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ تَسْمَعُونَ ٥ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْانْعَامِ لَعِبْرَةً قِيْكُمْ مِّبَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْن فَرْثِ وَّدَمِر لَّبِنَّا خَالِصًا سَابِغً رِبِيُنَ۞ وَمِنُ ثَيْرَتِ النِّخِيْلِ وَالْإَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْكُ سَكَّراً رِزُقًا حَسَنًا أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَّعُقِلُونَ ۞ وَٱوْحَى رَبُّكَ النَّحُلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِتَّا شُونَ ۞ تُحَرِّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّهَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبَّكِ ذُلْلاً رُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتِلَفُّ ٱلْوَانُدُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴿ ذٰلِكَ لَاٰ يَتُ لِّقُوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتُوفَّ مِنْكُمُ مَّنُ يُرَدُّ إِلَّ اَرُذَلِ الْعُبْرِلِكُ لَا يَعْلَمُ بَعْنَ عِ نَّ اللَّهُ عَلِيْهُ ۚ قَبِ يُرُّ ۞ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي فَهُا الَّذِيْنِي فُضِّلُواْ بِرَادِّي رِزْقِهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ اَيْمَا ثُمُّ فَهُمْ فِيهُ سُواءٌ أَفِينِعَهُ إِللَّهِ يَجُحُدُونَ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنْفُهُ زُواجًا وَّجِعُلُ لَكُوْرِمِّنُ أَزُواجِكُوْ بَنِيْنِ وَحَفَّلَةٌ وَرِزْقَكُوْ طِّيَّبَتِ ۚ أَفِيالُبَا طِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ

بُكُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًامِّنَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسْتَطِيعُونَ أَ فَلَا تَضْرِبُوا يِتَّهِ الْإَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَبُونَ ۞ضَرَّبُ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مُّهُلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَّمَنُ رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِنْ قَا حَسَّنًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهُرًا هُلُ يَسْتُونَ الْحَمْنُ لِلَّهِ بِلْ آكْتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُكَيْنِ آحَدُهُمَّا آبُكُمُ لَا يَقُورُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَّهُوَ كُلُّ عَلَى مُولِكُ أَيْنَهَا يُوجِّهُ لَا يَأْتِ بِغَيْرٍ ۚ هَلُ يَسْتُوىُ هُو وَمَن يَامُو بِالْعَدُلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ أَ وَيِتْهِ غَيْبُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا آمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَّح الْبُصِرِ أَوْهُوَ أَقْرُبُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ ﴿ وَاللَّهُ ۗ ٱخْرَجَكُهُ مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَٰ تِكُدُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۚ وَّجَعَـٰ لَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْكَبْصَارَ وَالْكَفِينَةُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ ٱلْمُرِيرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرْتِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُبْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِّقَوْمِ يُّؤُمِنُونَ ۞

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْآنْعَامِ بَيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنُ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَّمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّبًّا خَلَقَ ظِلْلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ نْقِيْكُمُ الْحُرِّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ بِأُسْكُمُ كُنْ لِكَ يُتِمِّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ لْبِينَ ۞ يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ تُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَ ٱكْتُرْهُمُ لْكُوْمُ وْنَ فَي وَيُومُ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ إِ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كُفُرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَإِذَا رًا الَّذِينَ ظُلَمُوا الْعَنَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَا هُمُ نُظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَآ الَّذِينَ ٱشْرَكُواْ شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا لَمْ وُلَاءِ شُرَكًا وَنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدُعُوا مِنْ دُونِكَ أَ فَالْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكُنِ بُونَ ﴿ وَٱلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَبِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ قًا كَانُوا يَفْتُرُونَ ١





كَنِيْنَ كُفَرُوا وَصَرُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدُنْهُمْ عَنَّ فَوْقَ الْعَنَابِ بِهَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ مَّةٍ شَهِيْرًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَرِّ عَلَىٰ هَٰؤُلِاءٍ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ رِّبُيَانًا لِّكُلِّ شَ وَّ هُدَّى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشُرِى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ لْعُدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِي ذِي الْقُرُ لِي وَيَنْهِي عَنِ فَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَكُّمُ وَنَ ٱوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عُهَنُ تُثُمُّ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَ تَوْكِيْدِهَا وَقُنُ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفْلًا إِنَّ اللَّهَ هُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۞ وَلاَ تَكُوْنُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَ ئُى بَعْدِ قُوَّةٍ ٱنْكَاثًا تُتَّخِنُ وْنَ ٱيْمَانَكُمُ دَخَلاً بَيْنَكُمُ نُ تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّهَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِهُ نُبَيِّنَنَّ لَكُمُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ مَا كُنُتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ لُوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُصَّةً وَّاحِدَةً وَّالِكِنَّ يُّهِ بَشَاءُ وَيُهْرِي مَنْ يَشَاءُ وَلَيْسَعَكَ عَبًّا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ

تَتَّخِذُوْٓ ايْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَكَمَٰ إِ نْبُوْتِهَا وَتَنَّ وَقُوا السُّوْءَ بِهَا صَدَدٌتُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَ وَلَكُمْ عَنَاكُ عَظِيْهُ ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهُمِ اللَّهِ ثَبَنَّا قَلِيلًا نَّمَا عِنْدَالِتِهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِنْدَكُمْ غَنُ وَمَا عِنْدَاللَّهِ بَاتِق ۚ وَلَنَجُ زِينَ الَّـٰذِيْنَ صَبَرُوۤۤۤ حُرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ۞ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا نْ ذَكْرِ ٱوُ انْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْيِينَّكَ حَيْوَةً طَيَّبَةً وَلَنَجُزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسِن مَا كَانُواْ يَعْمَلُون ﴿ فَإِذَا قَرَاتُ الْقُرُانَ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ تُّهُ كَيْسَ لَهُ سُلُطُنُّ عَلَى الَّـنِيْنَ امَنُوْا وَعَلَىٰ رَبِّهِ يْتُوكَّلُوْنَ@إِنَّهَا سُلُطْنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتُولُّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ فُمْ بِهِ مُشْيِرِكُونَ فَي وَإِذَا بَدَّلُنَّا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ "وَّاللَّهُ عُكُمْ بِهَا يُنَزِّلُ قَالُوْاَ إِنَّهَا اَنْتَ مُفْتَرِ " بِلُ اَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلُ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُرُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَرِ بَثَبَّتَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَهُنَّى وَّ بُشَٰرِى لِلْمُسْلِمِيْنَ



وَلَقُدُ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بَشُرٌ لِسَانُ الَّـنِي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ ٱعْجَبِيٌّ وَّهْـنَا لِسَانٌ عَـرَبٌّ لَمِبِيْنٌ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالَّتِ اللَّهِ ۚ لَا يَهُرِيُهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَنَابٌ الِيمُ اللهُ اللهُ عَنَابٌ اللهُ عَنَابٌ اللهِ اللهُ وَلَهُمْ عَنَابٌ اللهِ اللهِ الله لَا يُؤْمِنُونَ بِالْيِتِ اللَّهِ وَاوْلِيكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ٥ مَنْ كَفَرَ اللهِ مِنُ بَعُرِ إِيْمَانِهَ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَدِيٌّ الْإِيْمَانِ وَلَكِنُ مَّنُ شَرِّحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ صِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا لُحَيْوةَ النَّهُ نَيَّا عَلَى الْاخِرَةِ "وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ أُولَيِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوُ بِهِمْ وَسَبُعِهِمُ وَ ٱبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولِيكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ۞ لَاجَرَمَ ٱنَّهُمُ فِي لْأَخِرَةِ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجُرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ نُكُمّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا اللهِ وَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ فَي يُومُ نَانِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَبِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ١

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتُ أُمِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَّا ٰ تِيهَا رِنْ قُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ ُللَّهِ فَأَذَا قَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِهَا كَانُوْا صِنْعُونَ ﴿ وَلَقِينَ جِاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكُنَّابُوهُ خَنَاهُمُ الْعَنَاكُ وَهُمُ ظَلِبُونَ ﴿ فَكُلُوا مِتَّا نِمَ قَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُ وَا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُهُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّهَا حَرَّمَ عَكَيْكُمُ الْهَيْتَةَ وَالدُّمَ وَلَحُمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا آهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهُ فَكُنِ غُطُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَّلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ لَا تَقُوْلُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هِنَا لْلُّ وَهٰذَا حَرَامٌ لِتَّفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَنِبِ ۚ إِنَّ كَنِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَنْبَ لَا يُفْلِحُونَ ۗ نْتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيْمُ ﴿ وَعَلَى الَّانِينَ أَدُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ وَمَا نْهُمُ وَلَكِنُ كَانُوَّا أَنْفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ﴿

نُوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّرَ تَا وَ أَصُلُحُوٓاً إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهُ ِ ۚ إِنَّ اِبُرْهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا تِللَّهِ حَ كُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ شَاكِرًا لِّإِنْعِيهِ ا مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَأَتَيْنُكُ فِي النَّانِيَا } يْنَ ﴿ ثُمِّرً أُوْحِيناً إِلَيْكَ أَن وْمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّهَا جُعِلَ السَّيْهِ يةِ فِيْبُا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞ أَدُعُ إِلَى سَبِيهُ مَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمُ بِالَّتِي هِيَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيهُ يْنَ ۞ وَإِنْ عَاقَبُنُّمُ فَعَاقِبُوْا بِبِثُلِ مَا عُوْقِبُ

بَرْتُكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصِّيرِينَ ۞ وَاصْبِرُ وَمَا

للهِ وَلَا تُحْزَنُ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّ

نَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمُ مُّحْسِ



بِسُــِ مِاللهِ الرَّحْالِي الرَّحِيمِ

## سُبُحٰنَ الَّذِي آسُرِي بِعَبْدِهِ لَيُلَّا مِّنَ الْمُسْجِدِ

الُحَرَامِرِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي يُ الْرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ

مِنْ الْيَتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ وَاتَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ

وَجَعَلْنَكُ هُدًى لِبَنِي إِسُرآءِ يُلَ الَّا تَتَّخِذُ وَا مِنْ دُونِي

وَكِيْلًا ۚ ذُرِّهِ يُّكَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا

شَكُورًا ۞ وَقَضَيُنَا إِلَى بَنِي السَّرَاءِ يُلَ فِي الْكِتْبِ لَتُفْسِدُنَّ

فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُـٰلُنَّ عُـٰلُوًّا كَبِـٰيُرًا ۞ فَإِذَا جَاءَ

وَعُنُ أُولِهُمَا بَعَثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا آولِي بَأْسٍ شَرِيْدٍ

فَجَاسُوا خِلْلَ الرِّيَارِ وَكَانَ وَعُدًا مَّفْعُولًا ۞ ثُمُ ۖ رَدُدُنَا

لَكُمُ الْكُرِّةُ عَلَيْهِمُ وَامْنُ دُنْكُمْ بِأَمُوالِ وَّبْزِيْنَ وَجَعَلْنَكُمْ

اَكُثُرَ نَفِيْرًا ۞ إِنْ اَحْسَنُتُمْ اَحْسَنُتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ اَسَاتُمُ

فَكُهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعُنُ الْأَخِرَةِ لِيَسْنَوْءُا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَنُ خُلُوا

الْبُسُجِلَ كَمَا دَخَلُونُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيْتَإِرُّوا مَا عَكُوا تَتُبِيرًا ١







نُنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُوِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّكُمْ يَصْلُهَا مَنُمُومًا مُّلُحُورًا ﴿ وَمَنْ اَرَادَ الْأَخِرَةُ وَسَعَى لَهَا نَعِيهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولِيكَ كَانَ سَعْيَهُمْ مَّشُكُورًا ۞ كُلَّا نَبُّتُ هَوْلَاءٍ وَهَوُلَا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحُظُورًا ۞ أَنْظُرُكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْإِخِرَةُ ٱكْبَرُ دُرَجْتٍ وَٱكْبُرْ تَفْضِيلًا ۞ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا اخْرَ فَتَقَعُدُ مَنُ مُومًا هَٰٓغُنُ وُلَّا ﴾ وَقَطٰى رَبُّكَ الدَّتَعَبُّنُ وَآ اِلْآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِنَيْنِ إِحْسَانًا أَقَا يَبُلْغُنَّ عِنْدَكَ الْكِيرَ ُحَدُّهُمَّا اَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَّا اُنِّ وَّلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كِرِيْمًا ۞وَاخْفِضُ لَهُمَاجَنَاحَ النُّالِّ مِنَ الرَّحْيَةِ وَقُلُ رَّبِّ ارْحَمُهُمَ كَمَا رَبَّكِنِي صَغِيْرًا ﴿ رَبُّكُمُ اعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُ ۚ إِنْ تَكُونُواْ طَرِكِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِينَ غَفُوْرًا۞وَاتِ ذَا الْقُنْ بِي حَقَّهُ وَالْبِسْكِينَ وَابُنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَيِّرُ تَبُنِيُراكَ إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوٓاً إِخُوانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ۞ وَإِمَّا تُغْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحُمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قِوْلًا قَيْسُورًا ۞ وَلَا تَجْعَلْ يَهُ كَ مَغْلُوْلَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُنَ مَلْوُمًّا هَحُسُورًا ١٠





يَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِكُنْ يَشَاءُ وَيَقْبِرُرُ إِنَّكُ كَانَ بِعِ غَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوْاۤ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ نَحُنُ نَرُ إِيَّاكُورٌ إِنَّ قَتْلَهُمُ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ۞ وَلَا تَقُرَبُوا الرِّنْي إِنَّهُ كَانَ يَةٌ وْسَاءَ سَبِيلاً ۞ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا تَّ وَمَنْ قُتِلَ مُظْلُومًا فَقَانَ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسُرِفُ الْقَتْلِ ۚ إِنَّكَ كَانَ مَنْصُورًا ۞ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي مِي آحُسَنْ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُرًّا ﴿ وَأُوفُواْ بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْلَ كَانَ عُوْلًا ۞وَٱوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْدِ إِلَّكَ خَيْرٌ وَّاحُسَنُ تَأُويُلَّا ۞وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُرَّانَّ لسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْكُ مَسُؤُولًا ﴿ وَلَا مُشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا أَنَّكَ لَنْ تَغُرِقَ الْأَرْضَ وَكَنْ تَبُلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۞كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَبِيَّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۞ ذٰلِكَ مِمَّا وُخِي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا ۗ فَتُلْقِي فِي جَهَنَّهَ مَلْوُمًا مِّن حُوْرًا ۞ أَفَاصُفْكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَمِنَ الْمَلْبِكَةِ إِنَاثًا أِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا

وَلَقُنُ صَرَّفْنَا فِي هٰنَا الْقُرُانِ لِيَنَّ كُرُواْ وَمَا يَزِيْكُمُ إِلَّا نُفُورًا۞ قُلُ لُّوْ كَانَ مَعَكَ الْهِدُّ كُمَّا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بِتَغُوا إِلَى ذِي الْعُرْشِ سَبِيلًا ﴿ مَنْ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا ﴿ شُرِبِّحُ لَهُ السَّمُوتُ السَّبْعُ رُضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءِ إِلَّا يُسُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا فُقَهُونَ تُسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حِلْبِهَا غَفُورًا ۞ وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْانَ حَعَلْنَا بِينَكَ وَبِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ حِمَايًا مَّسْتُورًا ٥ وَّجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَّفْقَهُوهُ وَ فِي أَذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِذَا ذَكْرُتَ رَبُّك فِي الْقُرْانِ وَحُدَى لا وَكُوا عَلَى ادْبَارِهِمْ نَفُورًا ١٠ نَحْنُ عْلَمْ بِهَا يَسْتَمِعُونَ بِهَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْهُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظُّلِلُونَ إِنْ تُتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْحُورًا ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَّبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِينُونَ سِبِيلًا ۞ وَقَالُوْآءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرْفَاتًا ءَإِنَّا لَيَبُعُوثُونَ خَلْقًا جَبِيدًا ۞ قُلْ كُونُوا حِجَارَةٌ و حَبِيرِيرًا ۞ أُوخِلُقًا مِّهَا يَكْبِرُ فِي صَنَّ وَرِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ وَحَبِرِيرًا ۞ أُوخِلُقًا مِّهَا يَكْبِرُ فِي صَنَّ وَرِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ مِيْنُ نَا قَفِلِ الَّذِي فَطُرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنُغِضُونَ إِلَيْكَ ه د ریوده در منی هو قبل عسی آن یکون قریبای



يُومُ يَنْ عُوكُمُ فَتَسْتِجِيبُونَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُلُ لِّعِيادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسُنُ إِنَّ الشَّيْطِنَ يَنْزُغُ بَيْنَهُ ﴿ اِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا هِّبِينًا ۞ رَبُّكُمُ ٱعْلَمْ بِكُمْ أِنْ يَشَد يرحمكم أو إن يَشأ يُعِنَّ بكُمُ وَمَا ٱرسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ وَكُلْلَا ۞ وَرَتَكُ يرحمكم أو إن يَشأ يُعِنَّ بكُمُ وَمَا ٱرسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ وَكُلْلَا ۞ وَرَتَكُ ٱعْلَمُ بِبَنُ فِي السَّمَاوِتِ وَالْإِرْضِ وَلَقَالُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلِي بَعْضِ وَّاتِّينَا دَاوْدَ زَبُورًا ۞ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمُةُمِّنُ دُونِهِ فَلاَ يَهُلِكُونَ كَشُفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحُولِلَّا ۞ ٱولَّبِكَ الَّذِينَ عُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ أَيُّهُمُ أَقُرْبُ وَيُرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْنُ وُرَّا ﴿ وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يُوْمِ الْقِيلَةِ أَوْمُعَنِّ بُوْهَا عَذَابًا شَرِيْدًا كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مُسْطُورًا ۞وَمَا مَنْعَنَا آنُ نُرْسِلَ بِالْإِيْتِ إِلَّا أَنْ كُنَّابَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَاتَيْنَا تَبُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰبِتِ إِلَّا تَخُورِيْفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِّ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيِّ ٱرْبِنْكَ إِلَّا فِتُنَةً لِلنَّاسِ وَالشُّجَرَةُ الْمُلْعُونَةَ فِي الْقُرْانِ وَنُخِوِّفُهُم فَهَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا طُغْيَانًا كَبُيْرًا قَ

19



وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ اسْجُرُوا لِلْاَمْ فَسَجَرُوْا اِلَّا اللَّهِ الْبِيسَ ۚ قَالَ ءَ ٱسْجُولُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَ يُتَكَ هٰذَا الَّذِي كُرَّمُتَ عَلَىٰ ٰ لَيِنَ ٱخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِرِ الْقِيلِمَةِ لَآحْتَنِكَنَّ ذُرِّرَيَّتَكَ ۚ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ قَالَ اذْهَبُ ثَبُّنُ تِبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمُ جَزَاءً مُّوفُورًا ﴿ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطْعْتَ مِنْهُمْ بِصُوتِكَ وَ ٱجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَالْأُولَادِ وَعِنْ هُمُ وَمَا يَعِنُ هُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطُنَّ وَكُفِّي بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَبُّكُمُ الَّذِي يُرْجِيُ لَكُورُ الْفُلُكَ فِي الْبَحْرُ لِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّاهُ كَانَ بِكُمُ رَحِيْمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِضَلَّ مَنُ تَدُعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ قُلَتًا نَجُّكُمُ إِلَى الْبَرِّ ٱعْرَضْ تُمُّر ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ تَفُورًا ١٤ أَفَا مِنْتُمْ أَنُ يُخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيُلًّا ﴿ آمُ آمِنْتُمْ أَنْ يُعِينُ كُمْ فِيهُ وَ تَاكَهُ الْخُرِي فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ لَيُغُرِقَكُمْ بِمَا كَفُنْ تُمُرِّ ثُمَّرِلا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ١



وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ أَنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ١ وَنُنِزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيْدُ لظّٰلِمِيْنَ إِلَّاخَسَارًا ۞ وَإِذْاً اَنْعَبْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا جَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ كَانَ يَؤُسَّا ۞ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ اكِكَتِهِ فَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاهُ لَى سَبِيلًا ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۚ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ آمْرِ رَبِّى وَمَاۤ أَوْتِينَتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ اللَّا قَلِيُلًا ۞ وَلَبِنُ شِئْنَا لَنَنُ هَبَنَّ بِالَّذِئَ ٱوْحَيْنَآ اِلَيُكَ ثُمَّ رَ يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُلُ لَّهِنِ اجْتَمَعَتِ الَّانْسُ وَالْجِنَّ عَلَى آنُ يَّاتُوا بِبِثُلِ هٰنَا الْقُرْانِ لَا يَاتُونَ بِبِثُلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْانِ مِنُ كُلِّ مَثُلِ فَأَبِّي أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا ﴿ وَقَالُوا لَنُ نُّؤْمِنَ لَكَ عَتَّى تَفْجُر لَنَا مِنَ الْآرْضِ يَثُبُوعًا فَأَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نِيْلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرُ الْأَنْهُرَخِلْلُهَا تَفْجِيْرًا أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَّا زَعَمُتَ عَلَيْنَا كِسَفًّا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَّبِكَةِ قَبِيلًا ٥



وَيُكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّنْ رَخْرُفِ أَوْ تَرْ فَي فِي السَّهَاءِ وَكُنْ نُّوْمِنُ رُقِينًكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِلْتَبَّا نَّقُدُونًا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّنُ هَلُ كُنْتُ إِلَّا بِشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُلَى إِلَّا اَنْ قَالُوْاَ اَبِعَثُ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُلُ لُّـوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَيِكَةً يُبُشُّونَ مُطْبَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهُمُ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞قُلُ كُفِّي بِاللَّهِ شَهِيْكًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيُرًا بَصِيْرًا۞ وَمَنْ يَّهُنِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِ وَهُنْ يُصْلِلُ فَكُنْ تَجِدَ لَهُمُ أُولِياءً مِنْ دُونِهُ وَنَحْسُرُهُمْ يُومُ لقيبكة على وجوههم عبيا وبكبا وصباهما ومهاهم كُلَّهَا خَبَتُ زِدُنْهُمُ سَعِيْرًا ۞ ذٰلِكَ جَزَا وُهُمُ بِانْهُمُ لَفَرُوا الْيِتِنَا وَقَالُوْٓا ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَ إِنَّا لَيَبُعُوثُونَ خُلُقًا جَدِيُدًا۞ٱوَلَمْ يَرُوا آنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَّخُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلَّا لَا رَيْبَ فِيْدُ فَأَبِي الظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُلُ لَّوُ أَنْتُمْ تَمُلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةٍ رُبِّيَ إِذًا لَّامُسَكُنُّمُ خَشِّيةً الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿





وَلَقُنُ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ أَيْتِ بَيِّنْتٍ فَسُكَلُ بَنِيْ إِسْرَاءِ يُلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونُ إِنِّي لَاَظُنُّكَ لِيُولِي مَسْعُورًا ۞ قَالَ لَقَرْ عَلِيْتَ يَّا اَنْزُلَ هَوُّلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ بِصَابِرٌ وَإِنِّ لَاَظْنُكُ وْعُونُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادُ أَنْ يَسْتَفِرَ هُمُ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَا جَبِيْعًا أَنَّ وَقُلْنَا مِنُ بَعُدِهِ لِبَنِّي اِسُرَاءِيْلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءً وَعُدُ الْأَخِرُةِ جِئْنَا بِكُورَ لِفِيفًا ۞ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزُلُ وَمَا آرْسَلُنُكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَنِيْرًا ۞ وَقُرْانًا فَرَقْنُهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَّنَزَّلْنَهُ تَنْزِيُلًّا ۞ قُلُ اٰمِنُوا بِهَ اَوْ لَا نُوْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلَهَ إِذَا يُتُلِّى عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْطِنَ رَبِّناً إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنا بَفُعُولًا ۞ وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ يَبْكُونَ وَيَزِينُ هُمْ خُشُوعًا ۞ قُرْ ادْعُوا اللهَ أو ادْعُوا الرَّحْلِيُّ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الرَّسْلَاءُ الْحُسْنَى لَا تَجْهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۞ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًّا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ النَّالِّ وَكَبِّرُهُ تَكُبِيُرًا شَّ



حِداللهِ الرَّحْـــلين الرَّحِــ لْحَمْدُ رِبْلُهِ الَّذِي أَنْزُلَ عَلَى عَبْدِيهِ الْكِتْبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ ا ﴾ قَيِّبًا لِيُنْذِرَ بَأُسًا شَبِ يُدَّا مِّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ لْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الصِّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَّنَا ٥ مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَيُنْنِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَنَ اللَّهُ وَلَدًا أَنَّ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِر وَّلَا لِأَبَا بِهِمْ كَبُرَتُ كَلِمَةً نَخُرُجُ مِنَ أَفُواهِمُمُ إِنْ يَّقُولُونَ اِللَّا كَنِ بَا ۞ فَلَعَلَّكَ نَاخِعٌ نَّفْسُكَ عَلَى اتَارِهِمْ إِنْ لَمْرُ يُؤْمِنُوا بِهِنَا الْحَدِيْثِ سَفًّا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمُ آيُّهُمُ حُسنُ عَبلًا ۞ وَإِنَّا لَجِعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْزًا ٥ مُرْحَسِبُتَ أَنَّ أَصُحْبَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ ۗ كَأَنُّوا مِنَ يٰتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ اَوَى الْفِتُيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اتِنَا مِنُ لَكُ نُكَ رَحْمَةً وَهَيِينَ لَنَا مِنُ اَمُرِنَا رَشَلُا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَى أَذَا نِهِمُ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدًّا ١

195



إَيُّ الْحِزْبِينِ أَحْصِي لِهَا لَبِثُوْاَ اَمَدًا صَّ وَ زِدْ نَهُمُ هُدِّي ۞ وَّرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا بُّنَا رَبُّ السَّلَوٰتِ وَالْإَرْمِضِ لَنْ تَنْعُواْ مِنْ دُونِهَ اللَّهِ اللَّهِ يَنْ قُلْنَا ٓ إِذَّا شَطَطًا ۞ هَوُلاٍّء قُومُنَا اتَّخِذُوْا مِنْ دُونِهَ الْهَكُّ وُلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهُمُ بِسُلْطِنِ بَيِّن ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَّن افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَنِرِبًا ۞ وَإِذِ اعْتَزَلْتُهُوهُ هُرُومًا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأُوْا إِلَى الْكُهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّي لَكُمْ نُ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۞ وَتَرَى الشَّبْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّزُورُ عَنْ هِمْ ذَاتَ الْيَهِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَّقُمِ ضُمُّمُ ذَاتَ الشِّمَالِ مُ فِي فَجُوةٍ مِّنْكُ ذٰلِكَ مِن أينِ اللهِ مَن يَهُدِ اللهُ الْمُهْتَدِنَ ۚ وَمَنُ يُّضْلِلُ فَكَنُ تَجِدَ لَكَ وَلِيًّا هُرُشِدًا ﴿ مَتُ عَلَيْهُ لُولَيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَهُلُتُ مِنْهُمْ رُعْدُ

وَكُذَٰ لِكَ بَعَثُنَاهُمُ لِيُتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمُ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمُ كُمْ لَبِثُنَّكُمْ قَالُوا لَبِثُنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرْ قَالُوا رَبُّكُمْ مُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ اَحْدَكُمْ بُورِقِكُمْ هُـنِهِ إِلَى لْبَرِينَةِ فَلْيَنْظُرُ آيُّهُآ آزُنِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ بِرِزُقِ ىنْـهُ وَلْيَتَّـلَطَّفُ وَلَا يُشُعِرَنَّ بِكُمْ اَحَـكًا ۞ اِنَّهُمُ و رو رود رردو و رو وورود رو و و دووو و و مردود . ن يُظهروا عليكم پرجموكم أويعيب وكم في مِلَّتهم رِّكُنْ تُفْلِحُوْآ إِذًا آكِنَّا ۞ وَكُنْ لِكَ آعُــُثُرُنَا عَلَيْهِمْ لَيُعُلَمُوْ ٓ أَنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ وَّ أَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبْبَ فِيهَأَ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم نْيَانًا "رَبُّهُمُ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّـنِيْنَ غَلَبُوا عَلَ مُرِهِمْ لَنَتَّخِنَاتًا عَلَيْهِمُ مَّسُجِمًّا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلْثَةٌ رًّا بِعُهُمْ كُلْبِهُمْ وَيُقُولُونَ خَبْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبِهُمْ جُمَّا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَكُ ۗ وَّ ثَامِنُهُمْ كُلُّهُمْ حُلَّا رِّيِّنَ ٱعْلَمُ بِعِنَّ تِهِمُ مَّا يَعْلَمُهُمُ اِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَكَ تُمَار فِيُهِمُ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ۚ وَلَا تَسْتَفُتِ فِيْهِمُ مِّنْهُمُ أَحَدُّ



وَلَا تَقُوْلُنَّ لِشَائِءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرُ رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَ قُلْ عَسَى أَنْ يَهُدِينَ رَتَّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ لَمْنَا رَشَىًا ۞ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلْثَ ائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۞ قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِهَا لَبَثُواْ يَهُ غَيْبُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ ٱبْصِرُ بِهِ وَٱسْمِعْ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وِّكَ ۚ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ ٱحَمَّا ۞ وَاتُلُ مَاۤ أُوْجِي إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكِلِّلِتِهُ ۗ وَكَنْ تَجِدَ نُ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ وَاصِبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ِبَّهُمُ بِالْغَلُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَدُ وَلَا تَعُنُ عَيُنكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْنُ زِيْنَةَ الْحَلِوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِّعُ مَنُ أَغْفَلْنَا قُلْبُهُ عَنُ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْلُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۞ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمُ ۖ فَكُنُ شَكَّاءُ فَلَيْءُ مِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ لِأَنَّا آعْتُدُنَا لِلطَّلِبِينَ نَامَّ الْكَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيْثُواْ يُغَاثُواْ بِبَآءٍ كَالُهُهُل يَشُوِى الُوجُولَةُ وَبِئُسَ الشَّكَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ۞



2002

تَّ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ إِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجُرَ مَر سَنَ عَمُلًا ﴿ أُولِيكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدُنِ تَجُرُيُ مِنْ تَحْتِم نَهْرُ يُحَكُّونَ فِيهَا مِنُ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَ نُصُرًا مِّنُ سُنُكُسِ قَالِسُتَبُرَقِ مُّتَّكِدِينَ فِيهَا عَلَى الْإِرَا يْعُمَ الثُّوَابُ ۚ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّتَلَّا جُلَيْن جَعَلْنَا لِآحَرِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ آعْنَابِ وَّحَفَفْنْهُمَّا نُخُلِ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا أَي كِلْتَا الْجَنَّتُينِ اتْتُ كُلُهَا وَلَهُ تَظُلُّمُ مِّنْكُ شَبُكًا ۚ وَ فَجَّرُنَا خِلْلُهُمَا نَهَدًا ﴾ كُلُهَا وَلَهُما نَهَدًا ﴿ زُكَانَ لَهُ تُبَرُّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِمُ لَا أَنَا كُثُرُ مِنْكَ مَالًا وَّٱعَزُّ نَفَرًا ۞ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ سِبِه ۚ قَالَ مَاۤ ٱظُنُّ ٱنْ تَبِيْدَ لَمَٰذِهٖۤ ٱبَدَّا ۞ وَّمَاۤ ظُنُّ السَّاعَةَ قَارِبَهَ أُ وَّلَهِنَ رُّدِدُتُّ إِلَى رَبِّي لَكِجِدَنَّ خَيْرًا نُهَا مُنْقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهَ ٱكْفُرْتَ لَّنِي مُ خَلَقَكَ مِنُ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُّطُفَةٍ ثُمَّ سَوِّلَكَ جُلًا أَ لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّنُ وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّنَ آحَدًا ٥

وَلُوْ لِآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللَّهُ ۚ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نُ تُرَنِ أَنَا اَقُلُّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَيًّا ﴿ فَعَلَى رَبِّيٓ أَنْ نِين خَيْرًا مِّنُ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْمَانًا مِّنَ السَّمَاةِ لِيبِحَ صَعِيلًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَا وُهُا غَوْرًا فَكُنُ تَسْتَطِيعُ لَهُ طَلَبًا ۞ وَالْحِيْطُ بِثُمُرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآ نْفَقَ فِيْهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ لِلْيُتَنِيُ لَمْ الشُّرِكُ بِرَبِّنَ آحَدًا ۞ وَلَمْ تَكُنُّ لَّهُ فِئَدٌّ يَّنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِمًا ۗ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ مُ هُوَ خَيْرٌ ثُوابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مُّثَلَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَبَّآءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّبَّآءِ فَاخْتَلَطَ لِهِ نَبَاتُ الْأَرُضِ فَأَصُبَحَ هَشِيْمًا تَذُرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقُتَىٰ رًّا ۞ ٱلْبَالُ وَالْبَـنُونَ يُنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبَقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ۞ وَيُومَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى لَارْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمُ آحَا



وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدُ جِئُتُونَا كَمَا خَلَقُنكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ · بَلْ زَعَبْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا@ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجُرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِبَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيُلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا ٱحْصِهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِرًا ۗ وَكَا يُظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ اسْجُدُوا لِإِذْمَ لَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيسٌ ۚ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْر هِ ۚ ٱ فَكَتَّكِنَانُونَكَ وَ ذُرِّيَّتُكَ ٓ ٱوْلِيآءً مِنُ دُوْنِيُ وَهُمُ لَكُمْ عَنُوٌّ بِئُسَ لِلظُّلِيئِنَ بَدَلًا ۞ مَاۤ اَشُهَنْتُهُمُ خَلْقَا لسَّلُوٰتِ وَالْاَرْمُضِ وَلَا خَلْقَ انْفُسِمِهُمْ ۖ وَكَا كُنْتُ مُتَّخِذَ مُضِلِّينَ عَضُدًا ۞ وَيَوْمَرَ يَقُوْلُ نَادُوُا شُرَكَا ۚ مَى الَّذِيْنَ عُمُنَّهُ فَيُ عَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مُّوْبِقًا ۞ وَرَا الْمُجُرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوْاَ ٱنَّهُمُو مُّواقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُ وَا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هَنَا الْقُرُانِ لِلتَّاسِمِنُ كُلِّ مَثَلِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ ٱكْثُرَ شَيْءٍ جَرَلًا ٥



وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤُمِنُوٓ الذُّجَاءَهُمُ الْهُلٰي وَيَسْتَغُفِمُ رَبَّهُمْ اِلَّاآنُ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةً الْاَوَّلِيْنَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَنَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْنِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَنُّ وَا بِالْبَاطِلِ لِيُّنْ حِضُوا بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُهُ وَا اللِّينُ وَمَا أَنْنِ رُوا هُزُوًّا ۞ وَمَنَ أَظُلَمُ مِثَّنُ ذُكِّرَ بِأَيْتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَتَّامَتُ يَلَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلُنَا صَلَّىٰ قُلُوْبِهِمُ ٱكِنَّةً أَنْ يَنْفَقَهُوْهُ وَفِيَّ أَذَانِهِمُ وَقُرَّا ۗ وَإِنْ تَنْ عُهُمُ إِلَى الْهُنَّايِ فَكُنْ يَّهُتَكُوْ إَذًا آبَنَّا ۞ وَرَيُّكَ الْغَفُورُ ذُوالرَّحْمَةِ لُو يُؤَاخِنُ هُمُ بِهَا كُسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَنَابَ "بَلُ لَهُمْ مَّوْعِلَ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيِلًا ١ وَتِلْكَ الْقُوْرَى أَهْلَكُنْهُمْ لَيًّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِلَّهُ لِكُهُ مُّوعِيًّا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْمَهُ لَا ٱبْرَحْ حَتَّى ٱبْلُغَ مَجْمُعَ لْكِرْيُن أَدُامُضِي حُقْبًا ۞ فَلَدًا يَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِ حُوتَهُمًا فَاتَّكَنَّ سَبِيلُهُ فِي الْبَهُ صُرِسَرًيًّا ﴿ فَلَبًّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْمَهُ أَتِنَا غَنَا أَوْنَا لَقُنُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ١



قَالَ أَرْءَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا آنُسْنِيهُ إِلَّا الشَّيْطِنُ آنُ آذْكُرُهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي لَبُحُر الْحَجَبًا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغ اللَّهِ عَلَى اعْلَى اثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ فَوَجَدَاعَبُكًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَّيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَكُ نَا عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُولِى هَلُ تَّبَعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّبُنِ مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُرًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَنُ نَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمُ تُحِظ بِهِ خُبُرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَّلا آعُصِي لَكَ آمُرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا أَنَّ فَانْطَلَقَا الشَّحَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ آخَرَقُتُهَا لِتُغُرِقَ آهُلَهَا لَقُدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ الدُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي بِهَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُنِي مِنَ أَمُرِي عُسُرًا ۞ فَانُطَلَقًا ﴿ مَتَّى إِذَا لَقِيا غُلْبًا فَقَتَ لَهُ ۗ قَالَ اقتلت نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَقَنْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكْرًا @



## قَالَ ٱلَمْ ٱقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ١

قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُضْحِبُنِي ۚ قَنْ بَلَغْتَ

مِنُ لَكُ نِّنْ عُنُرًا ۞ فَانْطَلَقاأَ شَحَتَى إِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهُلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَاۤ

آهْلَهَا فَأَبُوا آنُ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَرَا فِيْهَا جِرَارًا يُّرِيْدُ آنَ

يَّنُقَضَّ فَاقَامَهُ عَالَ لَوُشِئْتَ لَتَّخَنُتَ عَلَيْهِ آجُرًا ﴿ قَالَ هٰذَا

فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ أَسَانَبِتَكَ بِتَأْوِيُلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ

صَبُرًا ۞ اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحُرِ

فَارَدْتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَّافُنُ كُلَّ سَفِينَةٍ

غَصْبًا ۞ وَاَقَا الْغُلْمُ فَكَانَ آبَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَغَشِيْنَا آنُ يُّرْهِقَهُمَا

طُغْيَانًا وَّكُفُرًا ۞ فَأَرَدُنَا آنُ يُبُولِهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنَكُ زَكُوةً

وَّاقُرَبَ رُحُمًّا ۞ وَامَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيمُنُنِ فِي

الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُلُّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا فَارَادَ

رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغُا الشُّرَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهْمَا مُرْحَمَةً مِّنَ رَّبِّكَ

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنُ آمُرِي لَ ذَلِكَ تَأُويُلُ مَا لَهُ تَسُطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا ٥

وَيَسْعَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاتَلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْكُ ذِكْرًا اللَّهِ



إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْإَسُ ضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيٌّ سَبَبًا ﴿ فَاتَبُعَ سَبَبًا ﴿حَتَّى إِذَا بَكَغَ مَغُرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ بِمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا لَمْ قُلْنَا لِنَاالْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ بِّنَ بَ وَإِمَّآ أَنُ تَتَّخِذَ فِيهُمُرِحُسُنًا ۞ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمُ سَوْفَ نُعُنِّبُكُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهٖ فَيُعُنِّبُكُ عَثَابًا ثُكْرًا ۞وَأَمَّا نُ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسْنَيُّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَقْرِنَا يُسُرًّا ﴿ ثُمَّ ٱتُّبُعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَكُغَ مَطْلِعَ الشَّمُسِ وَجَرَهَا تَطُلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّهُ نَجُعُلُ لَّهُمُ مِّنُ دُونِهَا سِتُرَّا ۞ كَنْ لِكَ ۚ وَقَنْ اَحَطْنَا بِهَا لَدَيْهِ خُبُرًا ۞ ثُمَّرَا تُبْعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَكُغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنُ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞قَالُواْ بِذَاالُقُرُنْ يُنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهُلُ نَجُعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنُ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُرْسَدًّا ۞ قَالَ مَا كُنِّيْ فِيهُ ورِبِّيْ خَيْرٌ فَاعِينُوْ فِي بِقُوِّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا فَ أَتُوْنِي زُبُرَ الْحَيِيُو حَتَّى إِذَا سَالِي بَيْنَ الصَّدَ فَيْنِ قَالَ انْفُخُواْ حَتَّى إِذَاجَعَكَ نَارًا قَالَ اتُّونِ أَفُرغُ عَكَيْدٍ قِطْرًا ١ 46.5

فَمَا السَطَاعُوَا أَنْ يَّظُهُرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۞ قَالَ وَعُنْ رَبِّي حَقًّا ۞ وَتَرَكَّنَا بَعُضَهُمْ يُؤْمَيِنِ يَمُوْجُ فِي بَعْضٍ وَّ نُفِخُ الصُّوْرِ فَجَهُ عَنْهُمُ جَمُعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّهُ يُوْمَيِنِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا أَوْ الَّذِينَ كَانَتُ اعْيُنُهُمُ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوُا إِيسْتَطِيعُونَ سَبْعًا ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا آنَ يَتَخِذُوا عِبَادِي مِنُ دُونِي آوُلِياء إِنَّا آعُتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلُكُفِرِينَ نُزُلَّا اللَّهِ قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالْآخْسِرِينَ آعَالًا ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمُ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ﴿ الْإِلَا لَّذِيْنَ كُفَّوُوا بِالْبِتِ رَبِّهِمُ وَلِقَالِبِهِ فَحَبِطَتُ اعْبَا يُقِيمُ لَهُمْ يُومَ الْقِيمَةِ وَزُنَّا ۞ ذٰلِكَ جَزَآوُهُمُ مَجَهَنَّمُ مِمَا كَفُرُو إِتَّخَذُوْوَا الْبِينُ وَرُسُلِي هُـزُوًّا ۞ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَبِه لصَّلِحْتِ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَّا ﴿ خَلِدِينَ فِيهُ رَيْبُغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِكَادًا لِّكَلِّتِ نَفَى الْبَحْرُ قَبُلُ أَنْ تَنْفَى كَلِلتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَّا

ور إِنَّمَا أَنَا بِشَرَهِ مِنْدُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا الْهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَكُنْ كَانَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرَ مِتْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا الْهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَكُنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْلُ عَلَّاصَالِكًا وَّلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَدًا ۞ ۗ ۺؙؚۅؙۯؗۊؙؙڡۯؽػۄڡٙڴؚؾؖۊ<sup>ۣ</sup> آياتها (۹۰) الزواعال (١) مَنِي فِي لِكُورُ حُمَّتِ رَبِّكُ عَبْدُهُ ذَكِرِيًا ﷺ إِذْ نَادِي رَبُّهُ نِدَآءٌ خَفِيًّا۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَّا الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَهُ أَكُنُ بِدُعَالِكَ رَبِّ شَقِيًّا۞ َوَانِّي خِفْتُ الْمَوَالِي نُ وَرَآءِيُ وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيُمِنُ لَّكُنْكَ وَلِيًّا ݣَ تُنِي وَيُرِثُ مِنُ الِ يَعْقُوبُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ لِنَزَكُرِيًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلِمِ اسْمُهُ يَعَيٰيٌ لَمْ نَجُعُلْ لَّهُ مِنْ قَبُلُ سَبِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِيُ غُلْمٌ وْكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا وَّقُهُ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِنْيًّا ۞ قَالَ كَنْ لِكُ قَالَ رُبُّكِ هُوَعَلَىٰٓ هَيِّنُ وَّقَدُّ خَلَقُتُكَ مِنُ قَبُلُ وَلَهُ تِكُ شُيْئًا۞ قَالَ رُبِّ اجْعَلَ لِنَّ أَيْكًا قَالَ أَيْتُكَ ٱلَّا تُكِلَّمُ النَّاسَ ثَلْثُ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجُ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِعْرَابِ فَأَوْلَحَى اِلْيَهِمُ أَنْ سَبِّحُواْ بُكُرَةٌ وَّعَشِيًّا ١

لِيَحْيِي خُذِ الْكِتْبَ بِقُوَّةٍ وَاتَيْنُهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا أَنَّ وَحَنَانًا مِّنُ لَّكُنَّا وَزَكُوةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَّبَرًّا بِوَالِكَ يُهِ وَلَمْ يَكُنُ حَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَرُ وُلِنَ وَيَوْمَرَ يَهُ بُبْعَثُ حَيًّا ۞ وَاذْكُنْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَهُمْ إِذِ انْتَبَانَتُ مِنْ اَهُلِهَا لَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿ فَاتَّخَذَتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا أَسُّ فَأَرْسَلْنَا لِيُهَا رُوْحَنَا فَتَمَتُّلَ لَهَا بَشَرًا سُويًّا ۞ قَالَتُ إِنِّيٓ ٱعُوِّدُ لرَّحُلْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّهَآ أَنَا رَسُولُ رَبِّكُ مَبَ لَكِ غُلِمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتُ آثِّي يَكُونُ لِي غُلِمٌ وَّلَمُ سُنِيُ بَشَرٌ وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَٰ لِكِ \* قَالَ رَبُّكِ فُوعَكَنَّ هَـيِّنَّ ۚ وَلِنَجُعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّتَّا وَكَانَ آمُرًا مُّقُضِيًّا ۞ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْتَكِنَ تُ بِهِ مَكَانًا قُصِيًّا ۞ فَأَجَاءَهَا الْبَخَاصُ إِلَى جِذُعِ النَّخُلَةِ قَالَتُ لِكِنْ يَنِّي مِتُّ قَبْلَ هٰنَا وَكُنْتُ نَسَيًّا مَّنْسِتًا ۞ قَنَادُهُا مِنْ تَحْتِهَا ٓ اللَّا تَحْزَنِي قُنُ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ١ ِهُزِينَ إِلَيْكِ بِجِنْعِ النَّخُلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿



فَكُلِلُ وَاشُرَبِي وَقَرِّى عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدَّا نَقُوْلِيَ إِنَّى نَذَرْتُ لِلرَّحْلِي صَوْمًا فَكَنُ أَكَلِّيمُ الْبَيْوُمُ إِنْسِيًّا ﴿ فَأَتَتُ بِهِ قُوْمُهَا تَحُمُلُكُ قَالُوا لِمَرْيَمُ لَقَنُ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞ يَاْخُتَ هُرُونَ مَا كَانَ ٱبُولِ امْراً سَوْءٍ وَّمَا كَانَتُ أُمُّكِ غِيًّا ﴾ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكِلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهُدِ بِيًّا ۞ قَالَ إِنَّ عَبُدُ اللَّهِ ﴿ الْعِنِي الْكِتْبَ وَجَعَلَنَي نَبِيًّا ۞ وَّجَعَلَنِي مُلْرَكًا آيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْطُنِي بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا فَ وَبَرًّا بِوَالِدَ إِنَ وَلَهُ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ا وَالسَّلْمُ عَلَيَّ يَوْمُ وَلِلَّ فَيُ وَيُومُ امْوْتُ وَيَوْمُ ابْعَثُ حَيًّا ١ ذٰ لِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمُ قُولُ الْحَقّ الَّذِي فِيْدِ يَمْتَرُونَ الْحَقّ الَّذِي فِيْدِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ بِلَّهِ أَنُ يَتَّخِذَ مِنُ قَلِلٌ سُبُحِنَةٌ إِذَا قَضَى آمُرًا فَائَدَ بَقُولُ لَكُ كُنْ فَيَكُونَ ۞ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّنُ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هٰنَا صِرَاطٌ مُّسُتَقِيبُمُ ۞ فَاخُتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنُ بَيْنِهِمُ فَوْيُلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ مَّشُهَدٍ يَوْمِرِ عَظِيْمِ ۞ ٱسْمِعُ بِهِمُ ٱبْصِرُ يُوْمَرِ يَأْتُوْنَنَا لَكِنِ الظَّلِمُونَ الْيَوْمَرِ فِي صَلْلِ هُبِيْنِ @





وَ اَنْ إِنْ رُهُمْ يُومُ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ

وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا

يُرْجَعُونَ ٥ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِبْرُهِيْمَ أَ إِنَّهُ كَانَ صِبِّيْقًا

نَّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ لِيَابَتِ لِمُ تَعْبُلُ مَا لاَ يَسْبَعُ وَلا يُبْعِرُ

وَلاَ يُغْنِىٰ عَنْكَ شَيْئًا ۞ لَيَابَتِ إِنِّي قَنْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَاكَمْ يَاٰتِكَ ۗ

فَاتَّبِعُنِيَّ اَهُدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿ يَابُتِ لَا تَعُبُرِ الشَّيُطُنُّ إِنَّ

الشَّيُطْنَ كَانَ لِلرَّحْلِي عَصِيًّا ﴿ يَابَتِ إِنِّيٓ اَخَافُ أَنْ يَّمَسَّكَ

عَنَابٌ مِّنَ الرَّحْلٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْظِنِ وَلِيًّا ۞ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ

عَنُ الِهَتِيُ يَإِبُرُهِيُمُ لَئِنُ لَّهُ تَنْتَهِ لَاَرْجُمُنَّكَ وَالْمُجُرُنِ مَلِيًّا ۞

قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ سَاسُتُغْفِرُلَكَ رَبِّنُ إِنَّهُ كَانَ بِنُ حَفِيًّا ١

وَاعْتَزِلُكُمُ وَمَا تَنْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَادْعُوا رَبِّنٌ عَسَى اللهَ

ٱكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَكَتَا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُ وُنَ مِنْ

دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهَ إِسُلْقَ وَيَعْقُونَ ۚ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۞

وَوَهَبُنَا لَهُمْ مِنْ رَّحُكِتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا أَ

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُولِسَى ٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞



انِبِ الطُّوْرِ الْأَيْسَنِ وَقَرَّبُنْكُ نَجِيًّا ۞ وَ وَ لَهُ مِنُ رَّحْمَتِنَآ آخَاهُ هُمُونَ نَبيًّا ۞ وَاذْكُنُ فِي ٱ لُ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْبِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبَيًّا۞ُوكَانَ مُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ١ إِذْكُرُ فِي الْكِتَبِ إِدْرِيْسَ ٰ إِنَّهُ كَانَ صِدَّيْقًا نَّبِيًّا ۞ وَّرُفَعُنْهُ نَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُولِيكَ الَّذِينَ أَنْعَمَرِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِّنَ النَّبِهِ ، ذُرِّيَّةِ أَدْمُ وُمِثِّنُ حَمَّلُنَا مَعَ نُوْجٍ ُوَّمِنُ ذُرِّيَّةٍ إِبُرْهِيُهُ مِّنُ هَـٰ رَيْنَا وَاجْتَبِينَا إِذَا تُتُلِّى عَلَيْهِمُ خَرُوا سُجَّاً وَبُكِيًّا ٥٠ نَحْلَفَ مِنْ بَعْنِ هِ ضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبُعُوا الشُّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا مَنْ تَابُ وَامَنَ وَعَبِلَ صَالِعًا فَأُولَٰلِكَ يَنْ لَمُوْنَ شَيْئًا ﴿ جَنَّتِ عَدُنِ الَّذِي وَعَدَ الرَّ اَدَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعُـٰنُهُ مَا تِيًّا ۞ لَا يَسْبَعُ فِيُهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا ۚ وَلَهُ مُ رِزُقَهُمُ فِيهَا بُكُرَةً وَّعَشِ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ١

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِٱمْرِرَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيُدِينَا وَمَا خَلْفَنَ وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ رَبُّ السَّلْوِد وَالْإِرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُونُهُ وَاصْطِبِرُ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ﴾ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَإِذَا مَامِتٌ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ وُلا يَنُكُنُ الْانْسَانُ أَنَّا خَلَقُنْهُ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ١ وَرَبُّكُ لَنُحُشُرُ نَّهُمْ وَالشَّيطِينَ نُحَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حُولٌ جَهُنَّمُ مِثِيًّا ﴾ ثُمَّ لَنَهُزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ ايُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحُلِن بِتِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحُنُ آعُلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِنْ نُكُمُرُ إِلَّا وَابِرِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَثْمًا مَّقَضِيًّا ﴿ ثُكَّرُنُنَجِّي لَّنِ يُنَ اتَّقَوْا وَّنَدَرُ الظُّلِمِيْنَ فِيهَا جِثِيًّا ۞ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ بْتُنَا بَيِّنْتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ امَنْوًا ْ آَيُّ الْفَرِيُقَيْن خَيْرٌ مُّقَامًا وَّ أَحْسَنُ نَبِيًّا ﴿ وَكُمْ آهْلُكُنَّا قَبْلُهُمْ مِّنْ قَرْنِ هُمْ حُسَنُ آثَاثًا وَّرِءُيًا ﴿ قُلُ مَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَبُنُ دُ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَنَّا الْمُ حَتَّى إِذَا رَاوُا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَنَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُنُمًّا ۞



ْ يَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدَّى وَالْبِقِيْتُ الصِّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْكَ رَبِّكَ ثُوابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞ أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرُ ب وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَكًا إِنَّا اللَّهُ الْغَيْبُ أَمِرا تَّخَنَ عِنْدَ لرَّحْمِنِ عَهْدًا أَنَّ كُلَّا سُنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَكُدُّ لَهُ مِنَ الْعَنَابِ مَنَّا اللَّهِ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا ۞ وَاتَّخَذُوا مِنُ دُونِ اللهِ الهَدُّ لِيكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿ كُلَّا سَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِ وَيُكُونُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَهُ تَرَ أَنَّا ٱرْسَلْنَا الشَّلِطِيْنَ عَلَمُ الْكِفِرِينَ تَوْزُّهُمُ إِزًّا ﴿ فَلَا تَعْجُلُ عَلَيْهُمْ إِنَّهَا نَعُنَّ لَهُمْ عَنَّا اللَّهِ يُومَر نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْنِ وَفُرًّا ﴿ وَنَسُونُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى بْنُمْ وِرْدًا ١١﴾ كَانِيْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اللَّهُ مَنِ اتَّخِنَ عِنْدَ الرَّحُلِي عَهُدًا ١٥ وَقَالُوا اتُّخَنَ الرَّحْلِيُ وَلَدًا صِّلَقَلَ جِعُنُّمُ شَيْئًا إِدًّا ١٥ تَكَادُ السَّمَاوِكُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْكُ وَتَنْشُقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِيَالُ هَنَّاكُ أَنُ دَعُوا لِلرَّحْلِي وَلَكَا أَهُ وَمَا يَنْلَكِمُ لِلرَّحْلِي أَنُ يَتَخِنَ وَلَكَا أَهُ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّاۤ أَتِي الرَّحْلِينِ عَبْدًا ۞َلَقَكُ حُصْهُمُ وَعَنَّاهُمُ عَنَّا ﴿ وَكُلُّهُمُ إِنَّتِهِ يَوْمُ الْقِيمَةِ فَرُدًّا ۞





اِتَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُّ الرَّحْلُ وُدًّا ۞ فَإِنَّهَا يَسَّرُنْهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنُنِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّنَّا۞ وَكُمُراَهُلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِّنْ قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَيِ اَوْتُسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اللَّهِ حِداللهِ الرَّحْـــلِينِ الرَّحِــيْمِ طُلهُ هَ مَا آنُزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْقَى أَوْ إِلَّا تَنْكِرَةً لِّمَنْ يَّخُشٰى ۚ تَنْزِيُلًا مِّتَّنَ خَكَقَ الْأَرْضَ وَالسَّلُوتِ الْعُلَى ۗ لْرَّحُلُنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى ۞ لَـكُ مَا فِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي لُارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتُ الثَّايِ ۞ وَإِنْ تَجْهُرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّكَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوْ لَهُ الْأَسْمَاءُ لْحُسْنِي ۞ وَهَلْ آتُمكَ حَبِينِثُ مُوْسَى ۞ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ ا لِرَهُ لِهِ امْكُنُّوْا وَإِنِّ انْسُتُ نَارًا لَّعَلِّيُ اتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسِ اَوُ اَجِدُ عَلَى النَّارِهُدَّى © فَلَتَّا اَتْهَا نُوْدِي لِيُوْسِي شَالِيَّ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعُلَيْكَ وَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى ﴿





وَأَنَا اخُتَرُتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوْلِي ﴿ إِنَّنِينَ أَنَا اللَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اَنَا فَاعْبُدُنِي وَاقِيمِ الصَّلْوةَ لِنِكْرِي ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ الِّيَةُ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِثِجُوزِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى ۞ فَلَا يَصُرُّ نَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤُمِنُ بِهَا وَاتَّبُعُ هَوْمَهُ فَتَرُدى ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِيْنِكَ لِنُوْسَى ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ ٱتُوكُّواْ عَلَيْهَا وَٱهْشُّ بِهَا عَلَى غَنَيْنَ وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أُخُرِي ۞ قَالَ ٱلْقِهَا لِمُوْسِي۞ فَٱلْقُهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ سُعِي قَالَ خُنُهُ هَا وَلَا تَحْفُ سَنَعِيدُهَا سِيُرْتَهَا الْأُولِي ١ وَاضْمُهُ مِينَاكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بِيُضَاءَمِنَ غَيْرِسُوْءِ إِيَّةً خُرى ﴿ لِنُرِيكَ مِنُ الْمِينَا الْكُبُرِاي ﴿ إِذْهَبُ إِلَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيُ صَدُرِي ﴿ وَيَسِّرُ لِنَّ آمُرِي ۗ وَاحْلُلُ عُقُدَةً مِّنَ لِسَانِ أَنْ يَفْقَهُوا قُولِي ٥ وَاجْعَلَ لِي وَزِيرًا بِنُ اَهُلِلُ ﴾ هُرُونَ اَخِي ﴿ اشْنُدُ بِهَ اَزْدِي ۞ وَاَشُرِكُهُ فِيَ اَمْرِيُ ٥ كُنُ نُسَبِّحُكَ كَثِيْرًا ﴿ وَنَنُ كُرُكَ كَثِيْرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۞ قَالَ قُدُ أُوْتِيْتَ سُؤُلِكَ لِلْمُوْسِي ۞ وَلَقَدُ مَنَتَّا عَلَيْكَ مَرَّةً ٱخْرَى ﴿ إِذْ ٱوْحَيْنَا إِلَّى أُمِّكَ مَا يُوْخَى ﴿

نَ اقْنِ فِيهُ وِ فِي التَّابُوْتِ فَاقَنِ فِيهِ فِي الْيُمِّ فَلَيْلُفِهِ الْيُمُّ لسَّاحِلِ يَاْخُذُهُ عَدُوِّلِيَّ وَعَدُوُّكُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً بِنِّي ۚ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۚ وَاذْ نَكْشِئَ الْخُتُكَ فَتَقُولُ هَـ دُوْكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ ۚ فَرَجَعُنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَىٰ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا حْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنِكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فَتُونَّا ۗ نَّتُ سِنِيْنَ فِيَ اَهُلِ مَدُينَ الْأَثْرَجِئْتَ عَلَى قَدَرِ لِيْنُولْسَى عُطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيُ ﴿إِذْهُبُ اَنْتَ وَاخْوُكَ بِالِّنِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكُرِي ۚ إِذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِي ۗ فَقُوْلَا لَهُ قُوْلًا لَيِّنًا عُلُّهُ يَتُنَاكُمُ أَوْ يَخْشَى۞ قَالَا رَبِّنَا إِنَّنَا نَخَانُ أَنْ يَّفُوطُ عَلَيْنَا أَ أَوْ أَنْ يُنْطَغَى ۞ قَالَ لَا تَخَافَا ۚ إِنَّنِيْ مَعَكُمًا ٱسْمَعُ وَٱرٰى ۞ فَأَتِيكُ فَقُوْلًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسُرَاءِيْلُ ﴿ وَلَا تُعَنِّ بُهُمْ وَعُ قُلُ جِئُنْكَ بِالْيَةِ مِّنُ رَّبِّكَ ۚ وَالسَّالْمُ عَلَى مَرِّ تُّبُعُ الْهُلِي@إِنَّا قُنُ أُوْجِيَ إِلَيْنَأَ اَنَّ الْعَنَابَ عَلَى مَنْ كُنَّ بَ وَتُولِّي ۞ قَالَ فَنَكُنَّ رَّبُّكُمَّا يَلُولِني ۞ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي ٓ اَعْظِي كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَلَى ﴿ قَالَ فَهَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِي ۗ

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّنُ فِي كِتْبُ لَا يَضِلُّ رَبِّنُ وَلَا يَنْسَى الَّذِي يُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهُمَّا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُيلًا وَّأَنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِهَ أَزُواجًا مِّنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعُواْ ٱنْعَامَكُمْ ۚ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰبِتٍ لِّادُولِي النَّاهٰي ۚ مِنْهَا خَلَقُنْكُمُ وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةٌ اخْرَى ﴿ وَكُونَا لَكُنَّا الْكِينَاكُ يْـتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَٱلِي۞قَالَ اَجِعْتَنَا لِتُخْرِجَنَامِنُ اَرْضِنَا مِعُرِكَ لِنُوْسَى فَلَنَا أِتِيتًاكَ بِسِعُرِمِّثُلِم فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا آنتَ مَكَانًا سُوِّي قَالَ مُوْعِدُكُمُ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يَّحْشُرُ النَّاسُ صُحَى فَتُولِّى فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْلُا ثُمَّرَ اَتِّي۞قَالَ لَهُمُرِمُّمُوسَى وَيُلَكُمُ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللَّهِ كَنِ بًّا بُسُحِتَكُمُ بِعَنَابٍ وَقَنُ خَابَ مَنِ افْتُرْى ١ فَتَنَازَعُوٓا أَمْرُهُمُ نَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّخُوى ﴿ قَالُوْ آ إِنْ هَٰنَ مِنْ لَسُحِرْنِ يُرِيْدُنِ أَنْ خُرِجِكُهُ مِّنُ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَنْ هَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلِي اللهِ فَأَجِيعُوا كَيْنَ كُمْ ثُمِّ الْمُتُواصَفًا وَقُنُ أَفْلَحُ الْيُومُ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُواْ يِلْمُوْسَى إِمَّا أَنُ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَّكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقِي اللَّهِ



قَالَ بِكُ ٱلقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِمِ بِيحْرِهِمْ ِ أَنَّهَا تَسُعٰي ۚ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسِي ۞ قُلْنَا رَ تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتُ الْأَعْلَى ﴿ وَٱلْقِ مَا فِي يَبِيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُواْ إِنَّهَا صَنَعُواْ كَيْنُ سُجِرٌ وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ آتَى ٣ فَالْفِيَ السَّكِرَةُ سُجَّدًا قَالْنَوَا امْنَا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوْسَى قَالَ امَنْ تُكُو لَكُ قَبْلَ أَنُ اذَنَ لَكُوْ إِنَّكُ لَكُبِيْرُكُو الَّذِي عَلَّمَكُمُ لسِّحُرُ فَلاَ قُطِّعَنَّ أَيْنِ يَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلاَنِ وَّلاُوصَلِبَنَّكُمُ رُجُنُ وَعِ النَّحُلِ وَلَتَعَلَّمُنَّ الَّيْنَأَ الشُّلُّ عَنَا ابًّا وَّا اَفْقَ ۞ قَالُوْا نُ نُؤْثِرِكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيّنَتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ إِنَّهَا تَقُضِي هٰذِهِ الْحَلِوةَ الرُّنْيَا ۚ إِنَّا اَمَنَّا يِّبَنَا لِيغُفِي لَنَا خَطْيِنَا وَمَا آكُرُهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّيحِرُّ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَ ٱبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ اللَّهُ رِ يَمُونُ فِيهَا وَلاَ يَحْلِي ﴿ وَمَنُ يَّأْتِهِ مُؤْمِنًا قَلُ عَدِ الصَّلِحْتِ فَالُولَيِّكَ لَهُمُ النَّارَجْتُ الْعُلَى ﴿ جَنُّتُ عَدُنِ تَجْرِي مِنُ تَعْتِهَا الْأَنْهُمُ خُلِدِيْنَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَوا مَنُ تَزَكُّ ۗ



وَلَقُ لُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى لَا أَنْ أَسُرِ بِعِبَادِي فَأَضُرِبُ هُوْ طُرِيْقًا فِي الْبَحْرِيَبَسَّا لَا تَخْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ١ بَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِم فَغَشِيهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا لَشِيَهُمْ إِنَّ وَاضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَلَى ﴿ لِبُنِّي ۗ الطُّوْرِ الْآينُنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْبَنَّ وَالسَّلُوٰي ١ كُلُواْ مِنُ لِيَّابِ مَا رَنَّ قُلْكُمْ وَلا تُطْغُوا فِيْهِ فَيُحِلُّ عَلَيْكُمُ عَضَبِي ۚ وَمَنْ يَحُلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَلُ هَوى ٥ وَإِنَّ ا لَغَقَّارٌ لِّبَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَلَى ١ وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمُولِى فَالَ هُمُ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِيُ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ١٠ قَالَ فَإِنَّا قُلُ فَتَنَّا قَوْمُكَ مِنُ بَعْدِكَ وَأَصْلَهُمُ السَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوْسَى إِلَىٰ قُوْمِهِ غُضِّبًانَ آسِفًا ﴿ قَالَ يُقَوْمِ ٱلَّمْ يَعِنُكُمُ رَبُّكُمُ وَعُمَّا حَسَنًا فَأَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمُر أَرَدُتُّمُ أَنْ يَّحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنُ رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي اللهِ

قَالُوا مَا آخُلُفُنَا مَوْعِينَكَ بِبِلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُبِيِّلْنَا آوْزَارًا مِّنَ بِينَةِ الْقَوْمِ فَقَنَ فُنْهَا فَكُنْ لِكَ ٱلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿ فَأَخْرَجَ يُهُمْ عِنْلاً جَسَرًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هٰنَ آلِلْهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى نَنْسِيَ۞َ أَفَلاَ يَرَوُنَ ٱلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهُمْ قَوْلًا ۗ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ غَىرًّا وَّلَا نَفْعًا ۚ وَلَقَنُ قَالَ لَهُمْ هٰرُونُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنَّهَا تِنْ تُدُرِبِهُ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْلَى فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا آمُرِي ٥ قَالُوا لَنْ نَّبُرُحُ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسَى ۞ قَالَ بِهِمُ وَنُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَآيُتُهُمْ ضَلُّواً ۞ الَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ ٱمۡرِىٰ۞قَالَ يَـبُنَوُمُر لَا تَاۡخُنُ بِلِغَيۡتِیۡ وَلَا بِہَاۡسِیۡ اِنِّی خَشِیْتُ آنُ تَقُولُ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِي إَسُراءِيلَ وَلَهُ تَرْقُبُ قُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فْبَا خَطَبُكَ يْسَامِرِيُّ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِبَا لَمْ يَبْصُرُوابِهِ فَقَبَضْتُ قَبَضَةً مِّنَ آثِرِ الرَّسُولِ فَنَبَنْ تُهَا وَكَنْ لِكَ سَوَّلَتُ لِيْ نَفْسِي اللَّهِ عَالَ فَاذُهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ أَنْ تَقُولُ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنُ تُخْلُفُهُ ۚ وَانْظُرُ إِلَّى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحِرِّقَتَكُ ثُمَّ لَنَنْسِفَتَكُ فِي الْيَمِّ نَسُفًا ٥



إِنَّهَا ٓ اللَّهُ كُمُّ اللَّهُ الَّذِي لَآ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَّمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَّمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كَنْ لِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ ٱنْبُاءِ مَا قَنْ سَبَقَ ۗ وَقَنْ الْيَنْكَ مِنْ لَكُونَّا ذِكْرًا ٥ مَنُ اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وِزُرًّا ١ لِيرِيْنَ فِيْهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ حِمْلًا صََّيُومَ يُنْفَحُ فِي الصُّوْر وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ زُرُقًا ﴾ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُ مُرانُ لِبَثْتُمُ لَّاعَشُرًا ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا يَقُوْلُونَ إِذْ يَقُولُ ٱمْثَلُهُمْ طِرِيقَةً إِنْ لَيِنْ تُكُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّن نَسْفًا فَ فَيَنَارُهَا قَاعًا صَفُصَفًا فَلَا تَرْى فِيهَا عِوْجًا وَلا آمَثًا فَ وُمَيِنِ يَتَبَعُونَ السَّاعِي لَاعِوَجَ لَكَ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّحْمِن فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۞ يَوْمَهِنِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَكُ الرَّحْلُنُ وَرَضِيَ لَهُ قُولًا ﴿ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَمَا خُلُفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ١٥ وعَنَتِ الْوُجُودُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وقَنُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ تَيْعُمَلْ مِنَ الطِّيكِتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْبًا وَّلَا هَضُمًّا ﴿ وَكُنْ إِلَّ اَنْزَلْنَكُ قُرْانًا عَرَبيًّا وَّصَرَّفُنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِيثُ لَهُمْ ذِكْرًا اللهِ



فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلُ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّقْضَى إِلَيْكَ وَحُيْكُ وَقُلُ رَّبِّ زِدُ فِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَرَمِنُ قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَهُ نَجِلُ لَهُ عَزُمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْلِكَةِ سُجُنُ وَالِادَمَ فَسَجَنُ وَآ إِلَّا آبِلِيسٌ آنِي ﴿ فَقُلْنَا يَادَمُ إِنَّ هٰنَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُغُرِجَنَّكُمَّا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ الَّا تَجُوْعَ فِيهَا وَلَا تَعُرِي ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا نَصْلَى ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَادَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَكَّةٌ لْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَّا وَطَفِقًا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهُمَا مِنُ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَى الْأَمْرُ رَبَّهُ فَغَوٰىٰ اللَّهِ ثُكَّرَ اجْتَلِمْ هُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَلَى ١ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَبِيعًا بِعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَنْ وَ ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّاكُمْ مِّنِّي هُدَّى ۚ فَكَنِ اتَّبَعَ هُرَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَيَشْقٰي ﴿وَمَنُ اَعْرَضَ عَنُ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ أعُلِي ١ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشُرُ تَنِينَ أَعْلَى وَقُلْ كُنْتُ بَصِيرًا ١ قَالَ كَنْ لِكَ أَتُتُكَ الْيِتُنَا فَنَسِيْتَهَا أَوْكُنْ لِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ١

وَكَنْ لِكَ نَجْزِرُي مَنْ اَسْرَكَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِاللِّتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَنَابُ لْإِخِرَةِ أَشَتُ وَٱبْقِي اَنْكُمْ بَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ مِّنَ الْقُرُونِ يَهُشُونَ فِي مَسْكِيزِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِّرُولِي النُّهٰي شَّوَلُولَا كِلِمَدُّ سَبَقَتُ مِنُ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّٱجَلُّ لْسَتَّى ۚ فَأَصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوع لشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنُ انَا بِي الَّيْلِ فَسَبِّحُ وَٱطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿ وَلَا تَكُنَّ نَّ عَيْنَيْكَ إِلَّى مَا مَتَّعْنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِّنُهُمُ زَهُمَ ۚ ٱلْحَيْوةِ النُّانْيَا ۗ لِنَفُتِنَهُمُ فِيُدِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّٱبْقَى ۞ وَأُمْرُ ٱهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصُطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْعُلُكَ رِزْقًا ۚ نَحُنُ نَرُزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى ١ وَ قَالُوٰا لَوُلَا يَاٰتِينَا بِايَةٍ مِّنَ رَّبِّهِ ۚ أَوَلَهُ تَاٰتِهِمُ بَيِّنَةُ<sup>ْ</sup> مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولِي ۞ وَكُوْ أَنَّاۤ اَهْلَكُنْهُمُ بِعَنَابِ مِّنُ قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوُلَّآ اَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ الْيتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّدِلَّ وَنَخُرَى ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّ ۚ فَتَرَبِّ مُوا



فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصُحْبُ الِصَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَالَى ﴿



## إِلَاتُهَا (١١١) ﴿ يُمُورَةُ الْانْفِيدَةِ مَكِيَّةٌ ۗ ﴿ رُكُوعَاتُهَا (١٤)

بِسُ حِماللهِ الرَّحْ اللهِ الرَّحْ اللهِ الرَّحِ فِي المِنْ المِن المِن

## إِقْتَرَبِ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ٥

مَا يَا تِيهِمُ مِّنُ ذِكْرٍ مِّنُ رَّبِّهِمُ مُّحُدَ شِي إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ ۞لاهِيةً قُلُوبُهُمْ وَاسْرُوا النَّجُوَى ۗ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ هُلُ

هٰنَا إِلَّا بِشُرٌّ مِّثُلُكُمُ أَفَتَأْتُونَ السِّعُرَ وَانْتُمْ تُبْعِيرُونَ ۞ قُلَ

رَبِّنُ يَعُلَمُ الْقُولَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بَلْ قَالُوْاَ اَضْعَاثُ اَحُلَامِمِ بَلِ افْتَرْبَهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ ۗ فَلَيْأَتِنَا

بِأَيَةٍ كُمَّا ٱرْسِلَ الْأُوَّلُونَ ۞ مَا آمَنَتُ قَبْلُهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ آهْلَكُنْهَا

أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْجِيَّ إِلَيْهِمُ

فَسُتَلُوْاً اَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلُنْهُمْ

جَسَرًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خَلِدِيْنَ ۞ ثُمَّ صَدَقَنْهُمُ

الُوعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَ آهْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۞ لَقَنُ

ٱنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمُ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمُ ۚ اَفَلَا تَعُقِلُونَ ۚ وَكُمُ قَصَّمْنَا

مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَّ أَنْشَانَا بَعْدَهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ ٥



فَلَتَّأَ احَشُوا بِأُسَنَأَ إِذَاهُمُ مِّنْهَا يَرْكُفُونَ ﴾ لا تَرْكُفُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَتُرِفُتُمْ فِيهِ وَمُسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ١ قَالُوا يُويُلِنَآ إِنَّا كُنَّا ظِلِمِينَ ۞ فَهَا زَالَتْ تِتَّلُكَ دَعُومُهُمُ تَّى جَعَلْنٰهُمُ حَصِيْرًا خِمِينِينَ ۞ وَمَا خَلَقْنَا السَّـبَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِيْنَ ۞ لَوْ اَرَدُنَآ اَنْ نُتَّخِنَ لَهُوَّا لَا تَكْنُىٰنَهُ مِنُ لَّكُنَّا أَلِّنَ كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ بَلْ نَقُنِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَكْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِتَّا تَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ إِيسْتُكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ فَي يُسَبِّحُونَ لَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِرِ اتَّخَذُوْاَ الِهَدُّ مِّنَ الْأَرْضِ هُمُر يُنْشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِمآ الْلِهَدُّ اللَّهُ لَفُسَرَ فَسُبُحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعُرُشِ عَبَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْعَلُ عَبَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُشْئَلُونَ ۞ أَمِراتَّكَنُّوْا مِنْ دُوْنِهَ الْهَةُ قُلُ هَاتُوا بُرْهَانِكُورْ هَٰ ذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيُّ بِلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقُّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۞

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُوْجِي ٓ إِلَيْهِ اَنَّكُ لِا ٓ اِلَّهُ اِلَّا آنَا فَاعُبُنُونِ ۞ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُلُنُ وَلَمَّا سُبِعِنَ ذُبِلُ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ فَي لا يَسْبِقُونَ لا بِالْقَوْلِ وَهُمْ أَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلا شُفَعُونَ لِإِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ١ وَمَنُ يَّقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ َ اللهُ مِّنُ دُونِهِ فَنْ لِكَ نَجْزِيُهِ جَهَنَّمُ ال كُذْلِكَ نَجُزِى الظُّلِمِينَ قُ أَوْلَمْ يَرَ الَّـنِينَ كَفُرُوْآ أَنَّ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنُهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ مِيْنَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبِلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَكُ وْنَ ۞ وَجَعَلْنَا السَّبَاءَ سُقَفًا مَّحُفُوظًا ﴿ وَهُمْ عَنِ ايتِهَا مُعْرِضُونَ ٥ وَهُوَالَّذِي يُ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّبْسَ وَالْقَكَرَ ۗ كُلُّ فِيْ فَلَكِ يَسُبُحُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنْ قَبُلِكَ الْخُلْلُّ اَفَاْيِنُ مِّتَّ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبُلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتُنَدَّ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥



وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُ وَآ إِنْ يَتَّخِنُ وُنَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهْنَا لَّنِي يَنْكُنُ الْهَتَكُمُ وَهُمْ بِنِكُرِ الرَّحْلِينِ هُمُرَكُفِرُونَ ٥ مُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَاوُرِيكُمُ الْإِنِّي فَلَا تَسْتَغِيلُون ۞ وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰنَا الْوَعْنُ إِنْ كُنْتُمْ صِيقِيْنَ ۞ لَوْيَعُلُمُ لَّذِينَ كُفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وَجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنُ ظُهُوْرِهِمُ وَلَا هُمُ يُنْصَرُونَ ۞ بَلُ تَأْتِيُهِمُ بَغْتَةً تَتُبُهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ٥ وَلَقَنِ اسْتُهُنِ ئَي بِرُسُلِ مِّنْ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسُتَهُنِءُونَ فَي قُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْلِينُ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعُرِضُونَ ١ مُ لَهُمُ الِهَاةُ تُمُنَّعُهُمُ مِّنَ دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ نُفْسِهِمْ وَلا هُمْ مِّتًا يُصحَبُونَ ﴿ بَلُ مَتَّعُنَا هَوْ لا ءِ وَابَاءَهُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُمُ الْعَبْرُ ۚ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَاٰتِي لْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ ٱطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغِلْبُونَ ﴿ قُلْ إِنَّكَا نُذِرُكُهُ بِالْوَحِيِ ﴿ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ النَّاعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ۞

ِكَرِنَ مَّسَّتُهُمُ نَفُحَةٌ مِّنَ عَنَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ لِوَيْلَنَّا نَّا كُنًّا ظُلِمِينً ۞ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِلْمَةِ فَكَرْ تُظْلَمُ نَفُسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ غَرْدَلِ ٱتَيْنَا بِهَا وَكُفِّي بِنَا حُسِبِيْنَ ٥ وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوْسَى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِلْمُتَقِينَ صُّ لَّنِ يُنَ يَخُشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ وَهُمُ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١ وَهٰنَا ذِكُرٌ مُّ لِرَكُ ٱنْزَلْنَهُ أَفَانَتُم لَهُ مُنْكِرُونَ فَي وَلَقَالُ التَيْنَا الْبِاهِيمُ وَثُمُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ فَي إِذْ قَالَ لِرَبِيْهِ وَقُوْمِهِ مَا هَٰذِهِ لتَّكَاثِيْلُ الَّتِيُّ أَنْتُمْ لَهَا عَكِفُوْنَ ۞ قَالُوُا وَجَدُنَّا بَاءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمْ آنْتُمْ وَابَاؤُكُمْ فِي ْضَلْلِ مُّبِيْنِ @ قَالُوْا آجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللِّعِبِيْنَ ۞ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّلْوتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ﴿ وَآنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِّنَ الشَّهِدِينَ ۞ وَتَامِلُهِ لِاَكِيْدَتَ اَصْنَامَكُمُ بِعُدَ اَنْ تُولُواْ مُدْبِرِيْنَ ١



244 هُمْ جُنْذًا إِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَنَا بِالْهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ ٥ قَالُوْا سَبِمُعْنَا فَتَى تَيْذُكُنُّ هُمُ يُقَالُ لَهُ إِبُرْهِ يُمُرُّ فَ

قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَى آعُينِ النَّاسِ لَعَكَّهُمْ يَشْهَنُ وْنَ ١

قَالُوْٓا ءَانْتَ فَعَلْتَ هَنَا بِالِهَتِنَا يَابُرُهِيُمُ ۗ قَالَ

نُ فَعَلَكُ اللَّهِ كَبِيرُهُمُ هَٰذَا فَنَاكُوْهُمْ إِنْ كَانْوُا يَنُطِقُونَ ٦

نُرَجَعُوا إِلَى اَنْفُسِهِمُ فَقَالُوا إِنَّكُمُ اَنْتُمُ الظَّلْبُونَ ﴿ ثُمَّ

نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقُدُ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنْطِقُونَ

قَالَ اَفَتَعُبُ ۗ رُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا

بْضُرُّكُمْ شَّ أُبِّ لِّكُمْ وَلِمَا تَعُبُنُ وَنَ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ أَفَلًا

نَعْقِلُونَ ۞ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُواۤ الْهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ

لِيْنَ ﴿ قُلْنَا يِنَارُ كُوْرِنْ بَرُدًا وَّسَلَّمًا عَلَى إِبْرَهِيْمَ ﴿

وَ ٱرَادُوْا بِهِ كَيْنًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ أَ

وَكُوُطًا إِلَى الْأَرُضِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلِمِينَ ۞ وَوَهَبُنَا

لَهُ إِسُحٰقٌ ۚ وَيَعْقُونِ نَافِلَةٌ ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صِلْحِيْنَ

هُمْ أَيِمَّةً يُّهُنُّونَ بِأَمْرِنًا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهُمُ فِعُلَّ خُيُراتِ وَإِقَامَ الصَّلوةِ وَإِيْتَآءَ الزَّكُوةِ ۚ وَكَانُوا لَنَ ىيْنَ أَي وَلُوْطًا اتَّيْنَاهُ حُكُمًّا وَّعِلْمًا وَّ نَجَّيْنَاهُ مِنَ لْقُرْبِيةِ الَّذِي كَانَتُ تَّعْبُلُ الْحَبِّيثُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمُ سَوْءٍ قِيْنَ ﴾ وَٱدُخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّاهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۗ وَنُوْحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ فَنَجَّيْنُهُ وَٱهۡلَكُ مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيبُمِ ﴿ وَنَصَرُنٰكُ مِنَ الْقَوْمِ كَنِيْنَ كُذَّ بُوْا بِالْبِتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمَ سُوءٍ فَاغْرَقُنْهُمْ جُبُعِيْنَ @ وَدَاوْدَ وَسُلَيْلُنَ إِذْ يَحُكُلُن فِي الْحَرْثِ نَفَشَتْ فِيهِ عَنَمُ الْقُومِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَهِرِينَ ٥ سُكِيْلُنَّ وَكُلَّا اتَّيْنَا حُكُبًا وَّعِلْبًا وَّسَخَّرُنَا عَ دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرُ ۗ وَكُنَّا فَعِلِينَ ٥ مُلَّمُنْكُ صَنْعَةً لَبُوْسِ لَّكُمْ لِتُخْصِنَكُمْ مِّنَّ بَأْسِكُمْ فَهَـٰلُ انْتُمُ شٰكِرُونَ ٥ وَلِسُلَمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِامُرِهَ لِيَ الْأَرْضِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ



بِنَ الشَّلْطِينِ مَنُ يَغُوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَ دُوْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمُ خَفِظِينَ ﴾ وَ اَيُّوْبَ إِذْ نَاذِي رَبَّهَ ۗ نِّيْ مُسَّنِي الضُّرُّ وَآنْتَ آرْحُمُ الرَّحِينُنَ ﴾ فَاسْتَجَبْنَا هُ فَكُشَّفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَّاتَيْنَاهُ آهُلَهُ وَ مِثْلَهُمُ فَهُمُ رَحْمَةً مِّنُ عِنْبِنَا وَذِكُرِي لِلْعٰبِيِيْنَ ٥ عِيْلَ وَإِذْرِيْسَ وَذَاالْكِفُلْ كُلٌّ مِّنَ الصِّبِرِيْنَ رَّحَّ يُخَلِّنَهُ مُرِفِّي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَذَاالنُّونِ ذُ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَّقُبِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُبْتِ أَنْ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ ﴿ إِنَّ كُنْتُ نَ الظُّلِمِينَ أَنُّ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَنَجَّيْنُهُ مِنَ الْغَجِّرْ إِكُذْلِكَ نُكْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَ زَكِرِيَّاۤ إِذْ نَاذِي بُّهُ رَبِّ لَا تَنَارُنِي فَرُدًّا وَّانْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ رَّى سْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيِي وَأَصْلَحُنَا لَهُ هُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ إِيِّدُ عُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وْكَانُوْا لَنَا خُشِعِيْنَ ۞

وَالَّتِيُّ ٱحْصَنْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْجِنَا وَجَعَلْنُهَا وَابْنُهَا آيَةً لِلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّ هَٰذِهَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ وَّانَا رَبُّكُمُ فَاعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُواۤ اَمُرَهُمُ نَهُمْ عُكُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الطَّلِكَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكُو كُفْرَانَ لِسَعْبِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ كُتِبُونَ ۞ وَحَرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ ٱهْلَكُنْهَا ٓ أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا فْتِحَتُ يَاجُوْجُ وَمَاجُوْجُ وَهُمْ قِنْ كُلِّ حَرَبِ يَنْسِلُونَ ١ وَاقْتُرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ ٱبْصَالُ الَّذِيْنَ كُفُّرُوا لَّيُويُلُنَا قُنْ كُنًّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَا بَلْ كُنَّا ظُلِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنْتُمُ لَهَا وَرِدُونَ ١ لَوْ كَانَ هَوُلاءِ ْلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا \* وَكُلِّ فِيهَا خَلِدُوْنَ ۞ لَهُمُ فِيهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيُهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ كُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى ۚ أُولِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞ لَا يُسْبُعُ بُسَهَا ۚ وَهُـمُ فِي مَا اشْتَهُتُ ٱنْفُسُهُمُ خَلِ



لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبُرُ وَتَتَلَقَّمُهُمُ الْبَلِيكَةُ فَهُمَا يُومُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُوعُونُ ﴿ يُومُ نَظُوى السَّمَاءَ كُطِّي لسِّجِلِّ لِلْكُتُّبِ كُمَا بِكَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نَّعِيْكُةٌ وَعُمَّا عَلَيْنَا نَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنَّ بَعْدِ النِّكُرِ أَتَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصِّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلْغًا لِّقَوْمِ عْبِدِيْنَ أَهُ وَمَا آرْسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ ١ قُلْ إِنَّهَا يُوْخِي إِلَىَّ أَنَّهَا إِلْهُكُمْ إِلَّهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلُ أَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اذْنْتُكُمْ عَلَى سَوْآءٍ \* وَإِنْ اَدُرِيَ اَقَرِبُ أَمُرْبَعِيْنَ مِّا تُوْعَدُونَ ۞ إِنَّهُ يَعُلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُبُونَ ۞ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتُنَةً لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ﴿ قُلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْلُنُ الْبُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ شَ (ايَاتُهَا (٨٠) ﴿ لِي سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةً ۗ الْحَالِمُ رُكُوعًا عُمَا (١٠) ﴿





تَرُونَهَا تَنُهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرٰى وَمَا هُمْ بِسُكْرِى وَلَكِنَّ عَنَابَ اللهِ شَيْرِيْنٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ نُنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِر وَيُتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُن رِيْدٍ ﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ آنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ رِّيَهُ بِيْهِ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ۞ يَاكِنُهَا النَّاسُ إِنْ كُنُنْتُمْ رُبُبِ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنكُمْ مِّنُ ثُرَابِ ثُمَّ مِنْ لْطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ نُكَّرِمِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّعَيْرِ خَلَّقَةٍ لِّنُـبَدِّينَ لَكُمُ ۗ وَنُقِرُّ فِي الْإَمْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَّى ُجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّر نُخْرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّر لِتَبْلُغُوْاَ اَشُكَّكُمْ رُمِنْكُمْ مَّنُ يُّتَوَقِّ وَمِنْكُمْ مَّنُ يُبُرَدُّ إِلَّى اَرْذَلِ الْعُمُر كَيْلاً يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِرَةً فَإِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْبَاءَ اهْتَزُّتُ وَرَابَتُ وَٱنْبُتَتُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَاتَّكَ يُحْمِي الْمَوْتُي وَاتَّكَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَرِيُرٌ ۗ

وَّانَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَبْيَ فِيُهَا 'ْوَأَنَّ اللَّهَ يَبُعَثُ مَنْ ، الْقُبُوْرِ ۞ وَمِنَ التَّاسِ مَنُ يُّجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْ وَّ لَا هُدَّى وَّلَا كِتْبِ مُّنِيْرِ أَنَّ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَنْ بِيُلِ اللَّهِ ۚ لَهُ فِي الرُّانُيَّا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَنَابَ الْحَرِيْقِ ۞ ذٰلِكَ بِمَا قَتَّامَتُ يَلَاكَ وَاَنَّ اللَّهَ لَيْسَ ظَلَّامِرِ لِّلْعَبِيْدِ، فَي وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعُبُنُ اللَّهَ عَلَى حَرُفِ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِثْنَةٌ الْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ عَنْ خُسِرَاكُ نَيْنَا وَالْإِخِرَةُ ذَٰلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ لْنَبِيْنُ ۞ يَنْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُكُمُّ إِلِكَ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِيْثُ فَي يَنْ عُوا لَكُنْ ضَرُّكَ ٱقْرَبُ مِنْ نَّفُعِهِ ۚ لَكِبُسُ الْمُولِلِ وَلَهِ شُسَ الْعَشِيرُ ۞ إِنَّ اللَّهَ يُلُخِلُ كَنِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِملُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتِ تَجُوْرِي مِنُ تَحْتِهَا لْأَنْهُرُ أِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِنِينُ ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَّنْصُرَهُ اللهُ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْأَخِرَةِ فَلْيَمْنُ دُ بِسَبَبِ إِلَى السَّهَاءِ نُمَّ لَيَقُطَعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُنْهِبَنَّ كَيْنُهُ مَا يَغِيْظُ ١

وَكُنْ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ الْبِيِّ بَيِّنْتِ قَ أَنَّ اللَّهَ يَهُرِي مَنْ يُرِيْلُ ١ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالطَّبِينِينَ وَالنَّصْرِي وَالْمُجُوْسَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوْا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينٌ ۞ أَلَمُ تَرَانَ اللَّهَ يَسُجُنُ لَكُ مَنُ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّيْسُ وَالْقَيْرُ وَالنَّجُوْمُ ُ الْجِبَالُ وَالشُّجَرُ وَالدَّوَاتُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۚ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَنَابُ وَمَنُ يُهِنِ اللهُ فَمَالَكُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ اللَّهِ الْحُصْلِينِ اخْتَصَمُوا رِفْ رَبِّهِ مُرَّ فَاكَنِ يُنَ كُفَرُوا قُطِّعَتُ لَهُمْ ثِيابٌ مِّنْ نَّارِ لْيُصَبُّ مِنْ فَوْقِ مُ وُوسِهِمُ الْحَبِيمُ ﴿ يُصْهَمُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ٥ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْنِ ١ كُلَّمَا آرَادُوْآ آنُ يَّخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّر اُعِيْدُوا فِيهَا ۚ وَذُوْقُوا عَنَابَ الْحَرِيْقِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُنُ خِلُ الَّذِي يُنَ أَمَنُواْ وَعَبِلُوا الصِّلِاتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ سَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَ لُؤُلُوًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ ۞





وَهُدُوْا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ اللَّهِ وَهُدُواۤ إِلَى صِدَاطِ الْحَبِيْدِ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيرُ وَالْمُسْجِي الْحَرَامِ الَّذِي يُحَكِّلُنَّهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ ۗ الْعَاكِفُ يُهِ وَالْبَادِ وَمَنُ يُّرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ثُّنِ قُهُ مِنُ مَنَابِ ٱلِيُمِرِ فَي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرِهِيُمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ الشُوكُ بِنُ شَيْئًا وَ طَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآلِفِينَ وَالْقَابِمِينَ الرُّكُّعُ السُّجُوْدِ ۞ وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَا إَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَّاٰتِيْنَ مِنُ كُلِّ فَيِّ عَبِيْقٍ ﴾ لِيَشُهَدُوْ افِعَ لَهُمُ وَيَنُكُرُوا اسْحَ اللَّهِ فِي ٓ أَيَّامِر مَّعُلُومَتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ مِّنُ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِبُوا الْبِهَايِسَ الْفَقِيْرَ ۞ ثُمَّ لَيُقَضُّوا تَفَتُهُمْ رُلْيُوْفُواْ نُـنُوُورَهُمُ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِينِ ۞ إِلَّكَ وَمَنَ يُعَظِّمُ حُرُمُتِ اللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ عِنْنَ رَبِّهُ رِا حِلَّتُ لَكُمُ الْإِنْعَامُ إِلَّا مَا يُتُلِّى عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا يِّرْجُسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِي فُ

حُنَفَاءَ بِلَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُّشُرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّكَمَا خَرَّمِنَ السَّبَاءِ فَتَخُطُفُهُ الطَّيْرُ ٱوْتَهُوِيْ بِهِ الرِّيُحُ فِي مَكَانِ سَحِيْقِ ﴿ ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَا إِبِرَالِتِهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوْبِ ١ لَكُمْ فِيْهَا مَنَا فِعُ إِلَّى آجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّر مَحِلُّهَا ٓ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِينِينَ ﴿ وَلِكُلِّ الْمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا بَنْكُرُوا اسْمَرِ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِرُ فَإِلْهُكُمْ إِلَّهُ وَّاحِثُ فَلَهَ ٱسْلِمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿ كَنيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّبِرِيْنَ عَلَىٰ مَا آصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلَوةِ وَمِبَّا رَزَقُهُمُ يُنُفِقُونَ وَالْبُدُنَ جَعَلْنُهَا لَكُثْرِ مِّنْ شَعَا بِرِ اللَّهِ لَكُثْرِ فِيْهَا خَيْرٌ ۗ فَاذُكُرُوا اسْمَرِ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتٌ ۚ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهُ نُكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعُتَرُّ كَالِكَ سَخَّرُلْهَ لَكُمْ لَعَكَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِ مَا وُهَا وَلَكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوٰي مِنْكُمُ ۚ كَنْ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَا بِكُمْ وَبَشِّيرِ الْمُحْسِنِيُر



إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ امَّنُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَانِ كَفُوْرٍ إِنَّ الْذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِمَا نَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِ يُؤِّ إِنَّ الَّذِن بُنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَزِ لَّا أَنْ يَقُوْلُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَكُوْلًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضِ لَهُنِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَّ صَلَوْتٌ وَمَسْجِلُ يُنْكُو نَيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُويٌّ عَزِيْزٌ ۞ أَلَّذِيُنَ إِنْ مَّكَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ رُاتُوا الزِّكُولَا وَأَمَرُوا بِالْمُعَرُونِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُرِّ وَيَلْهِ عَاقِبَةً لُامُوْرِ ۞ وَإِنْ يُكُنِّ بُوكَ فَقُنْ كُنَّ بَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّعَادُّ ِثُمُودُ ﴾ وقُومُ إبرهِيمُ وقُومُ لُوطٍ ۞ وَّاصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُنِّ ب بِلَى فَامُلَيْتُ لِلْكُفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذُتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ٣ فَكَايِّنُ مِّنُ قُرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وَبِئُرِ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصُرِمَّشِيْبِ۞ٱفْلَمُ يَسِيُرُوُا فِي الْاَرْضِ فَتُكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْ أَذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَاۤ أَوْ لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنُ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُودِ ١

نْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَكُنَّ يَّخُلِفَ اللهُ وَعُدَلاً وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِّبَّا تَعُدُّونَ ١ وَكَايِّنَ مِّنْ قَرْيَةِ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَنُتُهَا وَإِلَى الْمُصِيرُ فَ قُلْ يَايَّهُا النَّاسُ إِنَّهَا آنَا لَكُمْ نَنِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ فَالَّنِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كُرِيْحٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعُوْا فِيَ الْيِتِنَا مُعْجِزِيْنَ اوْلِيكَ ٱصْعُبُ الْجَحِيْمِ ۞ وَمَآ رُسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَّلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تُكُنَّى ٱلْقَى الشَّيُطِنُ فِي آمُنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيُطِنُ ثُمَّرِ يُحْكِمُ اللهُ ايْتِهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطِنُ فِتُنَدُّ لِلَّانِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيةِ لْوْبُهُمْ وَإِنَّ الظُّلِيدُنَّ لَغِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ ﴿ وَ لِيَعُـلَمُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ نَحْنُبُتَ لَهُ قُلُوْبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ أَمَنُوٓا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَكَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَنَابُ يَوْمِرِ عَقِيْمِ ۞



لُكُ يَوْمَجِنِ لِللَّهِ "يَحُكُمُ بَـٰ لُوا الصَّلِحٰتِ فِي جَنَّتِ النَّجِيْمِ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْيِتِنَا فَأُولِيكَ لَهُمُ عَنَىٰاتٌ مُّهُيُرُ، عَ ن يْنَ هَاجَرُوا فِيْ سَبِيلِ اللهِ ثُحَّرِ قُتِلُوٓا أَوْمَاتُوا يُرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزُقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ بِيْنَ ۞ لَيُـنُ خِلَنَّهُمْ مُّنْ خَلَّا يَّدْضَوْنَكُ ۗ وَإِنَّ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ اللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ نُوُّ عَفُوْرٌ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَرِمَيْعٌ بَصِيْرٌ ۞ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَنْعُوْنَ مِنُ دُونِهِ فُوالْبِأَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۞ أَكُمْ تُكُمُّ نَّ اللَّهُ ٱنْذُلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً ۗ فَتُصُبِحُ الْأَثُرُ خُضَرَّةً ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيُفٌ خَبِيْرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّلَّمُوتِ مَا فِي الْأَمُ ضِ \* وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ





اَلَهُ تَرُ اَنَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجُرِيُ ، الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُنْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ذُنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُونُ تَّحِيْمٌ ۞ وَهُوَالَّانِيَ يَاكُمُ نُحَدِّ يُمِينُكُمُ نُحَرِي يُحْدِيكُمُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۞ كُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُمُ نَاسِكُونُهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي رَمُرِ وَادُعُ إِلَى رَبِّكَ أِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُّسْتَقِيْمِ ۞ وَإِنْ لُوُكَ فَقُلِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ اللَّهُ يَحْكُمُ بِنَكُمُ يُوْمُ الْقِيلِيَةِ فِيْهَا كُنْتُمُ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ أَلَمُ تَعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْإَرْضِ أِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتْبِي تَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُ ۞ وَيَعْبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا مُرِيُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّلِمِيْرِ ئُ نَّصِيْرِ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ إِيْتُنَا بَيِّنْتٍ تَعُرِثُ فِيْ رُِجُوبِهِ الَّذِينَ كُفُّ وَا الْمُنْكُرُ ۚ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِأ نُـكُونَ عَكَيْهِمُ إِيْتِنَا قُلُ إِنَّانَاتُكُمُ بِشَيِّرٌ مِّنَ ذَلِكُمُ التَّارُّ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُّوا وَبِئُسَ الْبَصِيْرُ فَ



بِّهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتِبِعُوْا لَهُ أِنَّ الَّذِينَ ىُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كُنْ يَخِنْكُقُواْ ذُبَابًا وَّلُو اجْتَمَعُواْ هُ ۚ وَإِنْ بِّسُلُنُهُمُ النُّاكَاتُ شَبْعًا لَّا يَسُتَنْقُنُ وَهُ نُـهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمُطْلُونِ ۞ مَا قَدَرُوا اللَّهَ ئِنَّ قُدُرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۞ ٱللَّهُ يَصُطَفِم نَ الْمَلَالِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ أِنَّ اللهَ سَمِيعٌ يُرُ ﴾ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْنِ يُهِمُ وَمَا خُلُفَهُمُ وَ للهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۞ لِيَاتِنُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ارْكَعُوْا سَجِنُوا وَاعْبِنُوا رَبِّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ عُونَ ﴿ وَجَاهِمُ وَا فِي اللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَلِمُكُمُ جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الرِّينِ مِنْ حَرْجٍ مِلَّةَ ٱبِيْكُمْ بُمْرُ هُوَ سَتَّمَاكُمُ الْبُسْلِمِينَ لَهُ مِنْ قَبُلُ وَ فِي هَٰ نَا كُوْنَ الرَّسُولُ شَهِيْرًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوا شُهَرَاءَ عَلَى النَّاسِ ﷺ فَأَقِيْمُوا الصَّلْوةَ وَاثُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوْا الله \* هُوَ مُوْلِدِكُمُ فَنِعُمُ الْبُوْلِي وَنِعُمُ النَّصِيْرُ







## إِيَاتُهَا (١١١) ﴿ لِيُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِيَّةٌ ﴿ لِكُوْعَاتُهَا (١) ﴾

بِسُ حِماللهِ الرَّحْ اللهِ الرَّحْ الدَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ المِلمُ اللهِ الرَّحِ اللهِ المِلمُ المُلمُ المُلمُ المِلمُ المُلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المُلمُ المُلمُ المُلمُ المُلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المُلمُ ال

## قَلْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَن اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمُ

خْشِعُونَ أَنْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ أَنْ وَالَّذِينَ

- هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ أَنْ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ أَنْ
- إِلَّا عَلَى آزُواجِهِمُ أَوْمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِينَ ٥

فَكُنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ

لِأَمْنْتِهِمْ وَعَهْرِهِمُ لِعُوْنَ أَنْ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوْتِهِمُ

يُحَافِظُونَ ١٠ أُولِيكَ هُمُ ٱلْورِثُونَ ١ الَّزِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوسُ هُمُ

فِيْهَا خْلِدُونَ ۞ وَلَقَدُخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۞

ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ ثُمَّر خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُوْنَا الْعِظْمَ

- لَحْمًا تُحْمَر اَنشَانُكُ خَلْقًا اخَرْفَتَابِرَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخُلِقِينَ أَن
- ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْنَ ذَلِكَ لَمِيتُونَ أَنْ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ تُبْعَثُونَ ١
- وَلَقَنُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ فَوَقَاكُمْ الْخَلْقِ غَفِلِيْنَ ٥

وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَلَ دِ فَٱسْكَتْهُ فِي الْأَرْضِ ﴿ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقٰدِرُونَ ۞ فَٱنْشَاٰنَا لَكُمُ بِهِ جَنّٰتٍ مِّنُ نَّخِيُلٍ وَّاعْنَابُ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً ۗ تَخُرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِاللَّهُ هُنِ وَصِبْغٍ لِّلْا كِلِيُنَ۞ رَاِنَّ لَكُمْ فِي الْإِنْعَامِرِ لَعِبْرَةً نُسْقِينُكُمْ رِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهُا مَنَافِعُ كَثِيْرِةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَي وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ فَ وَلَقُنُ ٱرْسُلْنَا نُوْحًا إِلَى قُوْمِهِ فَقَالَ لِقُوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ الْمَكُوُّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ قَوْمِهِ مَا هَٰنَآ اِلَّا بَشَرُ مِّتْلُكُمْ لِيُرِيْدُ أَنْ يَتَغَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوُ شَاءَ اللهُ لَاَنْزَلَ مَلْيِكَةً قَاسِمِعْنَا بِهِنَا فِي ابْآيِنَا الْاَوَّلِينَ ﴿ نُ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّهُ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى فِينِ ﴿ قَالَ رِبِّ انْصُرْ نِنُ بِمَا كُنَّ بُوُنِ ۞ فَاوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ ُعْيُنِنَا وَوَجُيِنَا فَإِذَا جَاءَ آمُرُنَا وَفَارَ التَّنُّوُرُ فَاسُلُكَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُوْلُ نُهُمُ ۚ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمُ مُّغُرَّقُونَ ۞



فَاذَا اسْتَوَيْتُ أَنْتُ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَبُلُ لِلَّهِ لَّذِي يُ نَجِّسَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِيدِينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِّ ٱنْزِلْنِي مُنْزَلًا قُبْرَكًا وَانْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ وَّالْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمَّ انشَانَا مِنْ بَعْيهِ هِمُ قَرْنًا اخْرِيْنَ فَ فَارْسَلْنَا فِيهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ الْمُلَاُّمِنُ قُوْمِهِ الَّذِينَ كُفُّرُوا وَكُنَّابُوا بِلِقَاءِ الْأَخِرَةِ وَٱتْرَفْنَهُمْ فِي الْحِيْوِةِ الرُّنْيَا مَا هٰنَا إِلَّا بِشَرَّةِ ثُلْكُمْ يِأْكُلُ مِبًّا تَأْكُونَ مِنْهُ إِيشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلِينَ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمُ إِنَّا لَكُمْ إِذًا فُسِرُونَ ﴾ أَيَعِنُ كُمُرا نَّكُمُ إِذَا مِتَّهُمُ وَكُنْتُمُ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمُ مُّخْرَجُونَ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَنُونُ وُنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ الَّا رَجُلِّ افْتُرٰي عَلَى اللَّهِ كَنِبًا وَّمَا نَحُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞قَالَ رُبِّ انْصُرُنِيْ بِهَا كُنَّ بُوْنِ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيْلِ لَّيْصُبِحُرٍّ نْنِمِينَ ٥ فَاخْنَ ثَهُمُ الصَّيْحَةُ بِأَكْتِ فَجَعَلُنَهُمْ غُثَاءً فَبَعْنًا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنْشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اخْرِيْنَ ۗ



مَا تَسُبِتُ مِنُ أُمَّةٍ ٱجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۗ ثُمُّ ٱرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثُرَا ۚ كُلُّهَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كُنَّ بُوٰهٌ فَٱتَّبَعْنَا بِعَضَهُمْ بِعُضًا وَّجَعَلُنَهُمْ إَحَادِيثَ فَبُعُكًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ثُمَّرً رُسُلُنَا مُوْسِى وَ آخَاهُ هُرُونَ لَهُ بِالْنِتِنَا وَسُلْطِنِ مُبِيدِنِ لَيْ لى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَاسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِيْنَ ۗ فَقَالُوْاَ اَنْوُمِنُ لِبَشَرِينِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِي وْنَ قَ فَكُنَّ نُوْ هُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِينِ، ۞ وَلَقَلُ اتَّيْنَا فُوْسَى الْكِتْبَ عَلَّهُوْ يَهْتُدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّكَ آيَةً وَّاوَيْنَهُمَاۤ إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنِ ۚ يَاكِيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَٰتِ وَاعْكُواْ صَالِكًا أِنَّ بِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيْحٌ ﴿ وَإِنَّ هَٰنِهُ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً ۗ إحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمُ فَاتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواۤ اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زَبُ )ُحِزْبِ بِمَا لَنَيْمِمُ فَرِحُوْنَ ﴿ فَنَادُهُمْ فِي عَنْرَتِهِمُ · بِن ۞ ٱیحُسَبُوْنَ ٱنَّہَا نُبِدُّهُمُ بِهِ مِنْ قَالِ وَّبَنِیْنَ۞ٰنُسَا مُرِفِ الْخَيْرِتِ ۚ بَلُ لَّا يَشُعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنُ خَشْيَا مُ مُّشُفِقُونَ فَي وَاكَنِينَ هُمُ بِالْيِتِ رَبِّهِمُ يُؤْمِئُونَ

ِ الَّذِينَ هُمُ بِرَبِّهِمُ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ الْتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ انَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمُ رَجِعُونَ ۞ اُولِيكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ ۞ وَلَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَمُ وَكَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لِا يُظْلَبُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هٰنَا وَلَهُمْ أَعُمَالٌ مِّنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَبِلُونَ ١ حَتَّى إِذَآ اَخَذُنَا مُثَرِّفِيهُمْ بِالْعَنَابِ إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ ۞ لَا يَجْزُوا الْيَوْمَرُ إِنَّاكُمُ مِّنَّا لَا تُنْصَرُونَ۞قَنُكَانَتُ إِيتِي تُثُلِّي عَلَيْكُمُ فَكُنْتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ تِنْكِصُونَ أَنْ مُسْتَكُبِرِيْنَ اللهِ سِيرًا تَهُجُرُونَ اللهِ اَفَكُمْ يَكَ بَّرُوا الْقُولَ آمُرجَاءَهُمُ مَّالَمْ يَأْتِ اَنَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ مُركَّهُ بِعُرِفُوا رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ الْمُ يَقُولُونَ بِهُ جِنَّةً ، جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كِرِهُونَ ۞ وَكُوِ اتَّبُعُ الْحَقُّ أَهُواءَهُمْ فُسَىَتِ السَّلْوِثُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْمِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمُ بِنِ كُرِهِمْ هُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُتَعْرِضُونَ أَهُ أَمْ تَسْعُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّهُوَخُيْرُ الرِّزِقِيْنَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَنْ عُوْهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿



وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنْكِبُونَ ٢





بَلُ ٱتَيْنَاهُمُ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكُنِ بُوْنَ ۞ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ نُ وَّلَٰهِ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذَّا لَّنَاهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا فَكُنَّ وَلَعُلاَّ بَعُضَّاهُمُ عَلَى بَعُضِ شَبْطِنَ اللهِ عَبَّا يَصِفُونَ ﴿ لْمُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَبَّا يُشُرِكُونَ أَنْ قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِينِيْ مَا يُوْعَدُونَ فَي رَبِّ فَلَا تَجُعَلُنِي فِي الْقَوْمِ ظُّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرْبِكَ مَا نَعِدُ هُمْ لَقُورُونَ ۞ فَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحُسَنُ السَّيِّكَةُ فَحُنَّ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُلْ ، اَعُوْذُ بِكَ مِنُ هَمَزْتِ الشَّلِطِينِ ﴿ وَاعْوُذُ بِكَ رَبِّ أَنُ يَّحُضُرُ وُنِ ۞ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ رُجِعُون أَنْ لَعَلِّيَ ٱعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَالِمُهُا وَمِنُ وَرَايِهِمُ بَرُزَخٌ إِلَى يُوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَإِذَا فَخَ فِي الصُّورِ فَلا ٓ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يُوْمَيِنٍ وَّلا يَتَسَاءَلُونَ ۞ فَكُنُ ثَقَلَتُ مَوَازِينَهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مُوَازِبْنُهُ فَأُولِيكَ الَّذِينَ خَسِرُوۤٳۤ ٱنۡفُسُهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خْلِلُ وْنَ ﴿ تَكُفَّحُ وُجُوْهَ لَهُمُ النَّارُ وَهُمُ فِيْهَا كُلِحُونَ ۞



اَكُهُ تَكُنُ الْيِتِيُ تُتُلِّي عَلَيْكُمُ فَكُنُنُمُ بِهَا تُكَنِّبُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّنَا غَلَيْتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قُوْمًا ضَآلِينَ ۞رَبِّنَآ خُرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُرُنَا فَإِنَّا ظِلِمُونَ ۞ قَالَ اخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكِلَّمُون ١ وَإِنَّهُ كَانَ فَرِيْتٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رُبِّنَا امَنَّا فَاغُفِرُلَنَا وَارْحَمُنَا وَآنُتَ خَيْرُ الرِّحِينُنَ ﴿ فَاتَّخِنْ تُمُوهُو مِنْ لِيغُورِيًّا حَتَّى ٱنْسُوكُو ذِكْرِي وَكُنْ تُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١ إِنَّ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواً أَنَّهُمُ هُـمُ الْفَايِزُونَ ١ قُلَ كُورُ لِبِثُتُمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١ قَالُوْا لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعُضَ يَوْمِ فَسُكُلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿ قُلَ إِنْ بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيُلًّا لَّوُ أَنَّكُمْ كُنُتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّهَا خَلَقُنٰكُمُ عَبَثًا وَّأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَالَمُ اللهُ الْبَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ ۗ وَمَنُ يَيِّدُعُ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرٌ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ " فَإِنَّهَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ ١ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَآنْتَ خَيْرُ الرَّحِيدِينَ فَ

النُّوْرِةُ النُّوْرِ مَكَ نِيَّةٌ سُورَةٌ ٱنْزَلْنْهَا وَفَرَضْنْهَا وَٱنْزَلْنَا فِيْهَآ الْيِتِ بَيِّنْتِ لَّعَلَّكُمُ تَنَكَّرُوْنَ ۞ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجُلِدُوْا كُلُّ وَاحِبٍ مِّنْهُمُكَا مِائَةَ جَلْدَةٍ "وَلَا تَأْخُنُكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرْ وَلْيَشْهَنْ عَنَ ابَهْمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ الزَّانِيُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً ۚ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْمُشْيِرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحُصَّلْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَاجُلِدُوْهُمُ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً أَبَّدًا ۚ وَالْوِلْيِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ فَي إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنُ بَعْبِ ذٰلِكَ وَاصْلَحُوا عَانَ اللَّهَ عَفُومٌ رَّحِيمٌ ٥ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَنْ وَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَا آءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشُهَا دُوُّ اَحَيهِ هِمُ اَدُبَعُ شَهْلُتِ بِاللهِ [نَّهُ لَئِنَ الصِّدقِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَنِينِينَ ٥





إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَّنُوا لَهُمْ عَنَاتُ ٱلِيُمُ ﴿ فِي النَّانِيَا وَالْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلُولِا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحِيتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ رَءُونُ رَّحِيمٌ ١ يَآيَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِيِّ وَهَنْ يَتَّبِعُ خُطُوتِ لشَّيْطِن فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرُ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمُ مِّنُ أَحَبِ أَبِدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواالْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُّوْتُوْا اولِي الْقُرُبِ وَالْمُسْكِيْنَ وَالْمُ هِجِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوا اللَّ يُحِبُّونَ أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُومٌ رَّحِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَلْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا رِجْرَةِ وَلَهُمْ عَنَابُ عَظِيمٌ ۞ يَوْمُ تَشْهُنُ عَلَيْهُمُ الْسِنَتُهُمُ وَايْنِ يُهِمْ وَارْجُلُهُمْ بِهَا كَانُواْ يَعْبَلُونَ ۞ يَوْمَبِنِ يُّوْفِيْهُمُ اللهُ دِيْنَهُ لُحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْبُدِينُ۞ٱلْخَبِينَٰتُ لِلْخَبِيتِيرُ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبِتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ ؙۅؙڵؚؠڬ مُبَرَّءُون مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْ



يَايِّهُا الَّذِينِ الْمُنُوا لَا تَنْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمُ حَتَّى تَسْتَانِسُوا يُسُلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا ۚ ذٰلِكُمُ خَيُرُلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَنَاكُرُونَ ۞فَإِنْ لَمُ نَجِيُوا فِيهَآ اَحَدًا فَلَا تَنْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُوْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُوُ رُجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْلَى لَكُمْ وَاللَّهِ مِمَا تَعْمُلُونَ عَلِيْمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَمُسْكُوْنَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اتَبُنُونَ وَمَا تَكْتُبُونَ ۞قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنَ ٱبْصَارِهِمُ وَيَحْفُظُوا فَرُوجِهُمْ ذَٰلِكَ أَذَٰكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ قُلُ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغُضُّضُنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيُخْفُظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا بِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضِّرِبْنَ بِخُبُّرِهِنَّ عَلَى جُعُرْبِهِنَّ لَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوُا بَآيِهِنَّ أَوُ أَبَآءٍ بُعُوْلَتِهِمْ وُ ٱبْنَا بِهِنَّ أَوْ ٱبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٌّ إِخُوانِهِنَّ أَوْ بَنِيَّ آخَوْتِهِنَّ ٱوْنِسَابِهِنَّ ٱوْمَا مَلَكَتْ ٱيْمَانُهُنَّ ٱوِالتَّبِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَحُريَظْهَرُوْا عَلَى عُولَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ رِّرِنَّ وَتُوْبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

وَأَنْكِحُوا الْآيَالَمِي مِنْكُمُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ ۖ يُكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغُنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّمُ عَلَيْمٌ ١ تَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغِنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ لِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ لْمُتَمْ فِيهُمْ خَيْرًا ﴿ وَاتُّوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَكِيتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرْدُنَ تَحَصَّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ يُحيُوةِ الدُّنْيَا وْمَنُ يُّكُرُهُ لَمُّنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنْ بَعْبِ إِكْرَاهِ فِيَّ فَفُورٌ رَّحِيْدٌ ١ وَلَقَدُ ٱنْزَلْنَآ اِلْيُكُمُ الْبِي مُّبَيِّنْتِ وَمَثَلًا مِّنَ نِّنِينَ خَلُواْ مِنْ قَبُلِكُهُ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُوْرَالسَّمَاوِم إِضْ مَثَالُ نُوْرِهِ كِيشُكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْبِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ زُّجَاجَةُ كَانَّهَا كُوْكُبُ دُرِيٌّ يُّوْقُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّ لِمُرَكَةٍ زَبِيُّوْذ شَرُقِيَّةِ وَّلَاغُرُبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّءُ وَلَوْلَمُ تَبْسُسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يُهْدِي اللهُ لِنُورِيا لِا مَنْ يَشَاءُ وَيُغْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ فَي فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ تُرْفَعُ وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْهُ فَ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ أَنَّ



جَالٌ ۚ لَا تُلُهِيُهِمْ تِجَارَةٌ وَّلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّ إِيْتَاءِ الزَّكُوةِ \* يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّكُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۞ جُزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُواْ وَيَزِيْكَ هُمْرِمِّنْ فَضُلِهِ ۗ وَاللَّهُ زُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞وَالَّنِينَ كَفُرُوٓا اَعْبَالُهُمُ بِ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَاجَاءَهُ لَمْ يَحِدُهُ نَيْئًا وَوَجَنَ اللَّهَ عِنْكَامٌ فَوَقْلَهُ حِسَابَةٌ وَاللَّهُ سَرِيْحُ الْحِسَابِ فَ وُكَظَّلُنتِ فِي بَحْرِ لَيْجِيّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ بُ ظُلْمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ أَذِاۤ اَخْرَجَ يَكُاهُ لَمُ يِكُلُ وَمَنْ لَكُمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَكَ نُؤُرًّا فَمَا لَكَ مِنْ ثُوْرِقٌ ٱلْكُرْتَرَاتٌ ا للهُ يُسَابِّحُ لَهُ مَنُ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرُضِ وَالطَّلْبِرْطَفْتِ كُلُّ قَلُ صَلَاتَهُ وَتَسَبِيحَةٌ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَ بِلَّهِ مُلَّكَ لسَّمُوٰتِ وَالْإِرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيُّرُ۞َ ٱلَّهُ تَكُرَأَنَّ اللَّهَ يُزُّجِي سَحَا لَمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَكُ أَنَّمَ يَجُعَلُكُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلْلِمُ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنُ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيْضِينُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ يَصُرِفُهُ عَنُ مَّنُ يِّشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَنُهُبُ بِالْأَبْصَارِ ٥

نُقَلُّ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّرُولِي الْكَبْصَارِ ١ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مِّنَّ يَبُشِي عَلَى بَطْنِهُ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَنْشِي عَلَى رِجُلَيْنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَنْشِي عَلَى ٱرْبُحِ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَنِ يُرُّ ۞ لَقَنُ ٱنْزَلْنَاۤ اللَّهِ بَيّنَتِ وَاللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءِ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ مُرِّنَّ بَعْنِ إِلَّكَ وَمَا أُولِيكَ بِالْبُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَأْتُوْا الِّيهِ مُنْ عِنِينَ أَنْ اللَّهُ عَلُوبِهِمْ مَّرَضٌ آمِر ارْتَابُوْا آمْر يَخَافُونَ آنْ يَحِيفُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ عَ إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُمُ بره در رود و دورود رود در از در طروب رود و و دور و در و رود برود و برود و برود و مرود و مرود و مرود و مرود و م بنهم ان يقولوا سبعنا واطعنا واوليك هم المفلحون © ومن طِعِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَيَخْشُ اللَّهُ وَيَتَّقُّهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْفَالِيزُونَ ۞ وَٱقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْلَ آيْمَانِهِمْ لَذِنْ آمَرْتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُلُ لَّا سِبُواْ طَاعَةٌ مَّعُرُونَةٌ أِنَّ اللَّهَ خَبِيُرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١



قُلُ اَطِيعُوا اللهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَانْ تُولُّواْ فَانَّهَا عَلَيْهِ حُبِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُبِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُونُ تَهْتُنُ وَأَ وَمَا عَلَى لرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْبُبِينُ ۞ وَعَدَالِتُهُ الَّذِينَ امْنُوا مِنْكُ لُوا الصَّالِحٰتِ لَيَسُتَخْلِفَتَّهُ مُر فِي الْأَرْضِ كَهَا اسْتَخْلَفَ ِنْ يُنْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمُكِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّنِي اُرْتَضَى لَهُمْ يبِيّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْنِ خُوْفِهُمْ امْنًا يَعْبُدُ وَنَنِي لَا يَشْرِكُونَ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرْ بَعِنَ ذَلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ وَأَقِيمُوا لصَّلُوةٌ وَاثُوا الزَّكُوةُ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَبُونَ ۞ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَهَأُومُمُ النَّارُ سَ الْمُصِيْرُ ﴿ يَايَتُهَا الَّذِينَ امْنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتُ ٱيْمَانُكُمُ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمُ ثَلْثَ مَرّْتِ مِنُ قَبْلِ صَلْوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنُ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِشَاءِ ۖ تَلْثُ عَوْمَاتٍ لَّكُورٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعُنَاهُنَّ لَعُنَّ طُوِّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ نِيْ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُورُ الْآلِيةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكَّيْهُ

وَإِذَا بِلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَيَا سُتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْبِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَالْقَوَاحِلُ مِنَ لِنَّسَاءِ الَّٰتِيُ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَكَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ نُ يَضَعُنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجْتٍ بِزِيْنَةٍ وَأَنْ لْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْمٌ ۞ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْآعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى بْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى ٱنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمُ وْ بِيُوتِ أَبَا بِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أُمَّ لَهِ بَيُوتِ إِخُوانِكُمْ وُ بِيُوتِ آخُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ آعُمَامِكُمْ أَوْ بِيُوتِ لْمَتِكُمُ أَوْ بُيُونِ آخُوَالِكُمُ أَوْ بُيُونِ خَلْتِكُمُ أَوْ مَا لَكُنْتُمْ مَّفَاتِحَةَ أَوْصَى يُقِكُمُ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنُ تَأْكُلُواْ جَبِيْعًا أَوْ اَشُتَاتًا ثَا فَإِذَا دَخَلَتُمُ بُيُوتًا فَسَلِّمُوْ عَلَى ٱنْفُسِكُثْمُر تَحِيَّةً مِّنْ عِنْبِ اللهِ مُلْزِكَةً طَيِّيةً ۚ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْإِيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَ



الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى آمُرِ جَامِعٍ لَّمُ يَنُهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ أِنَّ الَّـنِيْنَ تَا زِنُونَكَ أُولِيكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا سُتَاٰذَنُوۡكَ لِبَعۡضِ شَاۡنِهِمۡ فَاۡذَنَ لِّـمُنۡ شِئْتَ مِنْهُمُ تَغُفُّ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ل بَيْنَكُمُ كُنْ عَاءِ بِعَضِكُمُ بِعَضًا قُنْ بِعِلْمُ اللَّهُ النَّهُ الَّذِينَ وْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلَيْحُنَ رِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمُرِهَ تُصِيبِهُمْ فِتُنَكُّ أَوْيُصِيبُهُمْ عَنَابٌ ٱلِيمُ ۞ ٱلآ إِنَّ ، مَا فِي السَّمُوتِ وَالْإِرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا انْتُمْ عَلَيْهُ وَيُو جَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ رِبِمَا عَبِلُوْاْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ إِ سُوْرَةُ الْفُرُاقَانِ مَكِيَّةً ۗ ﴿ إِلَّهُ الْمُؤْمَاتُهُمَّا (١) لَهُ نَابِرَكَ الَّذِينِ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى حَبْبِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالِمِينَ نَذِيْ لَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُمِ يَتَّخِذُ وَلَكًا لهُ شُرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّارَكُ تَقْبِيرُ

تَّخَذُوْا مِنْ دُونِهَ الِهَةُ لَّا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخُلُّقُونَ كُونَ لِانْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَبُلِكُونَ مَوْتًا حَيْوِةً وَّلَا نُشُوْرًا ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُّرُوْ إِنَّ هَٰنَآ ٱ لِرَ إِنْكُ انْتُرْبُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قُوْمٌ اخْرُونَ \* فَقَدْ عَاءُو ۚ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا أَ وَقَالُواۤ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اكْتَتَبَّهُ لَى تُعْلَىٰ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَّاصِيلًا ۞ قُلُ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ لَيِّتَّ فِي السَّلَوْتِ وَالْإَرْضِ ۚ إِنَّا كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيُـمًّا ِ قَالُواْ مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَرِ وَيَمْشِي فِي رُّسُواقٍ لَوُلاَ أُنُولَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَنِيرًا فُ يُلْقَى إِلَيْهِ كُنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَّاكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ظُلِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسُحُورًا ۞ أَنُظُر كَيْفَ غَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يُسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۗ قَ نَـٰ لِمَرُكَ الَّـٰنِ ثَى إِنُ شَـٰاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنُ ذٰلِكَ جَنَّٰتِ بُوي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرُّ وَيَجْعَلُ لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كَنَّ بُواْ لسَّاعَةٌ وَآعُتُدُنَا لِمَنْ كُنَّ بَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا شَ



إِذَا رَاتُهُمُ مِّنُ مَّكَانِ بَعِيْدٍ سَبِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيُرًا ١ وَإِذَآ أَلُقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَا لِكَ بُورًا ﴿ لَا تُنْعُوا الْبِيوْمُ أَبُونِي وَاحِبًا وَّاحِبًا وَّادْعُوا صُبُورًا ثِيْرًا ۞ قُلُ أَذْلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّتُ الْخُلُسِ الَّتِي وُعِمَ الْمُتَّقُّونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَّمُصِيْرًا ۞ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُونَ رَيْنَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًّا لَّمُسْتُولًا ۞ وَيُومَرُ يَجْتُمُ ۗ وَمَا يَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَأَنْ تُكُرُ اَضُلُلُتُهُ اَدِي هَٰؤُلَّاءِ آمُر هُمُهُ صَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ كَانَ يَنْبَغِي لَنَا آنُ تَتَخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَالْكِنْ مُتَهُمُ وَ أَبَّاءَ هُمُ حَتَّى نَسُوا الرِّبِّ كُرُّ وَكَانُوا قَوْمًا بُوسًا ١ نَقُنُ كُنَّ بُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ لَا نَبَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنُ يَّظُلِمُ مِّنُكُمُ نُنِ قُهُ عَنَابًا كَبِيُرًا ۞ وَمَآ أَرْسُلُنَا قَبُلُكَ مِنَ الْبُرُسَلِينَ إِلَّاۤ إِنَّهُمُ لَيُ الطُّعَامَرُ وَيُمُشُّونَ فِي الْإَسُواقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَه بَعْضِ فِتُنَدَّ أَتَصُبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِلِرًا ۚ



## وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا

لْمُلَيِّكُةُ أُوْنَرِي رَبِّنَا لُقِي اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْعَتُواً يُرًا ۞ يُومُر يُرُونَ الْبُلْيِكَةُ لَا بُشُمْ يَ يُومِينِ لِّلْمُجُرِمِيْنَ وَيَقُولُونَ حِجِرًا مُّحَجُورًا ۞ وَقِيهِ مَنَّا إِلَى مَا عَبِلُوا مِنْ عَبَلِ نِعَلَنَاهُ هَبَاءً مَّنْتُورًا ۞ أَصُحِبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِنِ خَيْرٌمُّسْتَقَرًّا وَّاحُسُنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَامِكَةُ لُنِزِيْلًا ۞ ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْلِنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى لْكُفِرِيْنَ عَسِيُرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَكَيْهِ يَقُولُ كَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مُعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يُويُكَتَى لَيْتَنِي لَمُ تُّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدُ أَصَلَّنِي عَنِ النِّ كُرِ بَعُدَ إِذْجَاءَنِيُّ وَكَانَ الشُّيُطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَنُ وُلَّا ۞ وَقَالَ الرَّسُولُ لِيرَبِّ إِنَّ قَوْمِي الْتَحَدُّوْا هٰذَا الْقُرْانَ مَهُجُورًا ۞ وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكُفِّي بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَّنَصِيرًا ١٠ وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوا لَوْلَا نُرِدِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كُنْ لِكَ عُرِكُنْ لِكَ عُرِيتَكَ بِمِ فُؤَادَكَ وَرَتَّكُنْ مُ تُرْتِيلًا ﴿



وَلَا يَانُتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئُنكَ بِالْحَقِّ وَاحْسَنَ تَفْسِيُرًا ﴿ اُلَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمُ إِلَى جَهَنَّمَ ۗ اُولَلِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاصَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقُنُ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَكَ ا آخَاهُ هٰرُونَ وَزِيرًا أَ فَقُلُنَا اذْهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّابُواْ اِيتِنَا ۚ فَى مِّرْنِهُمْ تِنُ مِيْرًا ۞ُوَقُوْمَ نُؤْجٍ لَكَّا كُنَّ بُوا الرَّسُلَ غُرَقُنْهُمْ وَجَعَلُنْهُمُ لِلنَّاسِ أَيَّةً وَآعُتُكُنَّا لِلظَّلِمِينَ عَنَابًا لَمُا اللَّهِ وَعَادًا وَتُمُودًا وَأَصْلِفَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ نَثِيْرًا ۞ وَكُلًّا ضَرَبُنَا لَهُ الْإَمْثَالَ ۚ وَكُلًّا تَبُّرُنَا تَتُبُيرًا ۞ وَلَقَلُ أَتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّذِي أَمْطِرَتُ مَطْرَ السَّوْءِ أَفَلَهُ بِيكُونُواْ يَرُونُهَا ۚ بَلُ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَاوُكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهْذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۞ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ الِهَتِنَا لَوْلاَ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ يَرُونَ لْعَنَابَ مَنُ اَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الِهَدُ هَوْمُدُّ اَفَانْتُ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُوهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَغْقِلُوْنَ ۚ إِنَّ هُمُ إِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿



لَهُ تَكُو إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَتَّ الظِّلُّ ۚ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَّا نُمَّرِجَعَلُنَا الشَّمُسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۞ ثُمَّرَ قَبَضَنْهُ إِلَيْنَا قَبْضًا بِيُرًا ۞ وَهُوَ الَّذِي مِ جَعَلَ لَكُمُ الَّذِلَ لِبَاسًا وَّالتَّوْمَرُسُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ۞ وَهُوَ الَّذِينَ ٱرْسُلَ الرِّيحَ بُشُرًّا بِينَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لِّنَّحُيُّ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيهُ مِبًّا خَلَقُنَّا ٱنْعَامًا وَّأَنَاسِيًّ نَشِيْرًا ۞ وَلَقَنْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمُ لِيَنَّ كُرُوا ۗ فَا إِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْمًا ۞ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّنِيْرًا ۗ فَّ فَكُر نُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِلُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا ۞ وَهُوَالَّانِيُ رَجَ الْبِحْرِيْنِ هٰنَا عَنْبُ فُرَاتٌ وَّهٰنَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ هُمَا بِرُرْخًا وَ حِجُرًا مَّحُجُورًا ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمِآءِ شَمَّا فَجُعَلَكُ نَسَيًّا وَعِهُمًّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضِّرُّهُمْ وَكُانَ الْكَافِرُ عَلْ يِّهِ ظَهِيْرًا ﴿ وَمَأَ ٱرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَنِ يُرًّا ۞ قُلُ مَأَ عُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ ٱجْرِ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيهُ







لَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِيكَ يُبَرِّلُ اللَّهُ سَ بِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَنْ تَابَ وَعَرِ فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۞ وَالَّذِينَ لَا يَشُهَدُونَ النَّهُ النَّهُ ذَا مَرُّوْا بِاللَّغُو مَرُّوْا كِرَامًا ۞ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِا يَخِنُّ وَا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُبِيانًا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّن ، لَنَا مِنُ ٱزْوَاجِنَا وَذُرِّيُّتِنَا قُرَّةً ٱعَٰيُنِ وَّاجُعَلُنَا لِلْمُتَّقِ عَامًا ۞أُولَيْكَ يُجُزُونَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيِّهِ لْمًا ﴿ خِلِنِينَ فِيْهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَمًّا وَّمُقَامًا ۞ قُلُ مَا يَعْبُؤُا ُمُ رَبِّنُ لَوُلَا دُعَا وُكُمُ ۚ فَقُلُ كُنَّ بِنُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا سُوْرَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِيَّةً مراللهِ الرَّحُ تْبِ الْمُبِدِينِ۞ لَعَلُّكَ بَا حِّرِ۞ تِلْكَ الْمِكُ الْ فُسكَ الَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ۞ إِنْ نَّشَأُ نُنَزِّلُ عَا مِّنَ السَّهَاءِ أَيَةً فَظَلَّتُ أَعْنَا قُهُمْ لِهَا





وَمَا يَأْتِيُهِمُ مِّنَ ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْلِي مُحْدَثِ إِلَّا كَانُوا عَنْكُ برضِيْنَ ۞ فَقَالُ كُنَّابُوا فَسَيَأْتِيُهِمُ ٱنْبُلُواْ مَا كَانُواْ بِهِ نْزِءُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرُواْ إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ ج كَرِيْجِ ۞ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثُرُ هُمُ مُّؤُمِنِينَ ۞ نَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ قَوَ إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوْلَى أَن ائْت لْقُوْمَ الظَّلِيدِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ الَّا يَتَّقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيَّ لَخَاتُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيئُ صَدُرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَارْسِلُ إِلَىٰ لِهٰرُونَ۞ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنُبٌ فَاَخَاتُ أَنُ يَّقْتُلُون ۚ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذُهَبَا بِالْيِتِنَآ إِنَّا مَعَكُمُ مُّسْتَمِعُوْنَ۞ فَاٰتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا انًا رَسُولُ رَبِّ الْعُلِمِينَ أَنْ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي ٓ إِسْرَاءِيْلَ ٥ قَالَ ٱلْهُ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْرًا وَّلِبَثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۗ وَفَعَلُتَ فَعُلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَانْتَ مِنَ الْكِفِرِيْنَ @ قَالَ فَعَلْتُهُا إِذًا وَّانَا مِنَ الضَّالِّينَ أَنْ فَفَرَرْتُ مِنْكُمُ لَيَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ رِ بِي حُكُمًا وَّجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۞ وَيْلُكَ نِعْمَكُ تُمُنَّهَا عَلَيَّ نُ عَبَّدُتٌ بَنِيْ إِسْرَاءِيُلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلِمَيْنَ

قَالَ رَبُّ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِنْ كُنْتُمْ قُوْقِنِينَ قَالَ لِمِنْ حَوْلَكَ الْا تَسْتَبِعُوْنَ ۞ قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ أَ لْأَوَّلِينَ ۞قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِينَ ٱرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُورُ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا أِنْ كُنْتُمْ تَغْقِلُوْنَ ۞ قَالَ لَبِنِ اتَّخَذُتَ اللَّاغَيُرِيُ لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُسْجُونِيْنَ ۞ قَالَ أَوْلُوجِئُتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ صِّي قِيْنَ ۞ فَالْقَى عَصَالُا فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُّبِينٌ ۗ وَّ تَزَعَ لَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلتَّظِيرِيْنَ أَ قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَكَ إِنَّ هَٰنَا حِرٌ عَلِيمٌ ﴾ يُرِينُ أَن يُخِرجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُمُ بِسِحُرِهِ فَهَاذَ مُرُونَ ۞ قَالُوْاَ ارْجِهُ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْبُدَالِينِ خُشِيرِيْنَ ﴿ تُوْكَ بِكُلِّ سَكَّارٍ عَلِيُمِ ۞ فَجُمِعَ السَّكَرَةُ لِبِيْقَاتِ يَوْمِر مَّعْلُومٍ۞ لِقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُكُمْ مُّجْتَمِعُونَ ۞ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُمُ الْعَلِيدِينَ ۞ فَكَمَّاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَاجُرًا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْغِلِبِيْنَ ۞ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ إِذًا لَّكِنَ ا نُقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُ مُرَّمُولَنِي ٱلْقُوْا مَآ ٱنْتُمْرِ مُّلْقُوْنَ ۞



فَالْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغِلِبُونَ ۞ فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَا فِكُونَ ۗ فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سِجِيرِينَ ﴾ قَالُوْاَ امَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ ۞ قَالَ امَّنْتُهُمْ لَكُ قَبُلَ أَنْ اذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّكَ لَكُبُورُكُمُ الَّذِي عَكَمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَا قَطِّعَتَّ آيِبِ يَكُمُ وَأَرْجُلُكُمُ نُ خِلَانٍ وَّلاُّوصِلِّبَنَّكُمُ ٱجْمَعِيْنَ۞ قَالُواْ لَا ضَيْرَ ۚ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقِلِبُونَ أَنِا نَظْمُعُ أَنْ يَغْفِمُ لَنَا رَبُّنَا خَطِيناً أَنْ كُنَّا اوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ أَنّ وُحَيْنَآ إِلَى مُولِمَى اَنُ اَسُرِ بِعِبَادِ ثَى إِنَّكُمْ مُّتَّبَّعُونَ ۞ فَارْسَلَ فِرُعُونُ فِي الْمَدَايِنِ حَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَوُلَاءِ كَشِرُذِمَةٌ قَلِيْكُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغُا يِظُونَ فَي وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَنِورُونَ أَنَّ فَاخْرَجُنَّهُمْ نُ جَنَّتٍ وَّعُيْدُنِ ٥ وَّكُنُوزِوَّمَقَامِرِكَرِيْجِهِ ٥ كُنْ لِكُ وَاوْرَثُنَّهُ بَنِيَ اِسُرَآءِيُلَ ﴾ فَأَتُبَعُوْهُمْ مُّشَرِقِيْنَ ۞ فَلَتَا تَرَآءُ الْجَمْعِن قَالَ اَصْحٰبُ مُوْلَمَى إِنَّا لَبُنُ رَكُوْنَ ۞ قَالَ كَلَّا إِنَّا مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهُ بِينِ ۞فَا وْحَيْنَآ إِلَى مُوْسَى أِنِ اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحْرُ ۚ فَانْفَكَىٰ ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرُقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَٱزْلَفَنَا ثُمَّ الْأَخَرِيْنَ ۞









غَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُعًا وَ نِجِينِي وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ@ نَانَجَيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَي أَغْرَفْنَا بَعْنُ لْبِقِيْنَ أَنِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكُّ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّؤُمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وِإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فَكُذَّبْتُ عَادٌّ الْمُرْسَلِينَ فَي إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ الْا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيعُونِ ﴿ وَمَا ٓاسْتَكُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِ ۚ إِنْ ٱجْرِي لِّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ أَنْ أَتَكِنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ أَيَةً تَعْبُثُونَ فَي وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَكُمْ تَخُلُونُ فَي ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمُ بَطَشُتُمُ جَبَّارِيْنَ ﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيعُون ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي َ ٱمَدَّكُمُ بِهَا تَعْلَمُونَ ﴾ آمَلَكُمُ بِٱنْعَامِ وَّبَنِينَ أَهُ وَجَنَّتٍ وَّعُيُونِ ﴿ إِنَّىٰ إَخَانُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِرِ عَظِيْمِرَ ۚ قَالُوُا سَوَاءٌ عَلَيْنَاۤ ٱوَعَظْتَ · مُر لَهُ تَكُنُ مِّنَ الْوَعِظِينَ ﴿ إِنَّ هَٰنَاۤ إِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِينَ ﴿ وَمَا عُنْ بِمُعَنَّ بِيْنَ ﴿ فَكُنَّ بُوهُ فَاهْلَكُنْهُمْ أَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيمُ ﴿ كُنَّبَتُ



وهُ الْهُوْسُلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ الْحُوهُمُ صَلِحُ الْاتَتَقَافُونَ ﴿

نِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِيْنٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَا اَسُنُكُمُ عَلَيْهِ بِنُ اَجْرِ ۚ إِنْ اَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَٰهُٰذَ مِنِيْنَ ﴾ فِي جَنَّتٍ وَعَيُونِ ﴿ وَرُووِجٍ وَ نَخُلِ طَلُعُهَا هَضِيْمٌ ﴿ نُوتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فِرِهِينَ ۞ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُونِ ۞ تُطِيعُوٓاً اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا لِلْحُوْنَ ﴿ قَالُوْ ٓ النَّهُ ٓ ٓ اَنْتُ مِنَ الْسُعِيرِينَ ﴿ مَّا اَنْتَ الَّا بِشُرُّ مُلُنَا ۚ فَأَتِ بِأَيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيوِيْنَ۞قَالَ هٰنِهِ نَاقَةٌ ٨) شِرْبُ وَلَكُمْ شِرُبُ يَوْمِر مُعَلُوم ﴿ وَلَا تَبَسُّوهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذُكُمُ عَنَابُ يَرُومِ عَظِيْمِ ﴿ فَعَقُرُوهَا فَأَصْبِحُوا نِي مِينَ ﴿ فَأَخَلَهُمُ الْعَنَابُ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَةً ۗ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ مُومِّوُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ يِّكَ لَهُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ كُنَّابُتُ قُوْمُ لُوطِ الْمُرْسِلِينَ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ ٱخْوُهُمْ لُوْطُ ٱلاَ تَتَّقُونَ ۚ قَالِيٌّ لَكُمْ رَسُولٌ آمِينَ ۖ فَاتَّقُوااللَّهَ وَٱطِيعُونِ ﴿ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِ اِنْ ٱجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ أَنَّ أَتَاتُونَ النَّاكُرانَ مِنَ الْعَلَمِينَ فَوَتَنَارُونَ خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُمُ مِّنُ أَزْوَاجِكُمْ بِلُ أَنْتُمْ قُوْمُ عَلَّوْنَ ﴿

قَالُواْ لِبِنُ لَّمْ تَنْتَهِ يِلُوُطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّىٰ لِعَلِكُهُ مِّنَ الْقَالِينَ صَّرَبَّ نَجِّينُ وَاهْلِي مِبَّا يَعْكُونَ ۞ فَجَيَّنْكُ وَٱهۡلَكَ ٱجۡمَعِيۡنَ ﴾ إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغِيرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّوْنَا الْاَخَرِيْنَ ۞ وَٱمْطَرْنَا عَلَيْهُمْ مِّمَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُالُهُنُدَرِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا بِيَّةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمُ مُّؤُمِنِيُنَ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ كَنَّابَ أَصْحُبُ لُكَيْكَةِ الْمُ ْسَلِينَ فَي إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ الْا نَتَّقُونَ صَّ إِنِّيُ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ صَّفَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون صَّ وَمَآ اَسْتَكُكُهُ عَلَيْهِ مِنْ اَجُوِّ إِنْ اَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ ُوْفُواالْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿ وَزِنُواْ بِالْقِسُطَاسِ نُسْتَقِيْمِ أَنَّ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ لَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ نُسِدِيْنَ ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُوْا نِّكُمَّا ٱنْتَ مِنَ الْمُسَجِّرِيْنَ ﴿ وَمَاۤ ٱنْتَ إِلَّا بَشُرٌ مِّثُلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَئِنَ الْكُنِ بِيْنَ ﴿ فَالسَّقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًّا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيوِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّنَ آعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ فَكُنَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَنَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَأَنَ عَنَابَ يَوْمِرِ عَظِيْمِرِ ۞





نَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَلِمِيْنَ صَٰنَزَلَ بِهِ الرَّوْحُ الْآمِيْنُ صَّعَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِيْنَ صَٰ بِلِسَارِد رَبِيّ مُّبِينِ ۚ وَإِنَّكَ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ ۞ٱوَلَهُ يَكُنُ لَّهُمُ إِيَةً أَنْ يَّعُلَمُهُ عُلَمْواً بَنِيَّ إِسُرَاءِ يُلَ أَهُ وَلَوْ نَزَّ لَنَهُ عَلَى بَعُضِر رَعُجِمِيْنَ فَ فَقَرَا لَا عَلَيْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ فَي كَالِكَ مَلَكُنْكُ فِي قُلُوْبِ الْمُحْرِ مِيْنَ قُلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا الْعَنَابَ لَّالِيْمَ ۞ْ فَيَالِيَبَهُمُ بَغْتَةً وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ْ فَيَقُولُواْ هَلُ وَنُ مُنْظُرُونَ ۞ أَفِيعَنَ إِبِنَا يَسْتَغِيلُونَ ۞ أَفَرَءَيْتَ إِنْ مُتَعَنَّهُمُ بِينَ ﴾ نُحَرَجَاءَهُمُ قَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۞ مَا آغُني عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يُمُتَّعُونَ ۚ وَمَآ اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيِةٍ إِلَّا لَهَا مُنْنِورُونَ ۖ ذِكُرِي وَمَا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ الشَّيْطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي هُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَٰ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۚ فَلَا تَكُعُ مَعَ اللهِ اللَّهَ الْخَرْفَتُكُونَ مِنَ الْمُعَنَّ بِينَ ﴿ وَأَنْنِ رُعَشِيْرَتُكَ ؟ قُرَبِيْنَ ﴿ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمِنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِئَى ءُ مِّهَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَتَوكُّلُ عَلَى لْعَزِيْزِالرَّحِيْمِ ﴿ الَّذِي يَرِيكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السُّجِرِيْنَ ۞ إِنَّكَ هُوَ السَّمِيْحُ الْعَلِيْمُ۞ هَلُ ٱنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ ٱفَّاكِ ٱثِيْمِرِ ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَٱكْثَرُهُمُ كُنِ بُونَ ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوْنَ ﴿ ٱلَّهُ تُرَانَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ فِي وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ فِإِلَّا الَّن يُنَ امَنُوْا وَعِلُوا الصَّلِحٰتِ وَ ذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا وَّانْتُصَرُّوا مِنْ بَعْنِ مَا ظُلِمُوا وسَيعَكُمُ الَّذِن بُنَ ظَلَمُوْا آيَّ مُنْقَلَبِ يَّنْقَلْبُونَ ﴿ الْرُونَايُّا(٤) ا إِياتُهَا (٩٣) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّكَّةً ﴾ ﴿ أَيَاتُهَا لَمُنَّاتُكُ مُرِيَّتُكُ اللَّهُ مُلِّيَّةً اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل حِماللهِ الرَّحْـــانِ الرَّحِـــيْمِ سْ تِلْكَ اٰلِتُ الْقُرُانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ ۞ هُرًى وَّبُشُرِي مُؤْمِنِيْنَ۞َالَّنِ يُنَ يُقِيْمُونَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ الْأَخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ هُمُ سُوَّءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخُسُرُونَ۞

منزل۵



وَإِنَّكَ لَتُكَفَّى الْقُن أَن مِنْ لَّهُ نُ حَكِيْمِ عَلِيْمِ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَى لِآهُلِهَ إِنَّى ٓ انسَتُ نَارًا سَاتِيُكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرِ ٱوْ اٰتِيكُمُ بِشِهَارِ قَبُسِ لَعَلَكُمُ تَصُطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِي أَنَّ بُورِكَ مَنْ فِي التَّارِ وَمَنْ حُولُهَا ۚ وَسُبْطِنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ۞ يَبُولَنِّي إِنَّكَ أَنَا اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ وَالْقِ عَصَاكَ فَلَتَّا رَاهَا تَهْتَزُّ كَانَّهَا جَانَّ وَلَى مُدُبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبُ لِيُوْسَى لَا تَخَفُّ اِنِّيُ لَا يَخَافُ لَنَ مِنَّ الْمُرْسَلُونَ ﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمُ ثُمَّ بِيُّ لَ حُسِنًا بِعِنَ سُوْءٍ فَإِنِّيْ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَادْخِلْ يَكَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَمِنْ غَيْرِ سُوُءٍ ﴿ فِي تِسُعِ الْبِيهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ ۚ إِنَّهُمُ كَأَنُوا قَـُومًا عِيْنَ ۞ فَكُتَّا جَآءَتُهُمُ إِيْتُنَا هُبُصِرَةً قَالُواْ هٰنَا سِحُرٌّ مُبِينَ ٥ وَجُهُ وَ اللَّهُ وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُ وَظُلْبًا وَعُلُوّاً فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ قُولَقُلُ اتَّيْنَا دَاوْدَ وَسُلَمُنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمُٰ لُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَيْنُيرِ مِّنُ عِبَادِهِ لْمُؤْمِنِيْنَ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوْدَ وَقَالَ يَالِيُّهَا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَكُمٌّ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضُلُ الْبُبِينُ ١

لِسُكَيْمُنَ جُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمُ زَعُوْنَ۞ حَتَّى إِذَآ اَتُواْ عَلَى وَادِ النَّمْلُ ۗ قَالَتُ نَمُلَةٌ يَّايُّهُ لُ ادْخُلُواْ مُسْكِنْكُمُ لَا يُحَطِّمَنَّكُمْ سُكَيْمِنْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ عُرُونَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنُ قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعُ نُ ٱشْكُرُ نِعْمَتُكَ الَّتِيِّ ٱنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَىِّ وَٱنْ ٱعْمَلَ تَرْضُهُ وَادُخِلْنِي بِرَحُتِيكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ الطُّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُنُهُ مُنَّ أَمُرُ كَانَ مِنَ بِبِيْنَ۞ لَاُعَنِّ بَنَّكَ عَنَاابًا شَيِينًا اَوُلَااذُ بَحَنَّكَ اَوُ لَيَاٰتِينِّي لِي مُّبِينِ ۞فَعَكَثَ غَيْرُبَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطُتُّ بِمَا لَهُ رُحُطُ عِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإِيَّقِيْنِ۞اِنِّي وَجَدُتُ الْمَرَاةُ تَبُو نُ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۞ وَجُن تُهَا وَقُومُهُ ى مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَالُهُمْ لَّهُ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۞ ٱلَّا يَسُجُنُ وَآ لِتَّهِ َنِي يُخْرِجُ الْخُبُءَ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْكُمُ مَا تُخْفُونَ ا تُعُلِنُونَ ۞ اَللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ



قَالَ سَنَنْظُرُ اصَّدَقْتَ اَمْرِكُنْتَ مِنَ الْكِذِبِينَ۞ إِذْهَبُ بِّكِتِبِي هٰنَا فَٱلْقِهُ إِلَيْهِمُ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُ فَانْظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ٥ قَالَتْ يَايَّهَا الْمُكَوَّا إِنِّيَ ٱلْقِيَ إِلَىَّ كِتْ كُرِيْمٌ ۞ إِنَّهُ مِنْ سُكَيْمُنَ إِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ فَالَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَأَتُوْنَ مُسْلِمِيْنَ فَي قَالَتْ يَايِّهَا الْمَلَوُّا اَفْتُونِيْ فِي آمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهُدُونِ۞قَالُواْ نَحُنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَّاوْلُواْ بَأْسِ بِ يُنِي أُهِ وَالْآمُرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ۞ قَالَتُ إِنَّ لْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَتُ أَفْسَلُ وَهَا وَجَعَلُوۤا اَعِزَّةٌ اَهۡلِهَاۤ اَذِلَّتُ كَنْ لِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَانِّي مُرْسِلَةٌ اللَّهُمُ بِهَوِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ أَبِمَ بُرْجِعُ الْمُدُوسَلُونَ ۞ فَكَمَّا جَاءَ سُلَيْمُنَ قَالَ ٱتَّبِيُّ وْنَنِ بِمَالِ فَهَآ اللهُ خَيْرٌ مِّيًا اللَّهُ بَلِ انْتُمْ بِهِرِيَّتِكُمُ تَفْرُحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ يُهِمُ فَلَنَاتِينَهُمُ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَغُورِ جَنَّهُمْ مِّنْهَا ٓ اَذِلَّةً ُِهُمُ طَغِرُوْنَ ۞ قَالَ يَاكِنُهَا الْمَكَوُّا ٱلتُّكُمُ يَأْتِيْنِي بِعَرْشِهَ قَبْلَ أَنْ يَا تُونِيْ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا الَّتِيكَ به قَبْلَ أَنْ تَقُوْمُ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ آمِيْنَ ©

قَالَ الَّذِي مِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ أَنَا الِّيكَ بِهِ قَبْلًا نُ يَرْتُكُ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَتَّا رَاهُ مُسْتَقِيًّا عِنْكَاهُ قَالَ بَدَا مِنْ فَضُلِ رَبِّي ۗ لِيبُلُونِي ءَ ٱشْكُرُ ٱمْرَاكُفُرُ وَمَنْ كُمْ فَإِنَّهَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَى فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ ٱتَّهْتُدِينَ آمُر تَكُونُ نَ الَّذِن يُنَ لَا يَهُتَكُونَ ۞ فَكُمًّا جَآءَتُ قِيلُ ٱلْمُكُنَّ غُرْشُكِ قَالَتُ كَانَّكُ هُوْ وَأُوْتِينَا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا بِمِينَ ۞ وَصَٰتَهُا مَا كَانَتُ تَّعُبُنُ مِنُ دُوْنِ اللَّهُ كَانَتُ مِنُ قُوْمِ كُفِي يُنَ ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرُحُ فَلَمَّا رَأَنُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَّكَشَّفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا \* قَالَ نَّكُ صَرْحٌ مُّكَرِّدٌ مِّنُ قُوارِيرٌ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَٱسْلَٰهُ ثُنَّ مَعَ سُلَيْمُنَ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۚ وَلَقَالُ أَرْسُ لَى ثُمُودٌ أَخَاهُمُ صِلِحًا أِنِ اعْبُدُوا اللَّهُ فَإِذَا هُمُ فَرِيْقًا نُصِمُونَ ۞ قَالَ لِقُوْمِ لِمَ تُسُتَغِيكُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبُلَ يَنَةِ ۚ لَوُلَا تَسْتَغُفِمُ وَنَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



قَالُوا اطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ عَالَ ظَيِرُكُمْ عِنْدَاللَّهِ بَلْ نُتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿ وَكَانَ فِي الْهَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ بِىكُوْنَ فِي الْأَمُ ضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۞ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللَّهِ بَتَنَّهُ وَاهْلَكُ ثُمَّ لَنَقُولُنَّ لِوَلِيَّهِ مَا شَهِدُنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ رِ إِنَّا لَصِٰ فَوْنَ ﴿ وَمُكُرُوا مُكُرًّا وَّمَكُرْنَا مَكُرًّا وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكُرِهِمُ أَنَّا دَهَرْ أَهُمُ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ ئَتِلُكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً إِبِمَا ظَلَمُوْا أِنَّ فِي ذٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ ۞ وَٱنْجَيْنَا الَّذِينَ امْنُوا وَكَانُواْ يَتَّقُّونَ ۞ وَلُوطًا ذُ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمُ تُبُصِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمُ تُتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوعًا مِّنَ دُونِ النِّسَاءِ "بَلُ ٱنْتُمْ قُومٌ جُهَلُوْنَ ۞ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا آنَ قَالُوْآ اَخْرِجُوْآ الْ وُطِ مِّنَ قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَةً إِلَّا امُّرَاتَهُ قُتَّارُنُهَا مِنَ الْغَبِرِينَ @ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمُ مَّطَرًا ۚ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنُنَ رِيْنَ أَنَّ قُلِ الْحَمْنُ لِلَّهِ وَسَلَّمُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴿ آللُّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥



## أَمِّنْ خَاتَى السَّلْوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ

السَّمَاءِ مَاءً فَانْبُتُنَا بِهِ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ﴿ وَإِلَّهُ مَّكَ اللَّهِ ۚ بِلُ هُمْ قَرْمُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مُ يَّعُولُونَ أَنَّ أَمَّنُ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَّارًا وَّجَعَلَ خِلْلَهَا آنْهُرًا وَجُعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرِيْنِ حَاجِزًا وَالْهُ مَّعَ الله عَبِلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنَ يُعِيْبُ الْمُضَطِّرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيُكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَمْضِ عَ إِلَّهُ مُّعَ اللَّهِ \* قَلِيلًا مَّا تَنَكَّرُونَ فَ أَمَّنُ يُّهُرِيكُمُ فِي ظُلْبِ الْبَرِّ وَالْبَحِرْ وَمَنُ يُّرُسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَكَ يُ رَحْمَتِهِ ءَ إِنَّهُ مُّكَ اللَّهِ تُعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنُ يَبُنَ وُا الْخَلْقَ ثُكَّمَ يُعِيْثُهُ ۚ وَهَنُ يَكُرُزُ قُكُمُ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَمُضِ ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صِيقِينَ ١ قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشُعُرُونَ آيّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بَلِ الْدِرَكَ عِلْمُهُمُ فِي



الْاخِرَةِ تَبُلُ هُمْ فِي شَاكِي مِّنْهَا أَبُلُ هُمْ مِنْهَا عَبُونَ أَ

وْقَالَ الَّذِينَ كُفُنُ وَٓا ءَ إِذَا كُنَّا تُرابًا وَّأَبَا وُنَا آبِكُ خُرَجُونَ ۞ لَقُلُ وُعِيْنَا هِنَا نَحُنُ وَأَبِآؤُنَا مِنُ لٌ إِنْ هٰنَآ إِلَّا آسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۞ قُلْ سِيْرُوْا الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ١ تَحْزُنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنُّ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ يَقُوْلُونَ مَتِّي هٰنَا الْوَعْنُ إِنْ كُنْـتُدُ صَٰى قِيْنَ ۞ قُلُ عَلَى أَنْ يَكُونَ رَدِ فَ لَكُمُ بَعْضُ الَّذِي تَسُتُعِيدُونَ 🕲 اِنَّ رَبِّكَ لَنُوُ فَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا لُرُوْنَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُـُورُهُ يُعُلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي السَّــَهَاءِ وَالْأَرْمُضِ فِيُ كِتْبِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ لَمْ نَا الْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَا بْنِي اِسْرَآءِ يُلَ ٱكْثُرُ الَّـنِي هُمْ فِيلِهِ يَخْتَلِفُونَ ١ انَّهُ لَهُدَّى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ قُضِيُ بَيْنَهُمُ بِحُكْبِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۗ كُلُ عَلَى اللهِ اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ

إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ الْهَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ الصُّمَّرِ التُّعَاءَ إِذَا

وَلُواْ مُدُبِرِيْنَ۞ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِي الْعُثَى عَنْ صَلْلَتِهِ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْيِنَا فَهُمُر مُّسُلِمُونَ ٥ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ اَخْرَجُنَا لَهُمُ دَاَّبَّةً مِّنَ ِرُضِ تُكَلِّمُهُمُّرِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِالْبِتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ هَٰ ﴿ يُوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّتَّنْ يُكُنِّ بُ بِالْإِنَّا نَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوْ قَالَ ٱكُنَّابُتُمْ بِالْبِحِ وَلَمْ تُحِيْطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ بِهَا ظُلَبُوا فَهُمُ لَا يُنْطِقُونَ ۞ ٱلَّمُ يُرُوا أَنَّا جَعَلُنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَٰتِ لِّقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَرُ يُنْفَخُّ في الصُّوُرِ، فَفَرْزَعَ مَنُ فِي السَّهَاوِتِ وَمَنْ فِي الْمَارَضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلُّ أَتَوْهُ لَاخِرِيْنَ ﴿ وَتُرَى الْبِجِبَالَ



الَّذِئِّي ٱتُقَنَّ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّكَ خَبِيُرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَكُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ

نُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُهِّنُهَا وَهُمْ مِّنُ فَزَعٍ يَّوْمَبِإِ مِنُونَ ۞ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ \* هَلْ يُجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْكُونَ۞إِنَّهَا ٱمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هٰنِهِ لَبِلُورَةِ الَّذِي حَرَّمُهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَّاهُرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ مُسْلِمِيْنَ فِي وَأَنْ أَتُلُوا الْقُرْانَ فَكُنِ اهْتَلَى فَإِنَّهَا يَهْتَرِي كَ لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّهَا آنَا مِنَ الْمُثْذِرِينَ ۞ وَقُلِ الْحَمْدُ يِتُّهِ سَيْرِيكُمْ الْبِيِّهِ فَتَعْرِفُونَهَا وْمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَا تَعْمَلُونَ ٥ (ايَاتُهَا (٨) ﴿ لَيْ سُورَةُ الْقَصِصِ مَلِيَّةٌ ۗ اللَّهُ وَرُوا الْقَصِصِ مَلِيَّةٌ ۗ اللَّهُ وَرُوا عَالَمًا (٩) اللَّهُ طسمِّر ۞ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْبُيْبِينِ ۞ نَتُكُواْ عَكَيْكَ مِنْ نَبُرا مُوْسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِر يُّؤُمِنُونَ۞ إِنَّ فِرْعَوُنَ عَلَا فِي الْإَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيعًا يَسُتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ ٱبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحَى نِسَاءَهُمْ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُورِينُ أَنْ نَمْنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَنْ فِي وَنَجْعَلَهُمْ آيِتُةٌ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِيْنَ فَي

ِنْمُكِنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَاهُنَ وَجُنُودُهُمُ نُهُمْ مَّا كَانُوْا يَحُنَارُونَ ۞ وَٱوْحَيْنَاۤ إِلَى أُمِّرُمُوْسَى أَنْ رُضِعِيُهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيْهِ فِي الْيَمِّرُ وَلَا تَخَافِيُ وَلا تَحُزَ نِنْ إِنَّا رَآدُونُ لِلَيْكِ وَجَاعِلُونُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ فَالْتَقَطَةَ الُّ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَنُوًّا وَّحَزَنًا أَنَّ رْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودُهُمَا كَانُواْ خَطِيْنَ ٥ وَقَالَتِ مُرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِلْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُونُ الْحُمْسَى نُ يَنْفَعَنَا ٓ اوْ نَتَّخِنَاهُ وَكَنَّا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَاصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّر مُوْسَى فَرِغًا أِنْ كَادَتْ لَتُبْيِينُ به لَوُ لا آنُ رَّ بَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبُصُرَتُ بِهِ عَنْ جُنُبِ وَّهُمُ لا يَشْعُرُونَ فَيْ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبُلُ فَقَالَتُ هَلُ آدُنُّكُمُ عَلَى آهُلِ بَيْتٍ يَّكُفُلُونَكُ لَكُمْ وَهُـمُ لَكُ لْصِعُونَ ١٠ فَرَدُدُنَّهُ إِلَى أُمِّهِ كُنْ تَقَلَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْنَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُنَا اللَّهِ حَتُّ وَّلَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۗ قَ





وَكِيًّا بِلَغَ آشُكَّهُ وَاسْتَوْمَ أَتَكِنْكُ كُلُمًّا وَّعِلْمًا وْكُنْلِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَدَخَلَ الْمَبِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةِ مِّنَّ هَا فَوَجَنَ فِيهُا رَجُكَيْنِ يَقْتَتِلِن لَهُ نَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَلَهٰنَا نُ عَنُ وِّهِ ۚ فَاسۡتَعَاٰثَهُ الَّذِي مِنُ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنُ ﴾ وِّهِ ۚ فَوَكَزَهُ مُولِمِي فَقَضَى عَلَيْكٍ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَكِ الشَّلِطِنّ نَّكَ عَنْ وَّ مُّضِلٌّ مُّبِدُنَّ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَى لَكُ ۚ إِنَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِبِكَّ ٱنْعَبْتَ عَلَى فَكُنُ ٱكُوْنَ ظِهِيُرًا لِّلْمُجُرِمِيْنَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي الْبَيِينَةِ خُ يُّتَكُرُقُّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُكُ ۗ قَالَ لَهُ مُوْلَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّهِا يُنَّ ۞ فَكُلَّآ أَنُ أَرَادَ أَنُ تَيْبُطِشُرُ لَّذِي هُوَ عَـُ رُوُّلُّهُمُا قَالَ لِمُولِّي اَتُّولِينُ أَنْ تَقْتُلِنِي كُمَا قَتَلُتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ﴿ إِنْ تُرِيْنُ إِلَّا آنُ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْنُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنُ أَقُصا الْمَنِ يُنَاتِ يَسْعَىٰ قَالَ لِمُوْسَى إِنَّ الْمَلَا تَبِرُونَ بِكَ لِيَقُتُلُونَكَ فَاخُرُجُ إِنِّنَ لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ ۞

-JC)0

نَخَرَجَ مِنْهَا خَايِفًا يِّتَرَقَّبُ ٰقَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْ للمِيْنَ فَي وَلَتِنَا تُوَجِّهُ تِلْقَاءَ مَدْيِنَ قَالَ عَلَى مَلِيِّ أَنْ هُي يَنِيُ سَوْاءَ السَّبِيلِ ۞ وَلَتَّا وَرَدَ مَاءَ مَنْ يَنَ وَجَدَ عَلَمْ مَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ أُورَجَرَ مِنْ دُوْنِهِمُ الْمُرَاتَيْرِ. نَذُوُدُنَ قَالَ مَا خُطْئِكُهَا ۚ قَالَتَا لَا نَسُقِيْ حَتَّى يُصُهِرَ الرِّعَآ ۗ فَ وَٱبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۞ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ ، إِنَّى لِمَا ٱنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيْرٌ ۞ فَجَاءَتُهُ إِحْلَهُمُ نَمُشِىُ عَلَى اسْتِيحْيَآءِ ۚ قَالَتُ إِنَّ إِنْ يَدُعُوكَ لِيَجُوٰ بِكَ آجُ سَقَيْتُ لَنَا قَلَبًا جَآءَةُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقُصَصُ قَالَ لَا تَخَفُّ بُعُونَ مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِيدِينَ ۞ قَالَتُ إِحْلَهُمَا يَابَتِ اسْتَأْجُرُهُ نَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ الْأُمِينُ ۞ قَالَ إِنِّيٓ الْرِيْنُ أَنْ لِّكِكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلَى اَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَلَنِيَ رَجَحِج ۚ فَإِنْ تُبَيِّتُ عَشُرًا فَيِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَجِّدُ نِيَ نُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ۞قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيِّبَا لْأَجَكَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ شَّ

فَكَتَا قَضَى مُوْسَى الْآحَكِ وَسَارَ بِٱهْلِهَ انْسَ مِنْ جَانِبِ الطَّا نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُنُّوْ ٓ إِنِّي ٓ انْسُتُ نَامًا لَّعَلِّيٓ ابْيُكُمُ نُهَا بِخَبَرِ اَوْجَنُوقٍ مِّنَ النَّارِلَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَتَّأَ تُهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْأَيْسَ فِي الْبُقْعَةِ الْمُابِرَكَةِ الشَّجَرَةِ أَنُ يُّمُوسَى إِنِّيَ آنَا اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ٥ آنُ أَنْقِ عَصَاكُ فَلَتَّا رَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَّلِّي مُنْ بِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ لِيمُوسَى أَقُبِلُ وَلَا تَخَفُ ۚ إِنَّكَ مِنَ إِمِنِيْنَ ۞ أَسُلُكُ يَكَ كَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ ۚ وَّاضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلْ نِكَ ِهَانِنِ مِنُ رِّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَاْبِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوُا قَوْمًا عِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمُ نَفُسًا فَأَخَانُ نُ يَّقُتُلُونِ @ وَ آخِيُ هٰرُونُ هُوَ آفُصَحُ مِنِّيُ لِسَانًا أُرْسِلْهُ مَعِيَ رِدُاً يُصَبِّ قُئِيَ ۚ إِنِّيَ آخَاتُ أَنْ يُكَنِّ بُوْنِ ۗ قَالَ سَنَشُنُّ عَضُدَكَ بِآخِيْكَ وَنَجْعَكُ لَكُمْنَا سُلْطَنَّا فَكَرّ لُونَ النِّكُمُا عُبِالِتِنَا أَانْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُا الْغَلِبُونَ



فَكَتَّا جَاءَهُمُ مُّوْسَى بِالْيِتِنَا بَيِّنْتٍ قَالُوْا مَا هُـنَآ اِلَّا

سِحُرٌ مُّفُتَرِّي وَّمَا سَبِعُنَا بِهِنَا فِي ٓ أَبَايِنَا الْأَوَّلِينَ ۞

وَقَالَ مُوسَى رَبِّنَ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُلَى مِنْ عِنْبِهِ

وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُغُلِحُ الظَّلِمُونَ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ آيَاتُهَا الْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُوْرِ مِنْ اللهِ غَيْرِيْ

فَأُوْقِنُ لِيَ يُهَامِنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّيْ

اَطَّلِعُ إِلَّى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ ٥

وَاسْتَكُبُرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْكُنْ ضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَظَنُّوْا اَتَّهُمُ اللِّينَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَاخَذُنْكُ وَجُنُودَهُ

فَنَبُنُهُمْ فِي الْيَرِّ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِيْنَ ٥

وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَّانُعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمُ الْقِيمَةِ

لَا يُنْصَرُونَ ٥ وَٱتْبَعُنْهُمْ فِي هَـنِهِ التَّانْيَا لَعُنَا اللَّهُ اللَّهُ لَيَا لَعُنَا الْ

وَيُوْمُ الْقِيلِمَةِ هُمُ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ أَوْ وَلَقَلُ أَتَيْنَا

مُوسَى الْكِتْبَ مِنْ بَعْسِ مَا آهُلَكْنَا الْقُدُونَ الْأَوْلَى

بَصَايِرَ لِلتَّاسِ وَهُلَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُ مُ يَتَنَكَّرُونَ ٥



وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوْسَى الْاَمُرَ وَمَ كُنْتَ مِنَ الشُّهِرِينَ ﴿ وَلَكِنَّا ٱنْشَانَا قُوْوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمْ الْعُمُّ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيَّ آهُلِ مَدْيَنَ تَتُلُوا عَلَيْهُمُ الْيَتِذَ رِ لِكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۞ وَمَا كُنْتَ بِجِإنبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ِلْكِنُ رَّحْمَةً مِّنُ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّأَ ٱلْهُمُ مِّنُ نَّذِيْرٍ مِّنُ قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتُنَكَّرُونَ ۞ وَلَوْ لاَّ أَنْ تُصِيبُهُمْ مِينُبِكُ إِبِنَا قُلَّامَتُ أَيْنِ يُهِمُ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوُلَآ أَرْسَلْتَ لَيْنَا رَسُولًا فَنَاتَبِعَ إِيْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١٠٥ فَكَتَا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْبِانَا قَالُوْا لَوُلَآ أُوْتِيَ مِثْلَ مَا آُوْقِيَ مُوْسَىٰ آوَلَهُ يَكُفُمُ وَا بِهِمَا آوْقِيَ مُوْسَى مِنْ قَبُلُ قَالُوْا سِحُون تَظْهُمَ الشُّ وَقَالُوْا إِنَّا بِكُلِّ كُفِرُونَ ﴿ قُلْ فَأْتُواْ بِكِتْبِ مِّنُ عِنْدِ اللهِ هُوَاهُلُى مِنْهُمَا ٱتَّبَعُهُ نُ كُنْ تُمْرِ صِي قِيْنَ ۞ فَإِنْ لَيْمِ يَسْتَجِيبُواْ لِكَ فَاعُلَمْ أَنَّمَا بَتَّبِعُونَ ٱهْوَاءَهُو ْوَمَنْ اَضَلُّ مِتَّنِ اتَّبُعُ هَوْكُ بِغَيْرِ هُدَّى مِّنَ اللهِ أِنَّ اللهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِيدُنَ خَ





وَمَآ أُوۡتِيۡتُدُ مِّنُ شَيۡءِ فَهَتَاعُ الۡحَيۡوةِ اللَّٰنَيَا وَزِيۡنَتُهَا ۗوَمَ مِنْهَ اللهِ خَيْرٌ وَ ٱبْقِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَكُنْ وَعَلْمُ لُهُ وَعُدًّا حَسَنًا فَهُو لِاقِيْهِ كُمُنْ مُّتَّعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَ نُحَّرِهُو يَوْمَ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُحْضِرِيْنَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ بَقُوْلُ آيْنَ شُرَكَاءِ مَى الَّذِينَ كُنْتُمُ تَزْعُمُونَ۞ قَالَ الَّذِينَ يَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ رَبِّنَا هَؤُلَاءِ الَّنِ يُنَ اَغُويْنا أَغُويْنَهُمُ كُهُ وَيُنَا تَبَرَّأُنَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كَانُوۡۤ الیّانَا يَعُبُرُوۡنَ ۞ وَقِیْلَ ادْعُوۡا شُركًاءَكُمُ فَنَ عَوْهُمُ فَكُمُ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَسَأَواْ الْعَنَابُ لُوْ ٱنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَنُ وُنَ ۞ وَيَوْمَ بِنَادِيْهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاً جَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيتُ عَكَيْهُمُ الْأَثْبَآءُ يَوْمَبِإِنِ فَهُ يَتُسَاءَ لُوْنَ ۞ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِمًا فَعَسَّى أَنْ لُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ۞ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ شَبْخُنَ اللَّهِ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ اللَّهُ لِزَّ إِلَّهَ إِلَّاهُو ۗ لَكُ لُحَمُنُ فِي الْأُولِي وَالْإِخِرَةِ ۚ وَلَكُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

قُلُ اَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْكَ سَرُمَكًا إِلَى يَوْمِ يُمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيْكُمُ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ اَرْءَ يْنَدُّ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُهُ النَّهَارَ سَرْمَكُ الِيٰ يَوْمِ قِيكَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِنُكُمْ بِلَيْلِ تَسُكُنُونَ فِيُهِ ۖ أَفَلَا بِمُرُونَ ۞ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ بِهِ وَلِتَنْبَتَغُواْ مِنُ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَيَوْمَ بُنَادِ يُهِمُ فَيُقُولُ آيُنَ شُرَكَاءِ يَ الَّذِينَ كُنْتُمُ تَزُعْمُونَ ۞ وَنَزَعُنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيُمَّا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمُ فَعَلِمُواً اَنَّ الْحَقَّ بِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قَ اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنُ قُومِ مُوْسَى فَبَغَى عَلَيْهُمْ وَاكْيِنَاهُ مِنَ الْكُنْوُنِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنْوُ أَ بِالْعُصِيةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَكُ قُوْمُكُ لَا تَفُرُحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿ وَابْتَغِ فِيْمَآ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَارَ الْإَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَٱحْسِنُ كَهُآ ٱحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبُغِ لْفَسَادَ فِي الْأَرْمُ ضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٥



قَالَ إِنَّكًا ٱوْتِينتُهُ عَلَى عِلْمِرعِنْدِي ٱوَلَهُ يَعْلَمُ آنَّ اللَّهَ قَدُ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِم مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْكُ قُوَّةٌ وَّاكْثَرُ مَعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنُ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجُ عَلَى قُومِهِ فِي زِيْنَتِهِ \* قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ الْحَلِوةَ الدُّنْيَا لِلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْقِ قَارُونُ إِنَّهُ لَنُ وُحَيِّ عَظِيْمِ ٥ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمِ وَيُلَكُّمُ ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّبَنُّ أَمَّنَ وَعَلَ صَالِحًا " وَلَا يُلَقُّهُآ إِلَّا الصِّيرُونَ ۞ فَخَسَفُنَا بِهِ وَبِدَارِةِ الْأَرَاضَ ۗ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يِّنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿ وَآصُبَحَ الَّذِينَ تَكَنُّواْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَانَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّيزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنُ عِبَادِم وَيُقْبِ رُ لُوْلاَ أَنْ مِّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكِفْرُونَ فَي تِلْكَ التَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْنُ وْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيٰنَ ۞ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجُزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّيانِ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ 🕲

إِنَّ الَّذِي يُ وَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَآدُّكَ إِلَّا مُعَادِ قُلْ رَّ بِّنَّ آعُلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُلَايِ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلِل لَمِبِيْنِ ۞ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْاَ اَنُ يُتُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتْبُ إِلَّا مَحْمَةً مِّنُ تَرَبُّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيْرًا لِلْكَفِرِيْنَ ١ وَلَا يَصُلُّانَّكَ عَنُ أَيْتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ وَادُعُ إِلَى مَ بِنَّكَ وَلَا تُكُونُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَنْعُ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرُ لا ٓ إِلٰهَ إِلَّهُ هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا لَهُ الْحُلْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَي (إيَاتُهَا (١٩) ﴾ ﴿ لَي سُورَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَلِيَّةً ۗ ﴾ ﴿ لَا مُعَاتُمًا (١٠) ﴿ لَّتُّهُ ۞ أَحَسِبُ النَّاسُ أَنْ يُّنْزِكُوْاً أَنْ يَقُولُوْاً أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَالُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُلَكُنَّ الْكُذِيثِينَ ۞ أَمْرِحَسِبُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّانِ أَنْ تَيْسُبِقُونَا سَاءَ مَا يَخْكُمُونَ ۞ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ اَجَلَ اللهِ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيْحُ الْعَلِيْمُ ۞



وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ لْعَلَيْدِينَ ۞ وَالَّذِينَ امَّنُوا وَعَيِملُوا الصَّلِحْتِ لَنُكَفِّرَتَّ عَنْهُمُ يتاتِهِمُ وَلَنْجُزِينَّهُمُ أَحْسَنَ الَّنِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَوَصَّيْنَا الَّا نُسَانَ بِوَالِدَايِهِ حُسُنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْبِرِكَ بِيُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأَنُبِّتُكُمُ بِمِنَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ امْنُواوعَبِلُوا لصَّلِحْتِ لَنُ نُخِلَتُهُمُ فِي الصَّلِحِيْنَ وَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ الْمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَةً النَّاسِ كَعَنَابِ اللَّهِ وَلَهِنَ جَاءَ نَصُرٌ مِّنَ رِّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنًّا مَعَكُمُ أَوَكَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُرُورِ الْعَلَمِينَ ٢ وَلَيْعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِي أِنْ أَمَنُوا وَلَيْعُلَدَّ الْمُنْفِقِينَ ١ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيُلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطْلِكُورٌ وَمَا هُمْ بِخِيلِينَ مِنْ خَطْلِهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكُنِ بُونَ ﴿ وَلَيْحِبُ لُنَّ أَثْقًا لَهُمْ وَأَثْقًا لَا مُّعَ أثْقًا لِهِمْ وَلَيْسُنَاكُنَّ يُوْمُ الْقِيمَاةِ عَبَّا كَانُوْا يَفْتُرُونَ فَي



وَلَقَدُ أَرُاسَلُنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَكَبِثَ فِيهُمُ آلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمُسِيْنَ عَامًا "فَأَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمُ غْلِمُونَ ۞ فَأَنْجَيْـنٰهُ وَأَصْلِيبُ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلُنْهَا ٓ الْهَاقُ لَمِينَ ۞ وَإِبْرُهِ يُمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ تَّقُولُا ۚ ذٰلِكُمُ خَيْرٌلُكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهَا مُبُنُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَّتَخْلُقُونَ إِفْكُا ۚ إِنَّ كَنِ يُنَ تُعْبُثُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَا يَمُلِكُونَ لَكُمُ رِنْ قًا فَابْتَغُوا عِنْكَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشُكُرُوا لَكُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِنْ تُكُنِّ بُوا فَقَدُ كُنَّ بَ أُمُمُّ نُ قَبُلِكُمُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ الْبُبِينُ ٥ اوَكُمْ يَرُوا كَيْفَ يُبُرِيعُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيُدُلا إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِـ يُرُّ ۞ قُلْ سِـ يُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفُ بِهَا الْحَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَاكَةُ الْأَخِرَةُ ۚ أِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ۚ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ۞





ْيِتَّكُمُ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقَطَعُوْنَ السَّبِيلُ<sup>لُه</sup>ُ وَتَأْتُوْنَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكُرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَـنَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيرِقِيْنَ 🗇 قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي عَلَى الْقُوْمِ الْمُفْسِدِينَ أَ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ ابْرِهِيْهَ بِالْبُشُرِي ۚ قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوۡۤاۤ اَهُلِ هٰ إِنَّ الْقَرْيَةِ أِنَّ آهُلَهَا كَانُوا ظِلِمِينَ فَّ قَالَ إِنَّ يُهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَكُنْجِّينَّكُ وَ أَهُلُكُ ۚ إِلَّا امْرَاتَكُ ۚ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ۞ وَلَيَّا آنُ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِئَ ۚ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوا لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنْجَوُّكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغُبِرِيْنَ ۞ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى آهُـلِ لَمِنْ لْقُرْيَةِ رِجُزًا مِّنَ السَّهَاءِ بِهَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَنُ تَرَكُنَا مِنْهَا آيَةً 'بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّى مَنْ يَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُرُوا الله وَارْجُوا الْيُوْمَ الْأَخِرَ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدينَ ﴿

26

فَكُنَّا بُونُهُ فَأَخَنَ تُهُمُّ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِ يَجْمِيْنَ ﴾ وَعَادًا وَّنْمُوْدًاْ وَقَلْ تَّبَيِّنَ لَكُوْ مِّنْ مِّسْكَمْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ آعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيرُ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامُنَ ۗ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ مُ مُّوْسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوْا رِقْ الْأَثْرَضِ وَمَا كَاذُا سَبِقِينَ أَ فَكُلًّا اَخَذُنَا بِذَنْبِهُ فَيِنْهُمُ مِّنَ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مُرَمِّنُ آخَنَ ثُكُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مَّنْ فَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمُ مِّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِلْمَهُمُ وَلَكِنُ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ الَّذِيْنَ تَّخَنُوا مِنُ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ وَيَخْنَ ثُ يْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُّوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُونِ لَوْكَانُوْا يُعْلَمُونَ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا يَكُ عُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ نَئَى ءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيثُمُ ۞ وَتِلْكَ الْإَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعُقِلُهَا ٓ إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴿ خَكَنَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْمُ ضَ بِالْحَقِّ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤُمِنِيْنَ





## أَتُلُ مَا أُوْرِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَأَقِيمِ الصَّلَّوةَ ﴿ إِنَّ

الصَّلْوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ ۚ وَكَنِكُمُ اللَّهِ ٱكْبَرُ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ وَلَا تُجَادِلُوٓا اَهْلَ الْكِتْبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ

ٱحْسَنُ ۗ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوٓا امَنَّا بِالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا

وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَّهُنَا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِنَّ وَأَخَنُ لَكُ مُسْلِمُونَ ۞

وَكُنْ لِكَ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الْكِتْبُ ۚ فَاكَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ

يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَوُلاءِ مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ وَمَا يَجُحُنُ بِالْيِنَا

إِلَّا الْكَفِرُونَ ۞ وَمَا كُنْتَ تَتَلُوُا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَخْطُكُ

بِيمِيْنِكَ إِذًا للَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۞ بَلْ هُوَ الْتَّابِيِّنْتُ فِي صُورِ

الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجُحَدُ بِالْيِتِنَا إِلَّا الظَّلِمُونَ ١ وَقَالُوا

كُوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ إِلَيْ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا الْالِثُ عِنْ اللهِ

وَإِنَّكَا أَنَا نَذِي رُمُّ مِنِينٌ ۞ أُولَهُ يِكُفِهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَب

يُتْلَى عَلَيْهِمُ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكُولِي لِقَوْمِ تُؤْمِنُونَ فَقُلُ

كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ

وَالَّذِينَ امْنُوا بِالْبَاطِلِ وَكُفَّرُوا بِاللَّهِ اوْلَيْكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۞



ابْ وَلُوْلَا ٱجُلُّ أُمُّ نِينَةً ﴿ بَغْتُكُ وَهُمُ لا يَشْعُرُونَ ﴿ يَسْتُعْجِ لِمُجِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ ﴿ يُومَرِ يَغْشَهُمُ الْعَنَابُ مِنْ بَمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوْقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ دِي الَّذِينَ الْمَنْوَا إِنَّ اَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَ فَاعْبُدُ وَنِ ٥ عُلَّ نَفْسِ ذَا بِقَتْ الْمُوتِ ثُمَّرِ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُواْ لُواالصِّلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمُ مِّنَ الْجِنَّةِ غُرِّفًا تَجُرِيُ مِنْ الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعِملِيْنَ فَ الَّذِينَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ۞ وَكَايِّنُ مِّنُ دَاتَّةٍ لَّا تَحْبُ اَللَّهُ يَرْزُقُهُمَا وَإِيَّاكُورٌ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَكَبِنُ لْتَهُمُّرُ مِّنْ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرُ الشَّبْسَ وَالْقَمُ غُوْلُنَّ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ لَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ۗ وَلَذِنْ ٱلْتَهُمُو مِّنُ نُزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنُ بَعْرِ وْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْنُ لِلَّهِ بِلُ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ



وَمَا هٰذِيهِ الْحَيْوِةُ النُّانُيَّ إِلَّا لَهُوَّ وَّلَعِبٌ وَإِنَّ النَّارَ الْأَخِرَةُ فِي الْحَيُوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا دَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ البِّينَ ﴿ فَكُبًّا نَجُّهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُ شُرِكُونَ ﴿ لِيكُفُرُوا بِهِمَّا الَّيْنَاهُمُ ۗ وَلِيسَتَمَّعُوا اللَّهُ فَسُوفَ لَمُوْنَ ١ وَلَهُ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرِّمًا أَمِنَّا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ نُ حَوْلِهِمْ أَفِبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيغُمَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ ۞ وَمَنُ ٱظْلَمُ مِتِّنِ افْتَرْي عَلَى اللَّهِ كَنِرَبًا ٱوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَتَّا جَاءَ ﴾ ۚ أَكَيْسَ فِي جَهَنَّحَ مَثُوَّى لِلْكَفِرِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ جَاهَهُ وَا نِيُنَا لَنَهُ مِ يَنَّهُمُ مُبُلِّنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَكُمَّ الْمُحْسِنِينَ فَي (إَيَاتُهَا (٢٠) ﴿ لَا مُؤْرَةُ الرُّاوُمِ مَكِيَّةً \* اللَّهُ وَمِمَكِيَّةً \* اللَّهُ وَكُوْعَاتُهَا (٢) ﴿ الْ \_\_جِ اللهِ الرَّحْــِ بِينِ الرَّحِــِ يُمِ يِّرِيُّ غُلِبَتِ الرُّومُ فُي فِي آدُ نَى الْكُرْمِ وَهُمُ مِّنُ بَعُنِ غَلِيهِمُ سَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي فِي بِضُعِ سِنِينَ أَهُ لِللَّهِ الْأَمْرُ مِنُ قَبْلُ وَمِنُ بَعُلُ أَوْيَوْمَ إِنِ يَّفَرَحُ الْمُؤْمِنُونَ فَ بِنَصْرِ اللَّهِ عَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ٥



عُكَ اللَّهِ ۚ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُكَاهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ بُونَ ۞ يَعْلَبُونَ ظَاهِمًا مِّنَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ مِن الْاخِرَةِ هُمُ غَفِلُونَ ۞ أُولَمْ يَتَفَكُّووْا فِي أَنْفُسِهُمُ فَكَقَ اللَّهُ السَّمَاوِتِ وَالْإَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلِ يِّيُّ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلْقَائِي رَبِّهِمُ لَكُفْرُونَ ۞ٱوَكَمْ بُرُوا فِي الْإَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ ٱلَّبْرِيْنَ مِنْ لهِمْ كَانُوَا اَشَكَ مِنْهُمُ قُوَّةً وَّ اَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَا كُثْرَ مِمَّا عَبُرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ فَهَا كَانَ للهُ لِيُظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَأَنُوا انْفُسُهُمْ يُظْلِمُونَ أَنْ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنِيَ ٱسَاءُوا السُّوْآي اَنْ كَنَّابُوْا بِالْيِتِ اللَّهِ وَكَانُوْا ُيَسْتَهُزِءُونَ ۞ اللَّهُ يَبُنَ وَالْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ جَعُونَ ۞ وَيُومَرُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجُرِمُونَ ۞ وَلَمْ كُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَا بِهِمُ شُفَعُوا وَكَانُوا بِشُرَكَا بِمِمْ كُفِرِينَ ١ إِيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَ إِنَّ يَتَفَرَّقُونَ ١٠ فَأَمَّا الَّذِينَ لُوا الصَّلِحْتِ فَهُمُ فِي رَوْضَةٍ يُّحُبَرُونَ ٥

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوا بِالْيِتِنَا وَلِقَائِي الْاخِرَةِ فَا وَلِيكَ فِي الْعَنَابِ مُحْضَرُونَ ١٠ فَسُبُحْنَ اللهِ حِينَ سُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَبُدُ فِي السَّلَّاتِ لْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخُرِجُ الْحَيِّ مِنَ يِّتِ وَيُخْرِجُ الْبَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحِي الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا ۚ وَكَنْ لِكَ تُخْرَجُونَ ۚ وَمِنُ الْبِيَّهِ انْ خَلَقَكُمُ مِّنُ نُرَابِ ثُمَّ إِذَآ اَنْتُمُ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۞ وَمِنَ الْيَتِهَ اَنْ خَلَقَ كُمْرُ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ ٱزْوَاجًا لِّتَسْكُنْوْۤ الِّيُهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَالِتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ وَمِنُ أَيْتِهِ خَلْقُ السُّلْمُوتِ وَالْكَرْضِ وَاخْتِلَاثُ ٱلْسِنَتِكُمُ ٱلْوَانِكُمُرُّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَالِيتِ لِلْعَالِمِينَ ۞ وَمِنَ الْمِتِهِ مَنَامُكُمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا وُكُمُر مِّنُ فَضُلِهِ ۚ إِنَّ فِي ا ذَٰ لِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ تَسْمَعُونَ ٥٥ وَمِنْ أَيْتِهِ يُرِيكُمُ الْبُرْقَ خُوْفًا وَّ طَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحُي بِهِ الْأَرْضَ عُنَى مَوْتِهَا أَلِنَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يَتَعْقِلُوْنَ ٥



وِمِنُ الْبِيَّةِ أَنُ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَهْرِهِ ثُنَّمِ إِذَا دَعَاكُمُ دُعُويًا الْأَمْضُ الْأَمْضُ إِذَا انْتُهُمْ تَخْرُجُونَ ٥ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِتُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي يَبْرُوُّا لْخُلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو آهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثُلُ الْآعُلَى ، السَّمَاوِتِ وَالْزَرُ ضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَيْ ضَرَبَ لَكُمُ مَّثُكِّلًا مِّنُ انْفُسِكُمُ هَلُ لَّكُمُ مِّنُ مَّا مَلَكَتُ آيْبَانُكُمُ مِّنُ شُرِكَاءَ فِي مَا رَنَ قُنِكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَحَافُونَهُمُ نَّخِيْفَتِكُمُ ٱنْفُسَكُمُ ۚ كَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ قِلُونَ ۞ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْاَ اَهُوَا ٓ هُوَا ۗ هُمُو بِغَيْرِ عِلْمٍ نَنُ يَهُوى مُنُ اَضَلَّ اللهُ وَمَا لَهُدُ مِّنُ نُصِرِيُنَ ٥ فَاقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيُفًا فَعِطْرَتَ اللهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْرِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ البِّيْنُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ اَكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَاتِقَوْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمُ وَكَانُوُا شِيَعًا لَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ ١

اذًا قَهُمْ مِّنُهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْقٌ مِّنُهُمْ بِرَبِّهِمْ يَشُرِكُونَ ٥ يَكْفُرُوا بِمَا اتَّيْنَاهُمْ فَتُمَتَّعُوا أَنْفُسُونَ تَعْلَمُونَ ۞ أَمُ ٱنْزَلْنَا عَلَيْهُمْ لْطَنَّا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ۞وَإِذَآ اَذَقُنَا النَّاسَ نَةً فَرِحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبُهُمُ سِيِّنَكُةً بِمَا قَدَّمَتُ ٱيْنِيهُمْ إِذَا هُمُ طُوْنَ ۞ أُوكُمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْنَ قَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُورُ أَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتٍ لِقَوْمِر يُؤْمِنُونَ ۞ فَأْتِ ذَا الْقُرْ لِي حَقَّهُ وَالْبِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِينُ وْنَ جُهُ اللَّهِ ۚ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَا الَّيْنَمُ مِّنَ رِّبًّا رُبُواْ فِيَّ اَمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَآ التَّيْتُمُ مِّنُ لِكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهُ اللَّهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞ اللَّهُ لَّنِي خَلَقَكُمُ ثُمَّرُ رَزَقَكُمُ تُثَرِّ يُبِينَّكُمُ ثُمَّ يُجْيِيكُمُ هَلُ مِن<del>ُ</del> نْمُرِكَآيِكُهُ مِّنْ يَفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُهُ مِّنْ شَيْءٍ مُسْبَعَنَهُ وَتَعَا بُشْرِكُونَ أَنْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ لنَّاسِ لِيُنِ يُقَهُمُ بَعُضَ الَّذِي يُ عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥



قُلُ سِيْرُوْا فِي الْإَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلٌ كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّشْبِرِكِيْنَ ۞ فَٱقِمْرِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ لْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمُ لَّلَا مَرَدًّ لَكْ مِنَ اللهِ يَوْمَ بِيزِ لَّاعُونَ ۞ مَنْ كُفَرٌ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۚ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا زَنْفُسِهِ مُرِيِّمُهُكُونَ ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا لصَّلِحْتِ مِنْ فَضُلِهِ ۚ إِنَّكَ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِيْنَ ۞ وَمِنَ ايْتِهَ نُ يُّرُسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرْتِ وَّلِيُنِ يُقَكَّمُ مِّنُ رَّحُبَتِهِ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِٱمْرِةٍ وَلِتَبْتَغُواْ مِنُ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ كُرُونَ ۞ وَلَقَلُ ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبُلُكَ رُسُلًا إِنَّى قَوْمِهِمُ فَجَآءُوْهُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَلُنَا مِنَ الَّذِينَ ٱجُرَمُوا \* وَكَانَ نَقًّا عَلَيْنَا نُصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ اَللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ تُتِيْرُ سَحَابًا فَيَبُسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَآهُ وَيَجْعَلُكُ كِسَفًا فَتُرَى الْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذًا آصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِم ﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِمُ مِّنْ قَبْلِهِ لَكُبْلِسِيْنَ ۞

فَانْظُرُ إِلَّى الْثِرِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيَى الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهُ تَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَبِيرٌ ﴿ وَلَبِنَ سِّلْنَا رِيْحًا فَرَا وَهُ مُصَفَرًّا لَظَلَّوا مِنْ بَعْبِهِ يَكْفُرُونَ ۞فَاتَّكَ لَا تُشْمِعُ الْبُونِي وَلَا تُشْمِعُ الصُّمِّرِ التَّاعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدُبِرِينَ ١٠٠٥ وَكُوا وَمَا اَنْتَ بِهِي الْعُنِي عَنْ صَللَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ يْتِنَا فَهُمْ مُّسُلِمُونَ فَي اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنُ ضَعَفِ نُمَّ جَعَلَ مِنُ بَعُنِ ضَعَفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعُنِ قُوَّةٍ مُعَفًّا وَّشَيْبَةً لِيخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَبِيرُ ۞ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقُسِمُ الْمُجُرِمُونَ ﴿ مَا لَبِنُّوا غَيْرَ سَاعَةٍ كُذٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ۞وَقَالَ الَّذِينَ ٱوْتُواالْعِلْمُ وَالْإِيْمَانَ لَقُنُ لَبِثُنَّهُ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ۚ فَهٰذَا يَوْمُ الْبِعَثِ وَلٰكِنَّكُمُ كُنُتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيَوْمَيِنِ لَّا يَنْفَعُ لَّنِيْنَ ظُلُمُوا مَعُنِ رَتُّهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَّالُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰ مَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَٰ بِنُ جِئْتَهُمُ اْيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّنِيْنُ كَفُرُ وَالِنُ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞





كَنْ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُمَ اللَّهِ حَتٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ ۗ فَ أَيَاتُهَا (٣٠) ﴿ لِيُورَةُ لُقُلْنَ مَرِيَّةً ۗ ﴾ ﴿ وَكُوْعَاهًا ١٩) اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمِّنَ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ فَ هُدَّى قَرَحْمَةً لِلْمُحُسِنِينَ زِينَ يُقِيْمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُرِبِٱلْأَخِرَةِ هُمْ بُوقِنُونَ ۚ أُولِيكَ عَلَى هُنَّى مِّنُ رِّبِّهِمُ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وِمِنَ التَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَرِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيهُ لله بِعَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَلِكَ لَهُمْ عَنَابٌ مُّهِيُنَّ ٥ ُ إِذَا تُتُلِّى عَلَيْهِ الْيُتَنَا وَلِّي مُسْتَكُبِرًا كَانُ لَّهُ يَسْبَعُهَا كَانًا نَ ٱذْنَيْهِ وَقُرًا ۚ فَبَشِّرُهُ بِعَنَابٍ ٱلِيُحِرِ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا صِّلِحْتِ لَهُمُرَجَنَّتُ النَّعِيْمِرِيُّ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ۞ خَلَقَ السَّمْوْتِ بِغَيْرِ عَمَٰدِ تَرَوْنَهَا وَ ٱلْفَى فِي الْاَرْمُ ضِ رَوَاسِيَ اَنُ تَبِينُ بِكُمُ وَبَتَّ فِيهَا مِنُ كُلِّ دَابَّةٍ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَٱنْبُتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كَرِيْجِ۞





الطَّلِمُونَ فِي صَلْلِ هُبِينِ فَ وَلَقَالُ الْيَنَا لُقُلْنَ الْحِكْمَةَ أَنِ

اشُكُرُ رِبِّهِ وَمَنْ يَشُكُرُ فَإِنَّهَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَى فَإِنَّ

الله غَنِيٌّ حَبِيْلٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُلْنُ لِابْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ لِبُنَيَّ

لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ ۚ عَظِيْمٌ ۞ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِّ وَفِيلُهُ فِي عَامَيْنِ

آنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكُ إِلَى الْمُصِيْرُ ﴿ وَإِنْ جَاهُلُكَ عَلَى آنَ

تُشْرِكَ بِنُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَكَلَ تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي

التُّنْيَا مُعْرُوفًا وَّالَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّرً إِلَىَّ مُرْجِعُكُمُ

فَأُنَبِّكُكُمُ بِمَا كُنُتُمُ تَعْمَلُونَ ١ يَبُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

مِّنُ خُرْدَلٍ فَتَكُنُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّلْوَتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ

يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيْرٌ ١ يَبُنَيَّ أَقِهِ الصَّلْوةَ

وَأُمْرُ بِالْمُعْرُونِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكُ

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ أَنْ وَلَا تُصَعِّرُ خَتَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا

تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ هُخُتَالِ فَخُورٍ ٥





وَاقْصِلُ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضْضُ مِنْ صُوْتِكَ ۚ إِنَّ ٱنْكُرَ الْإَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدُيرِ ﴿ اللَّهُ تُرُوا اَنَّ اللَّهَ سَخَّرَكُكُمْ قَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِرِ وَلَاهُدَّى وَلَا كِتْمِ نْنِيُرٍ۞ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُرُ اتَّبِعُواْ مَآ اَنُزَلَ اللَّهُ قَالُوُا بَلُ نَتَّبِ مَا وَجَنُ نَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا ۚ أَوْلَوْ كَانَ الشَّيْطِنُ يَنْ عُوْهُمُ إِلَىٰ عَنَابِ السَّعِيْرِ ۞ وَمَنْ تُسُلِمْ وَجُهَا ٓ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَهِ سُتُمُسُكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْفَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ ۞ وَمَنْ كَفَرَ نَكِرَ يَحْزُنُكَ كُفُرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّ عُهُمْ بِمَا عَبِلُوا ۗ إِنَّ للهُ عَلِيْدُ ابْ الصُّاهُ ور السُّكُ وَرِ اللَّهِ عُمْ عَلِيلًا ثُمَّ نَضُطَرُهُمُ إِلَىٰ مُذَابِ غَلِيْظِ ۞ وَلَٰذِنَّ سَالَتُهُمُر مَّنَ خَلَقَ السَّمَاٰتِ وَالْاَرْضَ عَوُكُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَدُنُ لِلَّهِ بِلُ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ۞لِلَّهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْجَبِيْلُ ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنُ شُجَرَةٍ اقْلُامٌ وَّالْبَحْرُيْدُكُّهُ مِنُ بَعُدِهِ نِّعَةُ ٱبْحُرِ مَّا نَفِنَ تُ كَلِلْتُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُ حَكِيْ

مَا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وُ ٱلَهۡ تَكَرَآنَ اللَّهَ يُولِجُ الَّيۡلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيۡلِ وَسَخَّرَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجُرِئَ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَتُّ وَآنَّ مَا يَنْ عُوْنَ مِنُ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَاتَ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُقُ الْعُ تَرَ اَتَ الْفُلُكَ تَجُرِيُ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيِّكُمْ مِّنُ البِّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُمُ مَّوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَتَا نَجِّمُهُمُ إِلَى الْبَرّ نْهُمُو مُّفْتَصِلُ وْمَا يَجْحَلُ بِالْبِيْنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَارِكُفُورِ ۞ يُّهُا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِئُ وَالِّ مَنْ وَلَكِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازِ مَنْ وَالِيهِ شَيْئًا أِنَّ وَعُمَ اللَّهِ عَتُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوةُ التَّانْيَا ۚ وَلَا يَغْمَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۞ إِنَّ اللَّهُ عِنْكُ لا عِنْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغُيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْكُنْ حَامِرٌ وَمَا تَنْ رِي نَفُسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًّا وْمَا نَـُورِي نَفُسٌ بِاَيِّ اَرْضِ تَكُونُ لِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿



## ؙڛؙۣۅؙۯۘۊ۠ٵڸۺؚۜۼۘ۫ۘۘۘڽۊ۪ٙڡؘڴؚؾۜڐؙ الَّةِ قَ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعُلَمِينَ قُ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرْمُهُ بِلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْفِرَرَ قَوْمًا مَّا ٱللَّهُ مُرِّنُ نَّذِيرِ مِّنْ قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ ٱللَّهُ الَّذِي يُ خَلَقَ السَّلَّوٰتِ وَالْإَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا فِيُ سِتَّةِ ٱيَّامِر نُحَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُهُ مِّنُ دُونِهِ مِنْ وَلَا وَلاَ شُفِيُعٍ ۚ أَفَلَا تَتَنَكُّرُونَ۞ يُدَبِّرُ الْإَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ نُحْرَيَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يُوْمِ كَانَ مِقْدَارُةَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِّهَا تَعُدُّونَ ۞ ذَٰ لِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ كَنِيْنَ ٱحْسَنَ كُلُّ شَيْءِ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ يُنِ ۚ ثُمَّرَجَعَلَ نَسُلَهُ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنُ مَّلَآ ٍ مِّهِيُنِ ۗ ثُمَّر سَوْنُهُ وَنَفَخَ وَيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْاَفِينَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُوَّا ءَإِذَا صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ءَ إِنَّا لَفِيْ خَلْقِ جَرِيْدٍ \* بَلْ هُمُر بِلِقَاعِي رَبِّهِمُر كُفِرُ وْنَ ١



قُلُ يَتُوَفّٰكُمُ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ

تُرْجَعُونَ فَ وَكُوْ تَرْى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ

رَبِّرِمْ رَبَّنَا ٱبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ ۞

وَكُوْشِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُلْ بِهَا وَلَكِنْ حِنَّى الْقَوْلُ مِنِّي

لَاَمُلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِتَّةِ وَالتَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ۞ فَنُ وْقُوا بِمَا

نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰنَا ۚ إِنَّا نَسِيْنَكُمْ وَذُوْقُواْ عَنَابَ الْخُلْلِ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِالْيِتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا

خَرُّوْا سُجَّىًا وَسَبَّحُوْا بِحَدْنِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ ۖ

تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَنْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْقًا وَّطَمَّا أَ

وَّمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنُفِقُونَ ۞ فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مِّنَا ٱخُفِى لَهُمْ مِّنُ قُرَّةٍ

آغَيْنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ اَفَكَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَنُنْ كَانَ

فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ ﴿ اللَّهِ مَا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمْرُ

جَنَّتُ الْمَأْوَى ٰ نُزُرًّا بِمَا كَانُوْ ا يَعْمَلُونَ ۞ وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوْا

فَكَأُوْلِهُمُ النَّارُ كُلُّكُمَّ آرَادُوۤا آنُ يَتَخْرُجُوا مِنْهَآ أَعِيْثُوا فِيْهَا

وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْفُواْ عَنَابَ التَّارِ الَّذِي كُنْ تُمْ يِهِ تُكَنِّ بُونَ ٢





الم والدرا

كِنُ نِيْقَنَّهُ مُرِّصِّنَ الْعَنَابِ الْكَدُنِّي دُوْنَ الْعَنَابِ لُاكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ۞ وَمَنَ ٱظْلَمْ مِتَّنُ ذُكِّرَ بِاللَّهِ إِنْ أَكْثِرُ اَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُونَ ۚ وَكَقُدُ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنُّ فِي مِرْيَةٍ مِّنُ قَاآیِہ وَجَعَلْنٰہُ هُکًای لِّبَنِیۡۤ اِسُرَآءِ یُلَ ﷺ وَجَعَلُنَا هُمُ آبِتُةً يُهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَبًّا صَبُرُوا شُوكَانُوا بِتَنَا يُوْقِنُوْنَ ۞ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُم يَ لْقِيْكُةِ فِيْكَا كَانُواْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أَوْلَهُ يَهُمِ لَهُمْ كُمُ هُلَكُنَا مِنُ قَبُلِهِمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ ۚ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ ٱوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوْقُ لْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ نْعَامُهُمْ وَٱنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۞ وَيُقُولُونَ مَتَى ـِنَا الْفَتُحُ إِنْ كُنُنُّهُ مُ طِيرِقِيْنَ ۞ قُلُ يَوْمَ الْفَتْحِ





فَاعْرِضُ عَنْهُمُ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمُ مُّنْتَظِرُونَ فَي



## و سُوُرَةُ الْوَحْزَابِ مَكَ نِيَّةً يَايُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ ْإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فِي وَاتَّبِعُ مَا يُوْخِي إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ۞ وَّتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفِّي اللهِ وَكِيْلًا ۞ مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِّنُ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ الِّئ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمُ وَمَاجَعَلَ الْحَقُّ وَهُو يَهْرِي السِّبِيْلَ الْدُعُوهُمُ لِأَبَايِهِمُ هُو أَقْسُطُ عِنْكَ اللهِ ۚ فَإِنْ لَّهُ تَعْلَمُوٓا أَبَاءَهُمُ فَإِخُوانُكُمُ فِي الرِّيْنِ وَمَوَالِيُكُمُّ وَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا آخُطَانُكُمْ بِهِ وَلَكِنَ مَّا تَعَمَّى تُ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رَّحِيمًا ۞ ٱلنِّبَيُّ ٱوْلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنُ أَنْفُسِهِمْ وَأَزُواجُكَ أُمُّهُمُّ أُمُّو أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهْجِرِينَ اللَّا آنَ تَفْعَلُوا إِلَّ ٱوْلِيْبِيكُمْ مَّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ۞

وَإِذْ اَخَذَنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْتَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْجٍ وَّالِرْهِيْمَ وَمُولِي وَعِيسَى ابْن مَرْيَحُ وَاخَذُنَا مِنْهُمْ مِّيثًا قَا غَلِيظًا فَ يَسْعَلَ الصِّيرِقِيْنَ عَنْ صِدُقِهِمْ ۚ وَاَعَكَّ لِلْكُفِرِيْنَ عَنَ ابًّا لِيُمَّا فَي آيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْجَاءَتُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسُلُنَا عَلَيْهُمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِهَا عُمُلُونَ بَصِيْرًا فَي إِذْ جَاءُ وَكُمُر مِّنَ فَوْقِكُمُ وَمِنَ اَسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ زَاعَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُزِلُوا زِلْزَالَّا شَيِيدًا ۞ رَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ هُرَضٌ مَّا وَعَكَ نَا اللهُ وَرَسُولُكَ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَتُ طَّلِّيفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَاهُلُمْ بْثُرِبَ لَامْقَامَ لَكُمُ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْتٌ مِّنْهُمُ النَّبِ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْمَ لَا أُومًا هِي بِعُورَةٍ أَلِنَ يُبُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٥ وَكُو دُخِلَتُ عَلَيْهِمْ مِّنُ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا الْفِتُنَةَ لَاتُوْهَا وَمَا تَكَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيْرًا ۞ وَلَقَنُ كَانُوا عَاهَدُوا الله مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْتُولًا ١

قُلُ لَّنُ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُكَتَّعُونَ إِلَّا قِلِيلًا ۞ قُلُ مَنْ ذَا الَّذِي يَعُصِعُكُمُ مِّنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا أَوْ أَرَادَ بِكُورُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنَ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۞ قَنُ يَعُلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمُ وَالْقَابِلِينَ بِخُوانِهِمُ هَـٰلُمَّ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قِلْيُلَّا شَاشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ الْخُوفُ رَآيَتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ آعَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغُشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُونُ سَلَقُوْلُهُ السِنَةِ حِدَادِ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ الْوَلِيكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاحْبَطَ اللهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ۞ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ َهُ يِنُهُ هَبُوا ۚ وَإِنْ يَاْتِ الْآحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْانَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَا بِكُمُ ۚ وَلَوْ كَأَنُواْ فِيْكُمُ مَّا قَتَلُوٓاً إِلَّا قِلِيُلَّا فَي لَقُلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاخِرَ وَذَكَّرَاللهَ كَثِيْرًا ۞ وَلَمَّنَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابُ قَالُواْ لَهٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَمَرْسُولُهُ وَصَى قَ اللَّهُ وَمُ سُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسُلِيمًا صَّ



نَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَرَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَبِمِنْهُ مَّنُ قَطٰى نَحْبُهُ وَمِنْهُمُ مِّنَ يَنْتَظِو ۖ وَمَا بِلَّ لُوْا تَبُنِ يِلاً صَّ بَجُزِي اللهُ الطِّيرِقِينَ بِصِدُقِمُ وَيُعَنِّبُ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ وُ يَتُوبُ عَلَيْهِ مِرْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ١ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كُفُرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يِنَالُوْا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا حَزِيْزًا ۞ُوَانَزُلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمُ مِّنُ اَهُـلِ الْكِتٰبِ مِنُ صَيَاصِيْهِمْ وَقَنَ كَ فِي قُلُوبِهِمُ لرُّعُبَ فَرِيْقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ﴿ وَأُورَثُكُمُ أَرْضَهُمُ وَدِيَارَهُمْ وَامْوَالَهُمْ وَارْضًا لَّهُ تَطَوُّهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَنْنُ وَ قُرِيْرًا ﴿ يَا يَتُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّرَزُواجِكَ إِنْ كُنْ تُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسِرِّحُكُنَّ سَمَاحًا جَبِيلًا ۞ وَإِنْ كُنُتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالنَّاارَ لْأُخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهُ اعَلَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ أَجُرًّا عَظِيْمًا ١ يْنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعُفَايُن وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرًا ۞



## وَمَنْ يَقُنْتُ مِنْكُنَّ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا

آجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآعْتُنْنَا لَهَا رِنُهَا كُمِ يُدُ سَاءَ النَّبِيِّ لَسُنُّنَّ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْنُنَّ فَلَا يَمُعُنَّ بِالْقُوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُـٰكُنَّ لَّا مَعْرُونًا ۚ وَ قَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرِّجُنَ تَبَرِّجُنَ تَبَرِّجَ أَهِلِيَّةِ الْأُولِ وَأَقِمُنَ الصَّلُوةَ وَأَتِينَ النَّكُوةَ ٱطِعُنَ اللَّهَ وَرَسُولَةٌ إِنَّهَا يُرِينُ اللَّهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ جُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُهُ تَطْهِيْرًا ٥ وَاذْكُرْنَ يُتُلِّى فِيُ بُيُوْتِكُنَّ مِنُ ايْتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ لله كَانَ لَطِيْفًا خَبِيُرًا ﴿ إِنَّ الْمُسُلِمِينَ وَا مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْقَنِتِينَ وَالْقَنِتْتِ وَالصَّرِاقِ بى فْتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّبِرْتِ وَالْخَشِعِيْنَ وَالْخَشِعْبِ لُمُتَصَيِّقِيْنَ وَالْمُتَصَيِّقْتِ وَالصَّلِيبِيْنَ وَالصَّيبِلِينَ حْفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمُ وَالْحَفِظْتِ وَالنَّاكِرِيْنَ اللَّهَ يْثِيرًا وَّالنَّاكِرْتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْرِ مَّغُفِيَّةً وَّٱجْرًا عَظِيبًا



نَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا نَ يُكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنَ آمُرِهِمْ وَمَنَ يَعْضِ اللهُ وَرَسُولَهُ نُقَدُ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِي ٓ ٱنْعَمَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّتِي اللَّهَ وَتُخْفِيْ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبُرِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَّ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُهُ فَكُتَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنْكَهَا لِكُنْ لَا يَكُوْنَ عَلَمَ نُوْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي ٓ أَزُواجِ ٱدْعِيَا بِهِمُ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۞مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ للهُ لَكْ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ آمُرُاللهِ قَكَالًا مُّقُكُ وَكُمَّا فَيْ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسُلْتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا ثَنُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۚ وَكُفِّي بِاللَّهِ حَسِيْبًا ۞ مَا كَانَ مُحَكَّدُ ٱبَّآ بِ مِّنْ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِينَ وَكَانَ اللهُ شَيْ عَلِيمًا فَي لَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكُرًا كَثِيرًا فَ سَبِّحُولُا بُكُرَةً وَآصِيلًا ۞ هُوَالَّانِي يُصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمَلَيْكَتُكُ رِجَكُمُ مِّنَ الظُّلُاتِ إِلَى النُّوْرِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيُنَ رَحِيمًا



لُمْ يُومُ يَلْقُونَهُ سَلَمٌ ﴿ وَاعَدٌ لَهُمْ آجُرًا كُرِيبًا ۞ يَايُّهُا النَّبِيُّ إِنَّا آرُسَلُنكَ شَاهِمًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَنِيرًا فَ وَّدَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذُنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۞ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ لَهُمُرِّمِنَ اللَّهِ فَضَلًّا كَبِيُرًا ۞ وَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ ِ الْمُنْفِقِيْنَ وَدَعُ اَذْهُمُ وَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا ۞ يَايِّهَا الَّذِينَ الْمَنُوَّا إِذَا نَكَحُتُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّرَ طَلَّقُتُمُوْهُنَّ نْ قَبْلِ أَنْ تَبَسُّوهُنَّ فَهَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِرَّةٍ تَعْتُدُّونَهَأُ نُبَيِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَبِيلًا ۞ يَاكِيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱحْلَلُنَا لَكَ ٱزْوَاجَكَ الَّٰتِيُّ اتَّيْتُ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا لكت يبينك مِتا أفاء الله عكيك وبنت عبتك تِ عَلَّٰتِكَ وَبُنْتِ خَالِكَ وَبُنْتِ خُلْتِكَ الْٰتِيُ هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامُرَاَّةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ْخَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ قَلْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي آزُوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ آيُمَانُهُمْ كَيْلِا يُكُونَ عَلَيْكَ حَرِجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

تُرْجِيُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُونَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِينَ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُ ذَلِكَ آدُنَّي أَنْ تَقَيَّ آعَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا التَّيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَا يَعِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُنُ وَلا آنُ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُواجٍ وَّلُو أَعْجَبُكَ عُسُنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكُتُ يَبِينُكُ وْكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ﴿ يَاكِنُهُا الَّذِينَ الْمَنْوُا لَا تَلْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّانَ يُّؤُذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنْكُ وَلَكِنَ إِذَا عِينَتُمْ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِيْنَ حَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذٰلِكُمُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيِّ فَيَسُتَحُي مِنْكُمُ ۗ وَاللَّهُ كَا يَسْتَحُي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَاَلُتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْعَكُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ لَذَٰ لِكُمْ ٱطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤُذُواْ رَاسُولَ اللَّهِ وَكَمْ أَنْ تَنْكِحُوٓا أَذُواجَهُ مِنْ بَعُرِهُ آبَكُ أَنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ١٠ أَنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنْ تُبُنُّ وَا شَيْعًا أَوْ تُخْفُونُهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿

لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ٓ أَبَا لِهِينَّ وَلَاۤ ٱبْنَا بِهِنَّ وَكَاۤ اِخُوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَاءِ اِخُوَانِهِنَّ وَلآ اَبْنَاءِ اَخُوتِهِنَّ وَلاَ نِسَابِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتُ ٱيْبَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ ثَنَى ءِ شَهِيُدًا ۞ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَّيِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَايُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيبًا ﴿ إِنَّ لَّنْ يُنْ يُؤُذُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَكُ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّانِيَا وَالْإِخْرَةِ وَاعَتَ لَهُمُ عَنَابًا مُّهِينًا ۞ وَالَّذِينَ يُؤُذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَيِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَّإِثْمَّا بُبِينًا ﴿ يَاكِيُّهَا النِّبِيُّ قُلْ لِآزُواجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ لُ نِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْمِنَّ ذَٰلِكَ اَدُنَى اَنُ يُعُرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ لَبِنَ لَّمُ يَنْتُهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ نْغُرِينَّكَ بِهِمُ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيْهَاۤ اِلَّا قَلِيْلًا ﷺ مَّلَعُوْنِيُنَ ۗ ٱيُنَّكِمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُرِّكُوا تَقُتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللهِ فِي اڭىزىئى خَكُوا مِنْ قَبُلُ وَكَنْ تَجِكَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ۞







يسْعُلْكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تُكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَاعَنَّ لَهُوْ سَعِيْرًا ﴿ خِلِنِينَ فِيهَا آبَكَ الْكَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَّلا نَصِيرًا ١ فَيُومَ تَقَلُّبُ وَجُوهُمُ فِي النَّارِيقُولُونَ لِلَيْتُنَا ٱطَعْنَا الله وَاطَعْنَا الرَّسُولِا ۞ وَقَالُوا رَتَّيْنَا إِنَّا اطَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبْرَاءَنَا فَاصَلُّونَا السَّبِيلَا ۞ رَبَّنَا آتِهِمُ ضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ يَالِيُّهَا الَّذِينَ امْنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ اذُوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِنَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ١ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَرِيدًا فَيْصُلِحُ لَكُمُ أَعْمَالُكُمُ وَيَغْفِرْلَكُمُ ذُنُوبِكُمُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقُدُ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضُنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّلَّوتِ وَالْكُنْ ضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَجْمِلُنَهَا وَاشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا الْإِنْسَانُ أَلَّهُ كَانَ ظَلْوُمَّا جَهُولًا ﴿ لِيُعَدِّبُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكْتِ وَيَتُوْبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا قَ





حَمْدُ يِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ لُحَمْثُ فِي الْاخِرَةِ \* وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَنْ ضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا بِعُرْجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلُ بَلِي وَرَبِّيُ لَتَأْتِيَنَّكُمْ لَالْحِيْبُ لَا يَعُزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّلْوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلاَ آصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتْبِ مِّبِينِ فَ لِيَجْزِى الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولِيكَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كُرِيمٌ ١ وَالَّذِيْنَ سَعُو فِنَ الْيَتِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولِيكَ لَهُمُ عَذَابٌ مِّنُ رِّجُزِ اَلِيُمَّ ۞ وَيُرَى الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنُ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهُدِئَ إِلَى صِمَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلُ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِ بُنَيِّئُكُمُ إِذَا مُزِّقُتُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ٚإِنَّكُمُ لَفِي خَلِقٍ جَرِيْدٍ ۚ

أَفْتُرَاي عَلَى اللهِ كَنِ بَّا آمْرِبِهِ جِنَّةٌ لَّكِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللْخِرَةِ فِي الْعَنَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْبِ ۞ أَفَلَمُ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنَ آيْںِيُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ رِضَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَّشَأَ نَغْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْنُسُقِطُ عَلَيْهُمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ أَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَدُّ لِّكُلِّ عَبْنِ مُنِيْنِ فَ وَلَقَنَ الْكَيْنَا دَاوْدَ مِنَّا فَضَلَّا يْجِبَالُ أَوِّ بِيُ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّا لَهُ الْحَرِيْدُ ﴿ أَن اعْمَلُ الْحَرِيدُ الْحَمَلُ مِبغْتٍ وَّقَيِّرُ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيُرٌ ۞ وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ غُنُ وَّهَا شَهُرٌ وَرُواحُهَا شَهُرٌ وَاسْلُنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهُ وَمَنُ يَبِزِغُ مِنْهُمْ عَنُ آمُرِنَا نُنِ قُدُ مِنْ عَنَابِ السَّعِيْرِ ١ بْعُمَلُوْنَ لَكُ مَا يَشَاءُمِنُ هَكَارِبِ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَ قُوْوُرِ أُسِيلِتٍ إِعْمَلُوٓا أَلَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيْلٌ مِّنُ عِبَادِي الشُّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْبُوتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مُوتِهُ إِلَّا دَأَبَّةُ الْإِسْ عِنْ أَكُلُ مِنْسَاتَهُ ۚ فَلَيًّا خُرَّتُبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنُ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لِبِنُواْ فِي الْعَنَابِ الْمُهِينِ أَنْ

كُلُوا مِنْ رِّنُهِ قِ رَبِّكُمُ وَاشْكُرُوا لَكَ ۚ بِلَٰدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَهُ عَفُونٌ ۞ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَنَّ لَنَهُمْ نَتَيْهُمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَا تَيُ ٱكُلِ خَمُطٍ وَّٱثْلِ وَثَنُي وَثَنَّيْءٍ مِّنُ سِدُهِ قَلِيْكِ ۞ ذٰلِكَ جَزَيْنَهُ مُربِهَا كَفَرُواْ وَهَلَ نُجِزِيْ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرِّي الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا قُرِّي ظَاهِرَةً ۗ وَّ قَتَّ رُنَا فِيهَا السَّيْرُ سِيْرُوا فِيهَا لَيَالِي وَآيَّامًا امِنِينَ ٥ فَقَالُواْ رَبِّنَا بِعِنْ بَايْنَ ٱسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓا ٱنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ لَحَادِيْثُ وَمَزَّقُنَاهُمُ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُوْرٍ ۞ وَلَقَنُ صَنَّى قَايَهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوٰهُ إِ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِّنُ سُلْطِنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْأَخِرَةِ مِتَنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ لَا يَمُلِكُونَ مِثُقَالَ ذَمَّةٍ فِي السَّلْوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيهِمَا مِنُ شِرُكٍ وَّمَا لَكُ مِنْهُمُ مِّنْ ظَهِيْرٍ ٥



وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةً إِلَّا لِمَنْ آذِنَ لَلاَّحَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۞ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاتِ وَالْإِرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا اَوُ إِيَّا كُورُ لَعَلَى هُنَّى اَوْ فِي ضَلِلِ مُّبِينِ ۞ قُلُ لَّا تُسْعَلُونَ عَيَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا مُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعِلِيمُ ﴿ قُلْ اَرُونِي الَّذِينَ الْحَقْتُمُ بِهِ شُرِكَاءَ كُلَّا بُلُ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحِكِيْمُ ۞ وَمَا ٱرْسَلُنْكَ إِلَّا كَانَّةً لِّلتَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَنِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰنَاالْوَعْنُ إِنْ كُنْتُمُ صِيقِيْنَ ۞ قُلْ لَّكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِر لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلا تَسْتَقُرِ مُونَ أَو وَقَالَ الَّذِينَ كَفُّرُوا كُنُ نُّؤُمِنَ بِهِٰذَا الْقُرْانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَكُو تُرْمي إِذِ الظُّلِيُونَ مُوقُوفُونَ عِنْكَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض الْقُوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُواْ لَوُلاَّ انْتُورُ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفْوَا أَخُنُ صَكَدُنكُمْ عَنِ الْهُلِي بَعْنَ إِذْ جَاءَكُمْ بِلُكُنتُمْ مُّجْرِمِينَ الْمُ



-w-

وَ قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُو الَّيْلِ وَالنُّهَارِ اِذْ تَاْمُرُونَنَآ آنُ نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهَ آنُـدَادًّا وَاسَرُّوا النَّامَامَةَ لَتَّا رَاوُا الْعَذَابُ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلِ فِيَ اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُلُ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْبَلُوْنَ ۞ وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَرۡبِيةٍ مِّنُ نَّنِيۡرِ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوُهَاۤ إِنَّا بِمَا ٱرُسِلْتُهُ بِهِ كُفِرُونَ ﴿ وَقَالُوا نَحُنُ ٱكْثَرُ ٱمُوالَّا وَّ ٱوْلَادًا ۚ وَّمَا نَحُنُّ بِمُعَنَّ بِينَ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنُ يَّشَاءُ وَيَقُورُ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاۤ امُوالْكُمُ وَلاَ أَوْلاَ ذُكُمُ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمُ عِنْكَ نَا زُلُفَى إِلَّا مَنْ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ فَأُولِيكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَاعَبِلُوا وَهُمُ فِي الْغُرُّفٰتِ امِنُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَسْعُوْنَ فِيَّ الْيِتِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولَيِكَ فِي الْعَنَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّنُ يَبُسُطُ الِرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ وَيَقْبِرُ لَكُ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنَ شَىءِ فَهُو يُخْلِفُكُ وَهُو خَيْرُ الرِّزوِيْنَ ۞ وَيُومُ يَحْشُرُهُ غِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُلَلِكَةِ الْهَوُلَاءِ إِيَّاكُمُ كَانُواْ يَعْبُنُورُ

قَالُوا سُبُعَٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُو الُجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لَا يَبْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُولُ لِلَّذِن يُنَ ظَلَمُوْا ذُوقُوا عَنَابَ التَّارِ الَّتِي كُنُنُّتُمُ بِهَا تُكَنِّ بُوْنَ ۞ وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهُمُ الْيِتُنَا بَيِّنْتِ قَالُواْ مَا هَٰنَآ إِلَّا رَجُلُ يُرْدِنُ آنَ يَصُدَّكُمْ عَبَّا كَانَ يَعُبُنُ أَبَا وَكُنُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَاۤ إِلَّا إِنَّكُ مُّفُتَرِّي ۗ وَقَالَ كَنِيُنَ كُفَرُوا لِلْحَقِّ لَبَّا جَاءَهُمُرَّانُ هَٰنَآاِ ۗ لَا سِحْرٌ مُّبِيُنَّ ۞ وَمَآ اتَّيُنهُمْ مِّنْ كُتُبِ يِّنُ رُسُونَهَا وَمَآ اَرْسَلُنَآ كَيْهُمُ قَبُلُكَ مِنُ نَّذِيْرٍ ﴿ وَكَنَّابَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ وَمَا بِلَغُوا مِعْشَارَ مَا اتَّيْنَاهُمْ فَكُنَّ بُوا رُسُلِيٌ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ أَنْ قُلُ إِنَّهَا آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوا بِللَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى نُتُمَّ تَتَفَكَّرُوا شَمَا بِصَاحِبِكُمُ مِّنُ جِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَنِيْرٌ لَّكُوْ بَيْنَ يَدَى عَنَابٍ شَرِيْدٍ ۞ قُلْ مَا سَالْتُكُوْ مِّنُ ٱجُرِرِ فَهُوَ لَكُمُرٌ إِنَّ ٱجُرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ نَىٰءِ شَرِيْكٌ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّيْ يَقُنِ فُ بِٱلْحِقَّ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۞

لُلْ جَاءَ أَكُنُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞ قُلُ إِنْ ضَلَلْتُ اَضِلُّ عَلَى نَفْسِئُ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِهَا يُوْجِئُ إِلَّ مَ بِيَّ نَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ وَكُوْ تَرْبِي إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا نُ مَّكَانِ قَرِيْبِ ﴿ وَّقَالُوٓا اٰمَنَّا بِهِ ۚ وَٱنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ ، مَكَانِ بَعِيْدٍ أَ وَقُلُ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبُلُ وَيَقُذِ فُوْنَ فَيُبِ مِنُ مَّكَانِ بَعِيْنٍ ﴿ وَحِيْلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ ) بِٱشۡیَاعِهِمُرصِّنُ قَبُلُ ۚ اِنَّهُمُ كَانُوُا فِى شَلِكَ مِّرُیهُ يَاتُهَا (٥٧) ﴿ لَا سُورُةُ فَاطِي مَّكِّينَةٌ ۗ اللَّهُ وَكُوعَاتُهَا (٥) يِتْهِ فَاطِرِ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلْلِكَةِ لِيَّ ٱجْحِنِهَ إِنَّهُ مَنْ فَي وَثُلْثَ وَرَبْعٌ يَزِيْرُ فِي الْحَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ى كُلِّ شَيُّ ۚ قَيِ يُرُّ ۞ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحُمَةٍ فَلَا مُمُسِ وْمَا يُنْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْنِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحِكَيْمُ ۗ يَا يَتُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ رُزُقُكُمُ مِّنَ السَّهَاءِ وَالْاَرْضِ لِآ اِلْهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَٱلْى تُؤْفَكُونَ



وَ إِنْ يُكَنِّ بُوْكَ فَقَالَ كُنِّ بَتُ رُسُلٌ مِّنَ قَبُلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَاكَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوِةُ التُّ نَيْا "فُولًا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۞ إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمُ عَدُوٌّ فَاتَّخِنُ وَلَا عَنَّوًا ۚ إِنَّمَا يَنْعُوا حِزْبَكَ لِيكُوْنُوا مِنْ اَصْحِبِ السَّعِيرِ ٥ لَّنِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ عَنَابٌ شَرِيْكُ وَالَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرُّ كَبِيُرٌ ٥٠ اَفَكَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءٌ عَلِم فَرَاهُ حَسَنًا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئُ مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَنْهَبُ نَفْسُكَ عَكَيْهِمْ حَسَارِتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَاللَّهُ الَّذِي َ رُسَلَ الرِّيْحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقُنْهُ إِلَى بَكِنِ مَّيْتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ لُارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كُنْ لِكَ النُّشُورُ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةُ فَبِلَّهِ لُعِزَّةُ جَبِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَلُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُكُ ۗ كَنِيْنَ يَمُكُرُونَ السِّيِّيَاتِ لَهُمْ عَنَابٌ شَرِيْنٌ وَمَكُرُ اللِّيكَ فُوَيَبُوْرُ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِّنُ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُظْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُواجًا وَهَا تَحْبُلُ مِنُ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ اللَّهِ بِعِلْمِهِ وَهَا يُعَمَّرُ مِنْ عَبِّرِ وَلَا يُنْقُصُ مِنْ عُبُرَهَ إِلَّا فِي كِتْبِ أِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُونَ

وَمَا يَسْتَوِى الْبَصَرُانِ ۚ هٰذَا عَنُ بُ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُ وَهٰذَا لْحُ اجْاجٌ وَمِنُ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحُمًّا طَرِيًّا وَّتَسْتَخُرِجُونَ لْبِيَّةً تَلْبُسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِنْ نَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٥ يُولِحُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ لنَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّهُسَ وَالْقَهُرِّ كُلٌّ يِّجُرِي لِإَجَلِ سَمَّىٰ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلُكُ ۚ وَالَّذِينَ تَنْعُونَ نُ دُوْنِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْبِيْرِ قَانَ تَدُعُوهُمُ لَا نَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلُوْسَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيُومَ الْقِيمَةِ كُفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرِ شَيَايَّهُا النَّاسُ نُتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحِيدُ @إِنْ اً يُنُومِبُكُمُر وَيَاْتِ بِخَلْقِ جَدِيْبِرِ ۚ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ مَا يُنُومِبُكُمُر وَيَاْتِ بِخَلْقِ جَدِيْبِرِ ۚ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزُرَ الْخُرِي ۚ وَإِنْ تَكُعُ مُثُقَلَةٌ لى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْكَانَ ذَا قُرُبِي إِنَّهَا تُنُنِيرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاقَامُوا الصَّلوةُ لَهُ وَمَنُ تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَكُّ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ۞



يَسْتَوِي الْإَعْلَى وَالْبَصِيْرُ ۞ وَلَا الظُّلُمْتُ وَكَا النُّورُ الْحَرُورُ فَي وَمَا يَسْتَوِي الْآحُ وَمُواتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَكُمَّ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ لْقُبُورِ ۞ إِنَّ اَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّا ٱرْسَلْنَا يُرًّا وَّنَنِيْرًا ۚ وَإِنْ مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَنِيْرٌ نُ يُّكَنِّ بُوْكَ فَقَنُ كَنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ جَاءَتُهُمُ تٍ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتْبِ الْمُنايِّرِ ۞ ثُمَّةً بَ الَّذِينَ كُفَّرُوا فُكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ فَ ٱلْمُو تَرَ أَنَّ ُللَّهَ ٱنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَٱخْرَجْنَا بِهِ ثُمَّنْ تِ قُخْتَلِفًا وَمِنَ الْحِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحَدُو مُعْتَلَفُ ٱلْوَانُفُ يُبُ سُوُدٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآتِ وَالْأَنْعَا تَـٰكِفُ ٱلْوَانُٰهُ كُنْ لِكَ ۚ إِنَّكُمَا يَخْشَى اللَّهُ مِ اَدِي الْعُلَمَاءُ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ١ إِنَّ الَّذِيثُ لْمُونَ كِتْبَ اللَّهِ وَ أَقَامُوا الصَّلَوٰةُ وَٱنْفَقُوا مِم رًّا وَّعَلَانِيكً يِّرُجُونَ يَجَارَةً لَّنَ تَبُوْسَ

يوفِيهُم أَجُوبُ هُم ويزيبُ هُمْ مِنْ فَضْلِه ۚ إِنَّهُ عَفُوبُ شَكُونٌ ٥ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ هُوَ الْحَقُّ مُصِيِّ قَالِمًا بَيْنَ يَدُيهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِم لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٥ مُ أُورَثْنَا الْكِتْبُ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَكِنْهُمُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمُ سَابِقٌ بِالْخَيْرِتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿ جَنَّتُ عَنُنِ يِّن خُلُونَهَا يُحَكُّونَ فِيهَا مِنُ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَّلُوْلُوًّا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُوا الْحَدُنُ لِلَّهِ الَّذِينَ آذَهُبَ عَنَّا الْحِنْ نَ إِنَّ رَبِّنَا لَعُفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي مَى أَحَلَّنَا دَارِ الْمُقَامَةِ نُ فَضُلِهِ لَا يَكُمُّنَا فِيهَا نَصُبُ وَلَا يَكُمُّنَا فِيْهَا لُغُوُّبُ ١ وَ الَّذِينَ كُفُّ وَا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّكُمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهُمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُمْ مِّنُ عَنَا بِهَا ۚ كَنَالِكَ نَجُزِي كُلُّ كَفُورٍ ٥ وَهُمُ يَصْطُرِخُونَ فِيهَا ثُرَبِّناً آخُرِجُنا نَعْمُلُ صَالِمًا غَيْرَ الَّنِي مُ كُنًّا نَعْمَلُ أَوَلَهُ نُعَيِّمُ كُهُ قًا يَتَنَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَنَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ \* فَنُ وَقُوا فَهَا لِلظَّلِيدِينَ مِنْ نَّصِيْرٍ أَي



نَّ اللَّهَ عٰلِمُرغَيُبِ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّكَ عَلِيُمُّ إِنَّ لصُّدُورِ ۞ هُوَالَّذِي جَعَلَكُهُ خَلِّيفَ فِي الْاَرْضِ فَكُنَّ كُفُرٌ فَعَلَيْهِ كُفُوهُ ﴿ وَلَا يَزِينُ الْكُفِينِ كُفُرُهُمْ عِنْكَ رَبِّ مُقُتًا ۚ وَلَا يَزِيْنُ الْكَفِي يُنَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا ۞ قُلُ اَرَءَ يُتُمُّهُ شُرَكًا عَكُمُ الَّذِينَ تَنُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ آمُرُ لَهُمْ شِرُكٌ فِي السَّمَاوِتِ آمُرُ اتَّكِنْهُمُ كِتْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْكُ بَلُ إِنْ يَّعِنُ الظِّلِدُونَ بَعْضُهُمْ بِعُضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ اللَّهَ يُبْسِكُ السَّلَوٰتِ وَالْأَرْضَ نُ تَذُولًا ﴿ وَلَهِنُ زَالَتَا إِنْ اَمْسَكُهُما مِنْ اَحَدِ مِّنُ مُوبِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوْرًا ۞ وَٱقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْرَ كَانِهِمْ لَبِنُ جَاءَهُمْ نَنِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اهْلَى مِنْ اِحْدَى لُاُمُحِرَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ نَنِ يُرُّقًا زَادَهُمُ إِلَّا نُفُورًا ﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْأِرْضِ وَمَكْرَالسَّيِّئُ ۚ وَلَا يَجِينُثُ الْمَكُمُ السَّيِّئُ إِلَّا اَهُـلِهِ فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَكُنُ تَجِهَ ا سُنَّتِ اللهِ تَبُرِ يُلًا ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحُولِيلًا ۞

أُوَّلَمُ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوَ الشَّلَّ مِنْهُمُ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّلَوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ّ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَبِ يُرًا ۞ وَكُوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كُسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَلَكِنُ بُؤَخِّرُهُ مُ إِلَى آجَلِ مُّسَمِّي ۚ فَإِذَا جَآءَ آجَلُهُمْ فَإِنَّ الله كان بعباده بَصِيرًا أَ أَيَاتُهَا (٣٠) ﴿ لِي سُِورَةُ لِسَ مَكِيَّةٌ ﴾ ﴿ وَكُونَاهُا (٥) إِلَّا لَهُا (٥) ﴿ وَالْمُا الْمُ حِراللهِ الرَّحُـــانِ الرَّحِــيْمِ يْسَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ عَـٰ لِمَ صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمِ ٥ تَنْزِيُلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۞ لِتُنُنِ رَقَوُمًا مَّا أَنْنِورَ ابْأَوْهُمُ فَهُمُ غَفِلُونَ ۞ لَقَدُحُقَّ الْقَوْلُ عَلَى ٱكْثَرِهِمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ۞إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ ٱعْنَاقِهِمُ ٱغْلِلَّا فِهِي إِلَى الْأَذْ قَانِ فَهُمْ مُّقُمُحُونَ ۞ وَجَعَلُنَا مِنُ بَيْنِ ٱيْرِيْهِمُ سَرًّا وَّمِنُ خَلُفِهِمُ سَرًّا فَأَغْشَيْنَهُمُ فَهُمُ لَا يُبْعِرُونَ ٥

وْ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْنَا رْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْنِ رَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ نَّكُمَّا تُنُذِرُ مُنِ اتُّبُعَ الذِّكْرُ وَخَشِيَ الرَّحُلْنَ بِ بَشِّرُهُ بِمَغُفِرَةٍ وَّ أَجُرِكُرِيُمِ ۞ إِنَّا نَحُنُ نُحُي الْمَوْ وَنَكُتُبُ مَا قَلَّامُوا وَاثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ آحُصَيْنَهُ فَيَ مَامِر مُّبِينِ أَ وَاضِرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا أَصْحٰبَ الْقَنْ يَاتِ الْذُ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۚ إِذْ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمُرِ اثْنَايُنِ فَكَنَّ بُوْهُمَاۤ نَعَزَّنُ نَا بِثَالِثِ فَقَالُؤًا إِنَّا إِلَيْكُمُ مُّرُسَلُونَ ۞ قَالُوْا مَا آنْتُهُ إِلَّا بِشَرٌّ مِّثُلُنَا "وَمَا آنْزَلَ الرَّحْلِنُ مِنْ شَيْءٌ نُ أَنْتُمُ إِلَّا تُكُنِّ بُونَ ۞ قَالُوا رَبَّنَا يَعُكُمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ بُرُسَلُوْنَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْبِيلِينُ ۞ قَالُوَّا إِنَّا طَيِّرُنَا بِكُورٌ لَهِنُ لَّهُ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُو وَلِيمَسَّنَّكُو شَّا حَنَابٌ ٱلِيبُرُ @قَالُوْا طَآبِرُكُمُ مَّعَكُمُ أَبِنَ ذُكِّرْتُهُمْ بِلْ أَنْتُهُمْ قَوْمٌ مُّسُمِ فُوْنَ ۞ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَنِ يُنَةِ رَجُلٌ تَسَعَى قَالَ لِقَوُمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ٥ تَبَعُوا مَنْ لَا يَسْعَلُكُهُ ٱجْرًا وَهُمُ مُّهُوَّ كُوْرًا





## وَمَالِيَ لَا آعُبُ الَّذِي يُ فَطَرَ إِنْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

ءَ الْخِنْ مِنْ دُونِهَ الِهَ أَلِهَ أَلِهَ يُرِدُنِ الرَّحْلَى بِضْرٍ لَّا تُغُنِ عَنِّي

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِنُ ونِ قَ إِنِّي آلِذًا لَّفِي ضَلْلٍ مَّبِينٍ هَا نِّي

امَنْتُ بِرَبِيمُ فَاسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لِلَّهُ تَوْمِي

يَعْلَمُوْنَ هَٰ بِمَا غَفَرَ لِيُ رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَوِينَ ﴿ وَمَا آنْزَلْنَا

عَلَى قَوْمِهِ مِنُ بَعْدِهِ مِنْ جُنُدٍ مِّنَ السَّهَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيُنَ

إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْعَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَبِدُونَ ۞ لِيَسْرَةً عَلَى

الْعِبَادِ مَا يَالْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اَلَمْ

يرُوا كُمْ اَهْلُكُنَا قَبُلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ اللَّهِمُ لِا يَرْجِعُونَ ٥

وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدُيْنَا هُخْضَرُونَ قَوْايَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ قُ

آخِينْهَا وَآخُرُجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَبِنْهُ يَأْكُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنَّتٍ

مِّنُ غُخِيْلٍ وَّاعْنَابٍ وَّفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ الْعَيْوُنِ ﴿ لِيَا كُلُوا مِنُ

تُكْرِهِ "وَمَاعِلَتُهُ أَيْرِيْهِمُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ سُبُعَٰنَ الَّذِي خَلَقَ

الْأَزُواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبُتُ الْأَرْضُ وَمِنَ اَنْفُسِمِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ١

وَ أَيْدُ لَهُ وَ الَّذِن اللَّهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُومٌ مُظْلِمُونَ فَ





الشَّمُسُ تَجُرِى لِسُتَقَرِّلُهَا ذَلِكَ تَقُولِيُرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِرَ ۗ وَالْقَمَرَ قَكَّ رَنْكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ ﴿ لَا الشَّمُسُ يَنْبَغِي لَهَا آنُ تُدُرِكَ الْقَبْرُ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ سُبُعُونَ ۞ وَأَيَةٌ لَهُمْ إِنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّةً مُمْ فِي الْفُلُكِ الْمُشْعُونَ ۞ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۞ وَإِنْ نَشَا نُغُورُهُمُ فَلا صَرِيْحَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَنُّونَ فِي إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقَوُا مَا بِينَ آيِن يَكُمُ وَمَا خَلْفُكُمُ لَعَلَّكُمُ تُرْحَبُونَ۞ وَمَا تَأْتِيْهِمُ مِّنُ أَيَةٍ مِّنُ أَيْتٍ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ امَنُوٓا ٱنْطُعِهُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ ٱطْعَمَةً ۚ إِنَّ ٱنْتُمْ إِلَّا فِي صَلْلِ مُّبِيُنِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰنَا الْوَعْدُ إِنَّ كُنْ تُعُرُ طِهِ وَيُنَ۞مَا بُنظُرُونَ الرَّصِيحَةُ وَاحِدَةٌ تَأْخُنُهُمُ وَهُمُ يَخِصِّمُونَ ۞ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تُوْصِيَةً وَّلآ إِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۞ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِّنَ الْآجُكَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿ قَالُوا لِوَيْلَنَا مَنْ







بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقِينَا كُمِّهَا مَا وَعَدَ الرَّحْلِي وَصَدَقَ الْمُوسَلُونَ

إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥ فَالْيَوْمَ لَا يُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا وَّلَا جُجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ ٱصَّحِبَ ٱلْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَٱزْوَاجُهُمُ فِي ظِلْل عَلَى الْأِرْآبِكِ مُتَّكِّوْنَ ﴿ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ قَا يَرَّعُونَ ﴿ سَلَّةٌ قُوْلًا مِّنَ رَّبِ رَّحِيْمِ ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجُرِمُونَ ۞ اَكُمُ اَعُهُلُ إِلَيْكُمُ لِيَبِنِي الْدَمُرِ اَنْ لَا تَعُبُلُوا الشَّيْطِنِّ إِنَّاهُ لَكُمْ عَدُو اللَّهُ مِنْ يُنْ إِنَّ أَنِ اعْبُدُونِي لَهُ إِن إِمْرَاظٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ وَلَقَنُ أَضَلَّ مِنْكُمُ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۚ أَفَلَمُ تَكُونُواْ تَعُقِلُونَ۞ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِيُ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ۞ إصُلُوهَا الْيَوْمَ بِهَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ الْيُومَ نُنْتِمْ عَلَى ٱفْوَاهِهِمُ وَتُكِلِّمُنَا ٱيْدِيُهِمْ وَتَشْهَنُ ٱرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يُكْسِبُونَ ۞ وَكُوْ نَشَاءُ لَطَهَسُنَا عَلَى اَعْيُنِهُمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاكَنَّى بُصِرُونَ ۞ وَكُوْ نَشَاءُ لَمُسَخِّنَاهُمْ عَلَى مَكَانِتِهِمْ فَهَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُونَ فَي وَمَن نُّعُيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلًا يَعْقِلُونَ ۞وَمَا عَلَّمُنْهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَكَ ٰ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ۗ قُدْلُ ۗ ئِنُّ صُّلِيْنُنِرَمَنُ كَانَ حَيًّا وَيَحِتَّ الْقَوُلُ عَلَى الْكِفِرِيْنَ



اَوَ لَيْمِ يَرُوْا أَنَّا خَلَقُنَا لَهُمْ مِتَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مُلِكُوْنَ © وَذَلَّكُنْهَا لَهُمْ فِينْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ©وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلاَ يَشُكُرُونَ ۞ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ الِهَدُّ لَعَلَّهُمُ ءِدر ودر پنصرون ﷺ لا يستطيعون نصرهم وهمه لهم جنگ همخضرون©فلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا نَعْلُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ ٱوَلَحُهُ بِيرَ الْإِنْسَانُ اَنَّاخَلَقُنْكُ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلُقَةٌ قَالَ مَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْدٌ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِيِّ ٱنْشَاهَآ ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمُ ﴿ ٱلَّذِي مَعَلَ لَكُمُرِّسَ لشَّجَرِ الْاَحْضَى نَارًا فَإِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُونُهُ تُوْقِدُ وْنَ۞ ٱوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْوَكُمْ ضَ بِقُرِيرِ عَلَى آنُ يَّخُلُقَ مِثْلَكُمُ ۚ بَلَى ۚ وَهُوَالْخَلْقُ الْعَلِيدُ ١ إِنَّهُمَّا آمُرُهُ إِذَا آرَادَ شَيْئًا آنُ يَقُولَ لَكُ كُنْ فَيَكُونُ ١ فَسُبُحٰنَ الَّذِي بِيَٰرِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّالِيُهِ تُرُجَعُوْنَ ۗ الْ إِنَّا تُهَا (١٨١) ﴿ فَي سُورَةُ الصَّفَّتِ مَلِّيَّةً ۗ } ﴿ وَكُوْمَاتُمَا (١٨١) ﴾ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللّ وَالصَّفَّتِ صَفًّا أَن فَالرَّجِرْتِ زَجُرًا أَن فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا أَن

إِنَّ الْهَكُمُ لَوَاحِنَّ أَرْبُ السَّمَانِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُا وَرَابُّ لْمَشَارِقِ أِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ التُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكُوَاكِبِ فَ وَجِفُظًا قِنْ شَيْطِنِ مَّارِدٍ أَلَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَى وَيُقْنَ فُونَ مِنْ لَ جَانِبِ ٥ دُحُورًا وَلَهُمْ عَنَابٌ وَاصِبٌ فَ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَبُعَكُ شِهَابٌ ثَأَقِبٌ ۞ فَاسْتَفْتِهِمُ اهْمُ الشُّكُّ خَلْقًا امُرِّمِّنُ خَلَقُنا أُ ِتَّاخَلَقْنَهُ مُرِّمِّنُ طِينِ لَّازِبِ۞ بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُوُا لَا يَنْكُرُونَ ٥ وَلِذَا رَاوَا أَيَةً لِيُسْتَسْفِرُونَ ٥ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَا إِلَّا مِعُرَّمْدِينٌ فَي الذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا عَانَّا لَسَبُعُوثُونَ فَأَو اْبَاوْنَا الْاَوْلُونَ ۞ قُلْ نَعَمُ وَاَنْتُمُ دَاخِرُونَ۞ۚ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ۞ وَقَالُوا يُويُلِنَا لَهِ نَا يَوْمُ الرِّينِ ۞ لَهِ نَا يَوْمُ نُفُصُلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَنِّ بُوْنَ ۞ أَحُشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوْا وَازْوَاجَهُمْ مِّا كَانُوْا يَعَبُنُ وَنَ فُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَجِيبِمِ فَيَ قِفْوْهُمْ إِنَّهُمْ مُّسْءُولُونَ ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بِلْ هُمُ الْيُومَرِ أُسْتَسُلِبُونَ ۞ وَاقْبُلَ بِعُضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يُتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالُواً نَّكُمُ كُنْتُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ۞ قَالُوٰا بَلْ لَّهُ تَكُوْنُواْ مُؤْمِنِيْنَ۞



وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنُ سُلْطِنَ بَلْ كُنْتُمُ قُوْمًا طُغِيْنَ ﴿ فَحَقَّ عَكَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا أَلَىٰ لَنَ آبِقُونَ ۞ فَاغْوَيْنَكُمُ إِنَّا كُنَّا غِوِيْنَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِنِ فِي الْعَنَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَفْعَلُ لْمُجْرِمِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ مُكَانُوًا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ يَسُتَكُبِرُونَ فَ وَيَقُوْلُونَ آبِنَّا لَتَارِكُوٓا الِهَتِنَا لِشَاعِرِمَّجُنُونٍ ۞ بَلْجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمُ لَنَا إِقُوا الْعَنَابِ الْرَلِيْمِ ﴿ وَمَا يُجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ إلَّاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ۞ أُولَلِكَ لَهُمْ رِزُقٌ مَّعْلُوْمٌ أَنْ فَوَاكِدٌ وَهُمْ مُّكُرِّمُونَ أَقِيْ جَنْتِ النَّعِيمُ أَنَّ عَلَى سُرُرِمُّتَقْبِلِينَ۞يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِكَأْسٍ مِّنُ مُّعِيْنِ۞َبَيْضَاءَ لَنَّةٍ لِّلشِّرِبِينَ أَلَّ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿ وَعِنْكَاهُمُ قَصِرْتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿ كَانَّهُنَّ بَيْضٌ قَكْنُونٌ ۞ فَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ تَيْتَسَاءَ لُوْنَ ۞ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيْنٌ ۞ يِّقُولُ آبِتُّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ۞ءَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا ءَانَّا لَكِن بِينُونَ ﴿ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَطَّلَعُ فَرَاهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ فَ قَالَ تَاللهِ إِنْ كِنْ تَاللَّهِ لِيْ اللَّهِ الْمُؤْدِيْنِ فَ

- 1817 B

وَكُوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّنُ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضِرِيْنَ ﴿ اَفْمَا نَحْنُ بَيِّتِيْنَ فَي إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولِي وَمَا نَحَنُ بِبُعَدَّ بِينَ ﴿ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ لِيثُلِ هٰذَا فَلْيَعْمُلِ الْعَمِلُونَ ۞ ذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلِّا اَمُ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً ظْلِمِيْنَ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيَّ آصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿ طَلَّعُهَا كَانَّكَ رُءُوسُ الشَّيْطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَهَالِعُونَ نُهَا الْبُطُونَ أَنْ ثُكَّر إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًا مِّنْ حَبِيبُورَ أَثُمَّا اِنَّ مَرْجِعَهُمُ لَا إِلَى الْجَحِيْمِ ۞ إِنَّهُمُ ٱلْفَوْا أَبَاءَهُمُ طَالِّينَ ۞ فَهُمُ عَلَى الْرِهِمُ يُهُرَّعُونَ ۞ وَلَقَانَ ضَلَّ قَبْلُهُمُ ٱكْثَرُ الْأَوَّلِيْنَ أَنَّ وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا فِيهُمُ مُّنْنِدِرِيْنَ ﴿ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنُنَ رِبُنَ ١ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخُلَصِيْنَ ﴿ وَلَقُنْ نَادْمَنَا نُوحٌ فَكَنِعْهَ الْمُجِيبُونَ ﴾ وَنَجَّينُنهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ لْعَظِيْمِ أَنَّ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَقِيْنَ أَنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْخِرِيْنَ أَنَّ سَلْمٌ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلْمِيْنَ ﴿ إِنَّا كَنْ لِكَ بَحْزِي لْعُسِنِينَ ۞ إِنَّكُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ اَغُرَقُنَا الْاَخْرِينَ ۞

وَ إِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِإِبْرُهِيْءَ ۞ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِإَبِيْهِ وَقُومِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ فَي آيِفُكَا الِهَدُّ دُونَ اللهِ تُرِيُدُونَ ٥ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي النُّجُومِ ٥ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمُ ﴿ فَتَوَكَّوْا عَنْهُ مُلْ بِرِيْنَ ۞ فَرَاغَ إِلَّ الِهَتِمُ فَقَالَ اَلَا تَأْكُلُوْنَ ۞َمَا لَكُمُ لَا تَنْطِقُوْنَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَٰئًا الْيَبِينُن ۞ فَاقْبَلُوۡۤا إِلَيْهِ يَزِفُّوُنَ ۞ قَالَ اتَّعْبُ ۗ رُونَ مَا نِّخُونَ فَ وَاللهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُوا ابْنُوا لَكَ بُنْيَانًا فَالْقُونُ فِي الْجَحِيْمِ @فَارَادُوا بِهِ كَيْنًا فَجَعَلْنَهُمُ الْآسُفَلِينَ @ وَ قَالَ إِنَّ ذَاهِبٌ إِلَى مَ إِنَّ سَيَهُ لِ يُنِ ﴿ رَبِّ هَبُ لِيُ مِنَ الصَّلِحِينَ فَبَشَّرُنْ وَبِعُلِم حَلِيبِم فَ فَلَمَّا بَكَعَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ لِبُنَيِّ إِنِّي آرَى فِي الْهَنَّامِ آنِّيَ آذُبُحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرَىُّ قَالَ يَابَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَوُ سَتِجِدُ نِنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصِّيرِينَ ١ فَكُمَّا ٱسْلَمَا وَتُلَّهُ لِلْجَبِينِ أَنَّ وَنَادَيْنُهُ أَنْ يَا بُرْهِيهُ ﴾ قُلُ صَدَّقُتَ الرُّءُيا ۚ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجُزِي ٱلْحُسِنِينَ ۞ اِنَّ هٰنَا لَهُوَ الْبَلَّوُ الْمُبِينُ ۞ وَفَكَيْنَ لَهُ بِنِبُحٍ عَظِيْمٍ ۞

وَتُرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ ﴿ سَلَمٌ عَلَى إِبْرُهِيْمَ ۞ كَذَٰ لِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِيُنَ ﴿ إِنَّا عِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَتَشَّكُمُ لَكُ سُحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصِّلِحِيْنَ ﴿ وَلِرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسُحٰقُ مِنُ ذُرِّتَيْتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ وَلَقَنَ مَنَتًا عَلَىٰ مُولِمِي وَهُوُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُومُهُمَا مِنَ الْكُوْبِ يَظِيْمِرَ ۚ وَنَصَرُنْهُمُ فَكَانُواْ هُمُ الْغِلِبِيْنَ ۚ وَاتَّيْنَهُمَا الْكِتْبَ نُسْتَبِينَ ﴿ وَهَنَ يُنْهُمَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهُمَ ) اُلْإِخِرِيْنَ ﴾ سَلْمٌ عَلَى مُوْسَى وَهُمُ وْنَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجُرِي مُحُسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنُ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ نَ الْمُرْسَلِيْنَ شَالِدُ قَالَ لِقَوْمِهَ الْاتَتَقُونَ ﴿ اَتَدْعُونَ بَعُلًا وَّتَنَارُونَ آحُسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿ اللَّهَ مَا يَكُمُ وَرَبِّ بِآبِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۞ فَكُنَّ بُوُهُ فَإِنَّهُمُ لَنُحُضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ أَصْسَلُّمْ عَلَى ا إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿





فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ فَي مَاۤ اَنۡتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ فَي الَّاهَنَّ هُوصَالِ الْجَحِيْمِ ۞ وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ۞ وَّ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحُنُ الْبُسَبِّحُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوا لَيُقُولُونَ ﴿ لَوْ آنَّ عِنْدَنَا ذِكُراً مِّنَ الْآوِّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ۞ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَلُ سَبَقَتُ لَهُ تَنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمُنْصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُمُ الْغِلِبُونَ ﴿ فَتُولَ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَٱبْصِرُهُمْ وْنَ يُبْصِرُونَ ١ أَفْبِعَنَ إِبِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ يَرِمُ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْنَرِينَ ﴿ وَتُولُّ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ أَصِرُ فَسُوْفَ يُبُصِرُونَ ١٩ سُبْحِنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ الْعِزَّةِ وَسَلْمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَبْنُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ﴿ (ایاتها ۱۰۰۰) ﴿ سُورَةُ صَ مَرِیَّةٌ ﴾ الله وَرَهُ عَلَى مَرِیَّةٌ ﴾ الله وَرُونُوعَاتُهَا (٥٠٠) ﴿ صَ وَالْقُرُانِ ذِي الذِّكْرِ فَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٥ كَمْ اَهْلَكُنَّا مِنْ قَبُلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ فَنَادُوْا وَّ لَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۞



وَٓا اَنُ جَاءَهُمُ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمُ ۚ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هَٰذَ نَّدَّابٌ ٥ أَكُمَّا كُلُولِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴿ إِنَّ هَٰذَالُشِّئُ ۗ عُمِّاكُ كَنَّ الْمَلَا ُمِنْهُمُ إِن امْشُوا وَاصْبِرُواْ عَلَى الِهَتِكُمُ ۗ إِنَّ لْمَنَا لَشَيْءٌ تُبَرَادُ ۗ مَا سَمِعُنَا بِهِنَا فِي الْبِلَّةِ الْاَخِرَةِ ۗ إِنَّ هَٰنَا لَّا اخْتِلَاتٌ ۞ ءَانُزِلَ عَلَيْهِ الزِّاكْرُمِنُ بَيْنِنَا ۚ بَلُ هُمُ فِي شَكِّ نُ ذِكْرِيُ ۚ بَكُ لَكًا يَنُ وُقُوا عَنَابِ ۞ اَمُرعِنُكَ هُمُ خَزَابٍ كَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ۞ أَمْ لَهُمْرِ قُلْكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَ فَلْيُرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۞ جُنْدٌ مَّا هُنَا لِكَ ِصِّنَ الْاَحُزَابِ ۞ كُنَّابَتُ قَبْلُهُمْ قُوْمُ نُوْجٍ وََّعَادٌ فِرْعُونُ ذُوالْاَوْتَادِ ﴿ وَتُنُودُ وَقُومُ لُوْطٍ وَّ اصْحُبُ لَكُيْكُةٍ \* كِ الْأَحْزَابُ ۞ إِنْ كُلُّ إِلَّا كُنَّابَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ أَ وَمَا يَنْظُرُ هَوْ لَا وَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقِ ١ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبُلَ يَوْمِرِ الْحِسَابِ ﴿ اِصْبِرُ عَلَى ا يَقُولُونَ وَاذْكُرُ عَبُكَنَا دَاؤَدَ ذَا الْأَيْبِ ۚ إِنَّكَ ٱوَّابٌ ۞ نَّا سَخَّرُنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ

وَالطَّايِرِ مُحْشُورِةً ۚ كُلُّ لَكَ آوَّابٌ ۞ وَشَكَ دَنَا مُلْكُهُ وَاتَّيْنَهُ وْفَصُلَ الْخِطَابِ۞ وَهَلُ ٱللَّهُ نَبَوُّا الْخَصْمِ ۚ إِذْ تَسَوَّرُوا الْبِحُرَ ذُ دَخَلُوا عَلَى دَاؤَدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواُ لَا تَخَفُ خَصُ مُضْنَا عَلَى بَعْضِ فَاحُكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطُ وَاهْبِ نَآ ـُوآءِ الصِّمَاطِ۞ اِنَّ هٰنَآ اَخِيُّ لَهُ تِسُعُ وَّتِسُعُونَ نَعُجَةً وَّلَ جَةٌ وَّاحِدَةٌ "فَقَالَ ٱكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِيُ فِي الْخِطَابِ@قَالَ لَقَيْ لَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ يُ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّ لِيْلٌ مَّا هُمُرْ وَظُنَّ دَاوْدُ ٱنَّهَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَى رَبِّهُ وَخَرَّرَاكِعًا الله فَغَفَى نَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلُفِي وَحُسُنَ ، ۞ لِكَاوُدُ إِنَّا جَعَلُنكَ خِلِيْفَةً فِي الْإَنْهِنِ فَاحُكُوْ بَيْنَ كُيِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ۚ إِنَّ وُنَ عَنُ سَبِيلِ اللهِ لَهُ مُرْعَنَابٌ شَرِيُنٌ إِبِمَا نَسُوْ وُمُرِ الْحِسَابِ أَنَّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْإِرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كُفَنُّوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كُفَّرُوا صِنَ النَّارِ



مُرِ نَجُعُلُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَبِلُواالِط مُضِ ٱمۡرِنَجُعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۞ كِينَبُّ ٱنْزَلْنَكُ لِمِكُ لِّيَكَّبِّرُوا الْبِيهِ وَلِيَتِنَكَّرُ أُولُواالْأِلْيَابِ ۞ وَوَهَبِنَا يُمْنَ نِعُمُ الْعَبُلِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ تُ الْجِيَادُ ۞ فَقَالَ إِنَّ آخْبَيْتُ حُبِّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكَ عَتُّى تُوَارَثُ بِالْحِجَابِ ﴿ رَدُّوهَا عَلَيٌّ فَطَفِقَ مَسْكًا بِا رِّعْنَاقِ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمِنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيَّهِ جَسَدًا ۖ نَابَ ۞ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبُ لِيُ مُلُكًا لَّا يَنْبَغِي لِرَحَيِنَ مِّينُ ۚ إِنَّكَ اَنُتَ الْوَهَّابُ ۞ فَسُخَّرُنَا لَكُ الرِّيْحَ تَجُرِيُ بِأَمْر ءُ حَيْثُ أَصَابَ أَنْ وَالشَّيطِينَ كُلُّ بِنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ أَنْ وَّاخَرِينَ نِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۞ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامُنُنُ ٱوْ اَمْسِ ، ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْكَ نَا لَوْلُفَى وَحُسُنَ مَاكِ ﴿ وَاذْكُوْعَهُ يُّوْبُ ۚ إِذْ نَادَى رَبَّكَ آنِيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطِنُ بِنُصْبِ وَّعَنَابِ ك هنا مُغْتَسُلُّ بُ هُلَهُ وَمِثْلُهُمْ مُّعَهُمْ رَحُمَةً مِّنَّا وَذِكْرًى لِأُولِي الْأَلْبَا

وَخُذُ بِيَٰدِكَ ضِغُثًا فَاضْرِبُ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ ۚ إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا نِعُمُ الْعَبِلُ إِنَّكَ آوَّابٌ ۞ وَاذْكُرُ عِبْكُ نَآ اِبْرِهِيْمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ أُولِي الْآيِدِي وَالْآبُصَارِ ۞ إِنَّا آخُلُصُنْهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى التَّادِ أَنَّ وَإِنَّهُمُ عِنْدَنَا لَكِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخْيَارِ أَهُ وَاذْكُرُ سُمْعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفُلِ وَكُلُّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿ هَٰذَا ذِكُنُّ إِنَّ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسُنَ مَابِ ﴿ جَنَّتِ عَدُنِ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبُوابُ أَنْ مُتَّكِيِينَ فِيهَا يَنْ عُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ رُشَرَابِ۞ وَعِنْكُهُمْ قَصِرْتُ الطَّرُفِ ٱتْرَابُ۞هَنَا مَا تُوْعَلُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اللَّهُ إِنَّ هٰنَ الرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَّفَادٍ أَفَّ هٰذَا وَإِنَّ اللَّه لِلطُّغِيْنَ لَشَرَّمَابِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصُلُونَهَا فَيَئْسَ الْبِهَادُ ۞ هٰنَ ٱ فَلْيَنُ وَقُولُا حَمِيْمٌ وَعَسَّاقٌ فَي وَاخَرُمِنُ شَكِلِمَ أَزُواجٌ هَا هَا فُوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مِّعَكُمُ لَامْرُحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمُ صَالُوا النَّارِ ۞ قَالُوُا بِلْ أَنْتُمُ ۗ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَلَّ مُثَّمُولُ لَنَا فَبِشَ الْقَرَارُ ١ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا لَهُنَا فَزِدُهُ عَنَابًا ضِعُفًا فِي النَّارِ ١ وَ قَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُثُّ هُمْ مِّنَ الْأَشُرَادِ ﴿





تَّخَنُ نَهُمُ سِخْرِيًّا آمُر زَاغَتُ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ إَهْلِ النَّارِ فَ قُلُ إِنَّكَا آنَا مُنْذِرٌ ﴿ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِثُ الْقَهَّارُ ﴿ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا مَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْعَقَّارُ ۞ قُلْ هُو نَبَوُّا عَظِيمٌ ۞ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١ كَانَ لِيَ مِنْ عِلْجِ بِالْمَلَا الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِنْ يُوْخَى إِلَى إِلَى آنَكَ آنَكَ آنَكَ آنَا نَوْيُرٌ مُّبِيْنٌ ﴿ إِذْ قَالَ مَا بُكَ لِلْمُلَلِيكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنُ طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُكُ وَنَفَخُتُ نيْدِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْ لَكُ لَبِينِينَ ۞ فَسَجَلَ الْمَلِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فِي إِلَّا إِبْلِيسٌ إِسْتَكُبُرُ وَكَانَ مِنَ الْكِفِرِينَ ﴿ قَالَ الْمُعْدِينَ ﴿ قَالَ بَا بُلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى مُركَنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِّنْكُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارِ وَّخَلَقُتَهُ مِنْ طِيْنِ ۞ قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ۗ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيَّ إِلَى يَوْمِ الرِّيْنِ ١٤٥ كَالْرَبِّ فَٱنْظِرْنِي ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ الُوقَتِ الْمَعْلُومِ ٥ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ ٱجْمَعِينَ ١



خَلْقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَٱنْزَلَ لَكُمُ مِّنَ الْانْعَامِ ثَلْمِنِيكَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّاهِتِكُمُ خَلُقًا مِّنُ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلْثِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَكُ الْمُلُكُ رَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَٱنِّي تُصُرَفُونَ۞ إِنْ تَكُفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِنْ تَشُكُرُواْ يَرْضُهُ لَكُمْ وَلَا ُزِرُ وَازِرَةٌ ۚ وِّزُرَ اُخْرَى ۚ ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرُجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ عُمَكُوْنٌ إِنَّكَ عَلِيُحُ بِنَاتِ الصُّدُورِ۞ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَنُ عُوَّا اِلَيْهِ مِنْ قَبُلُ وَجَعَلَ لِلهِ اَنْدَادًا لِيَّضِلَّ عَنْ سَبِيلِمْ قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قِلِيلًا ﴿ إِنَّكَ مِنْ اَصْحِبِ النَّارِ ۞ اَمَّنُ هُوَ قَانِتُ أَنَاءَ الَّيْلِ سَاجِمًا وَّقَالِبِمَّا يَحُنَّرُ الْأَخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهُ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهَا يَتَنَكَّمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَنَّ قُلْ يُعِبَادِ الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ ٱحُسَنُوا فِي هٰذِيهِ النَّهُ نَيَاحَسَنَةٌ ۚ وَٱرْضُ ُللَّهِ وَاسِعَةٌ ۚ إِنَّهَا يُوَفَّى الصِّيرُونَ ٱجْرَهُمُ بِغَيْرِحِسَايِ

قُلْ إِنِّنَ آمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الرِّينَ ﴿ وَأَمِرْتُ لِانَ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّيَّ آخَاتُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيُ عَنَارَ عَظِيمُ ۞ قُلِ اللَّهَ أَعْبُلُ فَخُلِصًا لَّهُ دِيْنِي ۞ فَاعْبُلُوا مَا شِئْتُمُ ئُ دُوْنِهِ ۚ قُلُ إِنَّ الْحُسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوۤۤۤۤۤۤ ٱنْفُسُهُمْ وَٱهۡلِيهُمْ وْمَ الْقِيمَةِ ۚ الاَ ذٰلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْسِبِينُ ۞ لَهُمْرِمِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمُ ظُلَلٌ ۚ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ بِعِبَادِ فَاتَّقَوْنِ ۞ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُدُ وَهَا وَٱنَابُوٓا لَى اللهِ لَهُمُ الْبُشُرِيُ فَبَشِّمُ عِبَادٍ ﴿ الَّذِينَ يَسُتُمْعُونَ الْقَوْلَ تَبِعُونَ أَحْسَنَكُ أُولِيكَ الَّذِينَ هَلَهُمُ اللَّهُ وَالْوِكَ هُمُ أُولُوا لْأَلْبَابِ ۞ أَفَكُنْ حَتَّى عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَنَابِ أَفَانْتَ تُنْقِذُ مَنْ ،النَّادِ أَنَّ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقُواْ رَبُّهُمُ لَهُمْ غُرُكٌ مِّنُ فَوْقِهَا غُرَثُ بُنِيَّةٌ تُجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ أُوعَكَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ۞ لَمْ تَرَانً اللَّهَ أَنُزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُ يُنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ نُحَّرِيُخُرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا الْوَانَةُ ثُمَّرَيَهِيْجُ فَتَرْبِهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا أِنَّ فِي ذَلِكَ لَنِكُرِي لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَنَّ



ُفَكُنْ شُرَحَ اللَّهُ صَلَّارَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَى نُوْمِ مِّنُ رَّبِّهُ فَوَيْلٌ لِلْقُسِيةِ قُلُوبُهُمْ مِّنَ ذِكْرِ اللهِ أُولِيكَ فِي صَلِل مُبين اللهِ اللهِ اللهِ الله ٱللهُ نَزَّلَ ٱحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهًا مَّتَانِيٌّ تَقْشَعِرُّمِنْهُ مُودُو الَّذِيْنُ يَخْشُونَ رَبِّهُمْ ثُمِّرٌ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ الْ ذِكْرِاللَّهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِئ بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُضُلِل اللهُ فَهَا لَهُ مِنُ هَادٍ ۞ أَفَكُنُ يَتَّقِى بِوَجُهِم سُوْءَ الْعَنَابِ يَوْمُ الْقِيهَةِ ۚ وَقِيْلَ لِلظَّلِيهِ إِنَّ ذُوْقُوا مَا كُنُنَّهُ تُكْسِبُونَ ۞ كُنَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتْلَهُمُ الْعَنَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ فَاذَا قَهُمُ اللهُ الْخِزْي فِي الْحَيْوِةِ اللَّهُ نُيَّا ۚ وَلَعَنَاكِ الْإِخْرَةِ اَكْبَرُ كُوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَقَنْ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُ مُرِيَّتَنَكَّرُونَ ٥ قُرُانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشْكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلَ يَسْتُولِنِ مَثَلًا ٱلْحَمْلُ لِللَّهِ بَلُ ٱكْثَرُ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمُ مَّيِّ تُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْكَ رَبِّكُمْ تَخْتُكِمُونَ ۞





## فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ كُنَّابَ عَلَى اللهِ وَكُنَّابَ بِالصِّدُقِ

اذُجَّاءَ لا أَكْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَالَّانِيُ جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولَٰبِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۞ لَهُمُ مَّا يَشَاءُونَ عِنْكَ رَبِّهِمُ ذَٰ لِكَ جَزَّوْا الْمُحُسِنِينَ ﴿ لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ ٱسُوَا الَّذِي عَبِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ حُسَنِ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ أَكَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَلَةٌ نَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِينَ مِنُ دُوْنِهِ وَمَنْ يُّضُلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ نُ هَادٍ ﴿ وَمَنُ يَهُٰكِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ مُّضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ زِيْزِ ذِي انْتِقَامِ ﴿ وَلَبِنُ سَالْتَهُمُ مِّنُ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْإِيْنَ صَ لَيُقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يُنَّدُ مَّا تَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَ فِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَـلُ هُنَّ كُشِفْتُ ضُرِّهَ

آوُ آرَادِنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكُ رَحْمَةٍ وَ قُلْ حَسْبِيَ الوطينة مسترية ووسية هور من من مارية ورود

اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۞ قُلُ لِقَوْمِ اعْمَدُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّ مَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۞ مَنْ يَأْتِيْهِ

عَنَابٌ يُّخُرِنُهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَابٌ مُّقِيْمٌ ۞



إِنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلتَّاسِ بِالْحَقِّ فَكُنِ اهْتَالَى فَلْنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا آنْتُ عَلَيْهُمْ بِوَكِيْلِ أَ اللَّهُ يَتُوفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَبُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُبُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُّسَتَّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتٍ لِّقُوْمِرِ يَّتَفَكَّرُونَ ۞ أَمِرِ اتَّخَنُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءً ۗ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلُ تِتلهِ الشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَكَ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ تُكَّرِ إِلَيْهِ جَعُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحُدَاهُ اشْمَازَّتُ قُلُوْبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنَ دُونِهَ إِذَا هُمُ بِسُتَبْشِمُ وْنَ ۞ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلِمَ لْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ ٱنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ١٥ وَلَوُ آتَ لِلَّانِ بُنَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا وَّمِثُلَكُ مَعَكُ لَافُتَنَ وَا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَنَابِ يَوْمَ لِقِيمَةِ وَبَدَا لَهُمُ مِّنَ اللهِ مَا لَمُ يَكُوْنُوا يَخْسَبُونَ ٥

الم الله

وَبَدَا لَهُمْ سَيّاتُ مَا كُسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسُتَهُنءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ خُرٌّ دَعَانَا 'نُحْرَّ إِذَا خَوَّلُنكُ نِعْمَةً مِّتَّا "قَالَ إِنَّكَا ٱوْتِيْتُكَ عَلَى عِلْمِرْ بَلْ هِيَ فِتُنَاةً وَلَكِنَّ ٱكْثُرُهُمُ لَا يَعُلُونُ ۞ قُلُ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ لَهُمْ فَكُمَّ أَغُنَّى عَنْهُمْ مَّا كَأَنُوا يُكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمُ سَيَّاتُ مَا كُسُبُواْ وَالَّن بِنَ ظَلَمُواْ مِنْ هَؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ يَّاتُ مَا كُسَبُواْ وَمَا هُمْ بِمُعْجِن يُنَ ۞ أَوَ لَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ بَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ تَيْشَآءُ وَيَقُبِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ وْمِنُونَ ۚ قُلْ يَعِبَادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُواْ عَلَى ٱنْفُسِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رِّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغُفِرُ النَّانُوْبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ اللهُ فُوْرِ لْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ وَ ٱنِيْبُواَ إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَٱسۡلِمُواْ لَكَ مِنْ قَبُل نُ يَّالْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّرِ لا تُنْصَرُونَ ۞ وَاتَّبُعُوْاَ اَحْسَنَ مَاۤ أُنُوزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ الْعَنَابُ بَغْتَةً وَّ أَنْ تُمْ لَا تَشْعُرُونَ فِي آنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَحْسُرَ فَي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِنْ جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السِّخِرِيْنَ فُ

آوُ تَقُولَ لَوْ آتَ اللَّهَ هَـٰ لَائِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ آوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَنَابَ لَوْاَتَّ لِيُ كُرَّةً ۚ فَٱكُوْنَ مِنَ الْمُحُسِنِيْنَ ۞ بَلَىٰ قَدُ جَاءَتُكَ الْيِتُ فَكُذَّبُتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكِفِينِينَ ۞ وَيُومَرِ الْقِيمَةِ تَرَى الَّذِينَ كُنَّ بُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسُودٌ يُّ ٱكَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّى اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوُا مَفَازَتِهِمُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَّهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ ۚ وَّكِيْلٌ ۞ لَهُ مَقَالِبُهُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَنُّوا بِالْيِتِ اللَّهِ اوْلِيكَ هُمُ الْخْسِرُونَ ﴾ قُلْ اَفَعَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِيْ آعُبُنُ اَيُّهُا لْجِهِلُوْنَ ۞ وَلَقَدُ أُوْجِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكَ ۚ لَيِنُ اَشُرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخِسِمِينَ ۞ كِلِ اللَّهَ فَاعْبُلُ وَكُنِّ مِّنَ الشَّكِرِينَ ۞ وَمَا قُلَارُوا اللَّهَ حَتَّى قَدُرِم الْقِيمَةِ وَالْأَرْضُ جَرِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالسَّمَاوْتُ مَطُولِيْتٌ بِيَبِيْنِهِ شُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَبّا يُشْرِكُونَ ا

نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلَوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ ٱخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ نْظُرُونَ ۞ وَٱشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَجِانَى ۚ نَبِيِنَ وَالشُّهُ رَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُ مُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ۞ وُقِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مِّاعَبِلَتُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهَا يَفْعَلُونَ ﴿ بِينِقَ الَّذِينَ كُفُرُوٓا إِلَى جَهَنَّكُمُ زُمُرًا حُتَّى إِذَا جَاءُوْهَا رِّحِتُ اَبُوا بُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ٓ اَكُمْ بِأَتِكُمُ رَسُلٌ مِّنْكُمُ بُتُلُونَ عَلَيْكُمُ اليتِ رَبِّكُمُ وَيُنْنِ رُوْنَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰنَا ٱ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفِيئِنَ ۞ قِيْلَ ادْخُلُوٓا ٱبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئُسَ مَثُوَى مُتَكَبِّرِيْنَ ۞ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ ُمِّرًا حُتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفَيْحَتْ ٱبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمُ فَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمُ طِبُتُمُ فَادْخُلُوْهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُوا لُحَمُنُ بِلَّهِ الَّذِي صَنَ قَنَا وَعُنَا وَأُوْرَاثُنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءٌ فَنِعْمَ آجُرُ الْعِبِلِيْنَ ۞







- W - W

رَبَّنَا وَٱدۡخِلُهُمۡ جَنَّتِ عَدُنِ الَّتِيُ وَعَدُرتَّهُمُ وَمَنُ صَلَحَ نُ ابَايِهِمُ وَٱزْوَاجِهِمُ وَذُرِّيِّيتِهِمُ ۚ إِنَّكَ ٱنْتَ الْعَـزِيْزُ لُحَكِيْمُ ﴾ وَقِهِمُ السَّيّاتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيّاتِ يَوْمَهِ نِي نَقُنُ رَجِمْتُكُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كُفُّ وا يُنَادُونَ لَكُفُّتُ اللَّهِ ٱكْبَرُ مِنْ مَّقُتكُم أَنْفُسكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُوْا رَبِّنَآ اَمُتَّنَا ثُنَتَيْنِ وَاحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِنُ نُوْبِنَا فَهَلُ إِلَى غُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكَ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحُدَاهُ كَفَنُ تُعُرُ ۚ وَإِنْ يُشُرِكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيّ لُكَبُيرِكَ هُوَالَّذِي يُرِيُكُمُ الْبِتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمُ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَنَكُّمُ إِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ۞ فَادُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ۞ رَفِيْعُ النَّارَجْتِ ذُوالْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنُ اَمُرِهٖ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يُومَ التَّكَوْقِ فُي يَوْمَ هُمُ إِبِرِنُهُونَ أَ كَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ عُ لِمِن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِي الْقَهَّالِ ٥



وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَكْرُ وْنِيَّ اقْتُكُ مُولِى وَلْيَلُءُ رَبُّهُ ۚ إِنِّي إَخَافُ أَنْ يُّبُرِّلَ دِيْنَكُمُ أَوْ أَنْ يُّظُهِرَ فِي الْأَثَاثِ لْفَسَادَ ١٥ وَ قَالَ مُوسَى إِنِّي عُنْ تُ بِرَبِّنُ وَرَبِّكُمُ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ قَ وَقَالَ رَجُلُ مُؤُمِنٌ حِنْ أَلِ فِرْعُونَ يَكْتُمُ إِيْمَانَةَ ٱتَقْتُكُونَ رَجُلًا أَنُ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَنْ جَآءَكُمُ بِالْبَيِّنَٰتِ مِنْ سَّ بِّكُمُّ إِنْ يُّكُ كَاذِبًا فَعَكَيْهِ كَذَبُهُ ۚ وَإِنْ يَّكُ صَادِقًا سُبِكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ أِنَّ اللَّهَ كَا يَهُونِ يُ مَنْ مُومُسُرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ يُقُومِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ طِهِمِينَ فِي الْأَرْضِ فَكُنُ يَّنُصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ نِرْعَوْنُ مَآ أَيِ يُكُمُّرِ إِلَّا مَآ أَرْى وَمَآ أَهْدِ يُكُمُّ إِلَّا سَبِيلَ لرَّشَادِ ٥ وَ قَالَ الَّذِي ٓ أَمَنَ لِقُوْمِ إِنِّيَ آخَاتُ عَلَيْكُمُ بِثُلَ يَوْمِر الْأَحْزَابِ فَي مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَّعَادٍ وَّتُوُدُ وَالَّذِينَ مِنُ بَعُرِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِينُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ٥ وَلِقُوْمِ إِنَّى آخَاتُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ فَ



وْنَ مُدْرِيرِيُنَ مَا لَكُهُرْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ لِيلِ اللَّهُ فَهَالَـٰذُ مِنُ هَادٍ ۞ وَلَقَنْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِ نْتِ فَمَا زِلْتُورُ فِي شَكِّ رِّمَّا جَاءَ كُورٍ بِهُ قُلْتُمْ لَنُ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كُنْ لِكَ مَنُ هُوَ مُسُرِنٌ مُّرْتَابٌ ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ٓ الدِ لُطِنِ ٱتُلَهُمُ ۚ كُبُرُ مَقُتًا عِنُكَ اللَّهِ وَعِنْكَ الَّذِيٰنَ أَمَنُواْ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَّبِّرِ جَبَّارٍ۞وَقَالَ فِرُعُونُ لِهَامَنُ ابُنِ لِيُ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبُلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿ ٱسْبَابَ السَّمَاٰتِ السَّمَاٰتِ فَٱطَّلِعَ إِلَّى اللَّهِ مُوْسَى وَإِنِّي لَاَظُنُّهُ كَاذٍ بًّا ۚ وَكَذَٰ لِكَ زُبِّنَ عَوْنَ سُوَّةُ عَمَلِهِ وَصُلَّ عَنِ السَّبِيْلِ وَمَا كَيْنُ فِرْعَوْنَ اَبِ أَنْ وَقَالَ الَّذِي َ الْمَنَ لِقُوْمِ اتَّبِعُونِ ٱهْدِكُمُ ) الرَّشَادِ ۞ يَقُومِ إِنَّكَا هَنِ لِا الْحَيْوِةُ الرُّانُهِ وَّ إِنَّ الْأَخِرَةُ هِي دَارُ الْقَرَارِ۞ مَنْ عَبِلَ سَيِّتُةٌ فَلاَ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرَ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُّ وَلَّهِكَ يُنْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيْهَا بِغَ



وَ لِقَوْمِ مَا لِنَ اَدْعُوْكُمُ إِلَى النَّاجُوةِ وَتَنْعُوْنَنِي ٓ إِلَى النَّارِ ٥ تَنُ عُوْنَنِيُ لِأَكْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشُرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِيُ بِهِ لُمُّ ۚ وَّ أَنَا ٱدْعُوٰكُمُ إِلَى الْعَيزِيْزِ الْغَقَّارِ ۞ لَاجَرَمَ ٱنَّهَ تَلُعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي الثُّانَيَّا وَلَا فِي الْاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسُونِينَ هُمْرَاصُحْبُ النَّارِ ١ فَسَتُذَكُّرُونَ مَا اَقُولُ لَكُمْ وَافْوَتْ اَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ الله بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۞ فَوَقْتُ اللهُ سَيَّاتِ مَا مَكُرُوُا وَحَاقَ بِأَلِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ الْعَنَابِ أَ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ ٱدُخِلُوٓا اْلَ فِرْعَوْنَ اَشَكَّ الْعَنَ ابِ ۞ وَ اِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفَّوُ الِلَّذِينَ اسْتَكُبُرُوۤ النَّاكُتُ لَكُمُ تَبَعَّا فَهَلُ أَنْتُمُرُ مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّاسِ ﴿ قَالَ كَنِيْنَ اسْتَكْبَرُوۡۤا إِنَّا كُلُّ فِيهَآ ۚ إِنَّ اللَّهُ قُدُ حَكُمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ٥ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّاسِ لِخَزَنَةِ عَهَنَّمَ ادْعُوا مَ يُكُورُ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوُمًّا مِّنَ الْعَنَابِ ٥



قَالُوَا ٱوَكَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنْتِ ۚ قَالُوا بِلِيَّ قَالُوْا فَادْعُوا ۚ وَمَا دُخَوُا الْكَفِي بِنَ إِلَّا فِي صَلَّ فَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّـنِينَ امَّنُوا فِي الْحَيْوةِ اللَّمْنُيَا وَيُومَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ فَي يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِينَ بِنِي تُهُمُّمُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُؤُءُ السَّالِي اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُؤُءُ السَّالِي ا وَلَقُدُ أَتَيْنَا مُوْسَى الْهُـٰلِي وَٱوْرَثْنَا بَنِئَ إِسْرَاءِيْلَ لَكِتْتَ اللَّهُ هُدًّى وَ ذِكْرًى لِأُولِى الْأَلْبَابِ۞ فَاصْبِرُ اِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَتُّ وَّاسْتَغُفِمُ لِنَ نُبِكَ وَسَبِّحُ بِحَدُنِ مَ بِبُّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكَارِ ﴿ إِنَّ الَّذِي يُنَ يُجَادِلُونَ فِيَ الْمِتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطِنِ ٱتْمُهُمْرُ ۚ إِنَّ فِي صُدُورِهِمُ لَّا كِنْرٌ مَّا هُمُ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوّ لسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞ لَخَلْقُ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبَرُ مِنُ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثْرُ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ١ وَمَا يَسُتُوى الْآعُلَى وَالْبَصِيْرُهُ وَالَّذِينَ امَّنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ وَلَا الْمُسِنِّيءُ \* قَلِيلًا مَّا تَتَنَكَّرُونَ ﴿

تَّ السَّاعَةَ لَأَتِيكُ ۚ لَا رَبِّكِ فِيْهَا ۗ وَلَكِنَّ ٱكُثْرَ النَّاسِ ﴿ يُؤْمِنُونَ ۞ وَ قَالَ مَا يُكُدُ ادْعُوٰنِي ٓ اَسْتَجِبُ لَكُهُ ۗ تَّ الَّذِينَ يَسُتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَ تِنْ سَيَنُخُلُونَ جَهَنَّهُ الْحِرِيْنَ ۚ أَنلُهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيْهِ وَ النَّهَاٰمَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَنْ وُ فَضُلِ عَلَى النَّاسِ رُلْكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ مَ بُكُمُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَالَّى ثُؤْفَكُوْنَ كَنْالِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِالْيَتِ اللَّهِ يَجُحَدُونَ ۞ َللَّهُ الَّذِي يُ جَعَلَ لَكُمْ الْكَانُ ضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَ) كُمُ فَأَحُسَنَ صُورًا كُمْ وَرَازَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ إِلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۗ فَتَابِرَكَ اللَّهُ مَاتُّ الْعَلَمِينَ ۞ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُونُهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرَّيْنَ لَحَدُنُ بِلَّهِ مَ بِّ الْعَلَيدِينَ ۞ قُلُ إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَعْبُنَ الَّذِينَ تَنُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنْتُ مِنْ سَرِينٌ وَأَهِمْ تُ أَنْ أُسُلِمَ لِرَبِّ الْعُلَيِدِينَ





هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ تُرَابِ ثُمَّر مِنْ نَّطُفَةٍ ثُمَّ مِنُ عَلَقَةٍ ئُمَّ يُخُرِجُكُمُ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبُلُغُوٓا اَشُكَّكُمُ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا يُوخًا ۚ وَمِنْكُمُ مِّنَ يُّتَوَقُّ مِنُ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓا اَجَلَّا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ ۞ هُوَالَّذِي يُحَى وَيُمِينُتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ أَ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِنَ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ الَّذِينَ كُنَّا بُوْا لُكِتْبِ وَبِمَا ٓ ارْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَنْ إِذِ لْرَغُلُلُ فِي آعُنَا تِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ فَي الْحَبِيهِم " نُحَّرِ فِي النَّارِ يُسُجَرُونَ ﴿ ثُكَّرَ قِيلَ لَهُمُ آيْنَ مَا كُنْتُمُ بِرِكُوْنَ ﴾ مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوْا صَلُّوا عَنَّا بِلُ لَّكُنُ نَّدُعُوا مِنْ قَبُلُ شَيْعًا ۚ كَانَٰ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَفِي بُنَ ﴿ ذَٰ لِكُمُ بِمَا كُنُ تُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَنْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنُ تُمْ لْرَحُونَ ۚ أَدُخُلُوٓا ٱبُوابَ جَهَنَّكُم خَلِي يُنَ فِيهُا ۚ فَبِئْسَ مَثُوَى لْمُتَكَبِّرِيْنَ ۞ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُلَ اللهِ حَقُّ ۚ فَإِمَّا نُرِيبَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ إِوْ نَتُوَفَّيْتُكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١

4

وَلَقُنُ ٱرْسَلُنَا رُسُلًا مِّنُ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مِّنُ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَكُمْ نَقُصُصُ عَلَيْكَ \*وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَّاأِيّ ِّيَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ آمُرُ اللَّهِ قُضِٰىَ بِالْحَنِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ أَنْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُورُ الْآنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۞ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ لِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ نُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمُ الْبِتِهِ ﴿ فَأَيُّ الَّهِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۞ فَكُمْ يُسِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً لِّن يُنَ مِنُ قَبُلِهِمْ كَانْوَا ٱكْثَرَ مِنْهُمْ وَاشَتَ قُوَّةً وَاصَارًا فِي الْأَمْضِ فَمَآ اَغُنَّى عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ نُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْكَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِر وَكَاقَ بِهِمْ مَّا كَانْوُا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَلَبَّا رَاوُا بَأْسَنَا قَالُوٓا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرْنَا بِهَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ٥ فَكُمْ يِكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُمْ لَتَّا مَاوُا بِأَسْنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِينُ قَدُ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ ۗ

# أَيَاتُهَا (٥٢)﴿ لَيْ شُوْرَةٌ لَحَمَ التَّبِحُدَةِ مَلِّيَّتُهُ ۗ } حِماللهِ الرَّحْبِ لِينِ الرَّحِب حَمِنَ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ فَكِتْبُ فُصِّلَتُ النَّهُ قُرُانًا وَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَ بَشِيْرًا وَّنَذِيرًا ۚ فَاعْرَضَ ٱكْثَرُهُمُ فَهُمْ لَا يَسُمَعُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي آكِنَةٍ مِّمَّا تُنْعُونَاۤ إِلَيْهِ وَفِيَ اَذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا غِمِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّهَا آنًا بَشَرَّمِثُلُكُمُ يُوخَى إِلَيَّ آنَّهَا إِلْهُكُمُ إِلْهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغُفِرُولُا وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ اَجُرُّ غَيْرُ مَمْنُوْنِ أَنْ قُلْ اَيِتَّكُمْ لَتَكُفُرُ وْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَدُين وَتَجْعَلُوْنَ لَكَ أَنْكَادًا لَّذَٰلِكَ مَ بُ الْعُلَمِينَ فَ وَجَعَلَ فِيهُا رَوَاسِيَ مِنُ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيهَا وَقَتَّارَ فِيهُآ اَقُوَاتُهَا فِيۡ اَدُبُعَةِ اَيَّامِرْ سَوَاءً لِلسَّابِلِيْنَ ۞ ثُمَّرَ اسْتَوْمَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَنْ ضِ اثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا آتَيْنًا طَآبِعِيْنَ ١

فَقَطْمَهُنَّ سَبُعَ سَلْوَاتٍ فِي يَوْمَيُنِ وَأَوْلَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ آمُرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ﴿ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقُنِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ فَإِنْ آعْرَضُوا فَقُلْ آنْنَارُتُكُمُ صِعَقَةً مِّثُلَ صْعِقَةِ عَادٍ وَتَهُودَ فَي إِذُ جَاءَتُهُمُ الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمُ وَمِنْ خَلُفِهِمْ ٱلَّا تَعَبُّنُ وَالَّا اللَّهَ ۚ قَالُوا لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَا نُزَلَ مَلِيكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلُتُمْ بِهِ كُفِي وَنَ ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكُبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ اَشَكُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أُولَمْ بِيرُوا انَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُو اَشَتُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِالْيِتِنَا يَجْحَنُ وَنَ ٥ فَارْسَلْنَا عَلِيهُمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي آيّامِ نَحِسَاتٍ لِنَـٰنِ يُقَهُمُ عَنَابَ الْخِزُي فِي الْحَيْوةِ النُّ نُيَا وَلَعَنَابُ الْأَخِرَةِ آخُزى وَهُمُر لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَأَمَّا ثَنُودُ فَهُنَا يَنْهُمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُنَّى فَاخَنَاتُهُمْ صِعَقَةُ الْعَنَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ٥ وَ نَجَّيْنَا الَّذِينَ الْمَنْوُا وَكَانُوا يَتَّقُونَ فَى وَيُوْمَرُ يُحْشُرُ اَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّاسِ فَهُمُ يُونَى عُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَاجَاءُوهَا شَهِدَ



عَلَيْهِمُ سَنَعَهُمْ وَآبُصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهِلُ تُتُمْ عَلَيْنَا قَالُوَا انْطَقَنَا اللهُ الَّذِي ۚ ٱنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَّهُو خَلَقَكُمْ إَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَمَا كُنْ تُمُ تُسُتَتِرُونَ أَنْ يَشُهَدَ عَلَيْكُمُ سَمْعُكُمْ وَلا آبْصَارُكُمْ وَلاجُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ آنَّ الله لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمًّا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ٱرْدْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ فَإِنْ يَّصُ بِرُوْا فَالنَّارُ مَثُوًى لَّهُمْ وَإِنْ يَّسُتَعْتِبُواْ فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ١ وَقَيَّضُنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّا بَيْنَ آيْنِ يُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ فِنَّ أُمَيِم قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ ۚ إِنَّاهُمْ كَانُوْا خْسِرِيْنَ فَي وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَا الْقُرْانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغُلِبُونَ ۞ فَكَنُ ذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَذَابًا شَبِ يُنَّا أَوَّلَنَجُزِينَّهُمُ أَسُواَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ذٰلِكَ جَزَاءُ أَعْمَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۚ لَهُمُ فِيْهَا دَارُ الْخُلُو جَزَاءً إِبِمَا كَانُواْ بِالْتِنَا يَجْحَدُ وْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

A LUUS THE

وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُوا رَبِّنَا آرِنَا الَّذَيْنِ آصَلُّنَا مِنَ الْجِنّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَعْتَ اَقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ۞ إِنَّ الَّذِينِ يَنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّرِ اسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلْلِكَةُ ٱلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَٱبْشِمُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ ۞ نَحُنُ أَوْلِيَوْكُمُ فِي الْحَيْوِةِ السُّنْيَا وَفِي الْإِخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِي آنْفُسُكُمُ وَلَكُمُ فِيْهَا مَا تَنَّعُونَ فَانُزُّلَّا مِّن غَفُورِ رَّحِيْمٍ ﴿ وَمَنْ آحْسَنُ قُولًا رَهِّنَ دَعَاۤ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَا تَسُتُّوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ آحُسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكَ عَمَاوَةٌ كَانَّكَ وَ لِتَّ حَبِيْمٌ ۞ وَمَا يُلَقَّهَاۤ إِلَّا اتَّذِينَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقَّهَاۤ إِلَّا ذُوْجَيِّظٌ عَظِيبُمِ۞ وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْظِنِ نَزُغُّ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ إِنَّكَ هُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَمِنْ الْيَتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّبُسُ وَالْقَبَرُ ۚ لَا تَسُجُنُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَبَرِ وَاسْجُنُوا لِللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُكُمْ إِيَّاهُ تَعْبُلُونَ ۞ فَإِنِ اسْتَكُبُرُوا فَالَّذِيْنَ عِنْهُ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ٥



وَمِنُ الْيَتِهَ ٱنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَاۤ ٱنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاَّةِ اهْتَزَّتُ وَرَبَتُ ۚ إِنَّ الَّذِئِّ ٱخْيَاهَا لَنُحْيِ الْمَوْثِي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ الْيِتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَكَيْنَا ۚ أَفَكَنَ يُّلُقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ آمُ مَّنُ يَّأْتِنَ أَمِنَّا يَّوْمَ الْقِيمَاةِ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُدُ إِنَّكَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا البِّنَّكُم لَتَنَاجَاءَ هُمُوْ وَإِنَّكَ لَكِتْبٌ عَزِيْزٌ ۗ لَّا يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِنْ نَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهُ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمِ حَمِيْدٍ۞مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قُنُ قِيلً لِلرُّسُلِ مِنْ قَبُلِكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَنُ وَمَغْفِرَةٍ وَّذُوْعِقَابِ ٱلِيْهِرِ ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْانًا ٱعْجَمَيًّا لَّقَالُوا لَوْ كَا فَصِّلَتُ النَّهُ أَءَ أَعْجِيلٌ وَعَرَبٌّ قُلْ هُولِلَّذِينَ امْنُوا هُلَّى وَّشِفَاءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيَ اذَانِهِمُ وَقُرٌ وَّهُو عَلَيْهِمُ عَمَّى ۚ ٱوْلَيْهِكَ يُنَادَوُنَ مِنُ مَّكَانِ بَعِيْدٍ ۚ وَلَقَدُ اتَّيُنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۚ وَكُوْلًا كِلْمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ نَهُمْ وَإِنَّهُمُ لَفِيُ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۞ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنُ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْنِ ٥



#### اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغُرُجُ مِنْ ثَبَرْتٍ مِّنْ

ٱكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَيَوْمَ

يُنَادِيْهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي ۖ قَالُوْا اذَنَّكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْرٍ ٥

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَنْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِّنْ

مَّحِيْصٍ ۞ لَا يَسْتُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَّسَّهُ

الشِّيرُ فَيُحُوسٌ قَنُوطٌ ١٥ وَلَهِنَ أَذَقُنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنُ بَعْدِ ضَرَّاء

مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَنَا لِيُ وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِبَدَّةٌ وَّلَيِنَ

رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّنَ إِنَّ لِي عِنْدَلَا لَلْحُسْنَى ۚ فَكَنُّنَبِّ عَنَّ الَّذِينَ

كُفُّرُوْا بِمَا عَبِلُوْا وكُنُنِ يُقَتَّهُمُ مِنْ عَنَابٍ غَلِيْظٍ ۞ وَإِذَا

ٱنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ ٱعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ۚ وَلِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ

فَنُوهُ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ۞ قُلُ أَرْءَيُنُّمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ

ثُمِّ كُفَنُ تُدُ بِهِ مَنْ آضَلٌ مِتَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ٥

سَنُرِيْهِمُ الْيَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِيَّ اَنْفُسِهِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

أَنَّكُ الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ شَهِيْنٌ ﴿ الْآ

إِنَّهُ مُرْ فِي مِرْيَةٍ مِّنُ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ ٱلاَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ هُجِيطٌ ۚ



### 727 ۚ سُِوۡرَةُ الشُّوۡرِى مَكِيَّةً ۗ ﴾ حِداللهِ الرَّحُـــلين الرَّحِـــ حْمَرَ فَيْ عَسَقَ ۞ كُنْ لِكَ يُوْجِئُ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكٌ ' اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ لَكَ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْإَرْضِ ۚ وَهُوَ لْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوُقِهِنَّ وَالْمَلَيِكَةُ مَبِّحُونَ بِحَمُنِ رَبِّهِمُ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ ٱلآ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۞ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنُ دُونِهَ ٱوْلِيَاءَ للَّهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ۞ وَكُنْ لِكَ اَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِتُنُنِرَ أُمَّرِ الْقُرْى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنُنِرَ يُوْهُ الْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيْهِ ۚ فَرِئْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ۞وَلَوُ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَكِنَ يُّدُخِلُ مَنَ يَشَاءُ فِيُ رَحْمَتِهِ وَالظِّلِمُونَ مَا لَهُمُرمِّنُ وَّلِيِّ وَّلَا نَصِيْرِ ۞ أَمِر اتَّخُنُّ وَا مِنْ دُونِهَ ٱولِياءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرٌ فَي وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمْ فَ إِلَى اللَّهِ فَإِلِكُمُ اللَّهُ رَبِّنُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞

فَاطِرُ السَّمَاوِتِ وَالْإَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ ٱزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ أَنُواجًا يَنُ رَوُّكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَبِيثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِينُعُ الْبَصِيْرُ ۞ لَكُ مَقَالِيْكُ السَّمَاوِتِ وَالْإِرْضِ يُبِسُطُ لِرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُورُ أُلِنَّكُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿ شَكَرَعَ لَكُمْ مِنَّ الرِّينِ مَا وَضَّى بِهِ نُوُحًا وَّالَّذِي ٓ ٱوْحَيْنَآ الدُّكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ إِبْرُهِيْمَ وَمُولِسِي وَعِيْلَتِي أَنُ أَقِيمُوا الرِّينَ وَلَا تَتَفَىَّ قُوْا فِيلُو ۚ كَبُرُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَنْعُوٰهُمُ إِلَيْهِ ۚ اَللَّهُ يَجُتَبِئَ اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْرِئَ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ اللهِ اللهِ مَنْ يُّنِيْبُ وَمَا تَفَرَّقُوْاَ اِلَّا مِنْ بَعْسِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغُيًّا بَيْنَهُمْ وَكُوْ لَا كَلِيمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ إِلَّى آجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ لَّنِ يُنَ أُورِثُوا الْكِتْبَ مِنْ بَعُنِ هِمُ لَغِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ١ فَلِنْ لِكَ فَادُعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كُمَّاۤ أَمِرُتَ ۚ وَلَا تُتَّبِعُ ٱهُوٓآ ءَهُمُ ۗ وَقُلْ امْنُتُ بِمَآ اَنُزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتْبِ ۚ وَٱمِرْتُ لِاَعْہِلَ بَيْنَكُوْ ۚ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُورٌ لَنَآ ٱعْبَالُنَا وَلَكُورُ ٱغْبَالُكُورُ ۗ كَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَجْبَعُ بَيْنَنَا ۚ وَالِيْهِ الْمَصِيرُ ۗ

جُّوُنَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعُسِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ المُورِدُ احِضَةٌ عِنْ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَنَا رِيْنٌ ۞ ٱللهُ الَّذِي ٓ ٱنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْبِيْزَانَ ۗ يُدُرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿ يَسُتَجُولُ بِهَا الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ امْنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ لُحَقُّ ۚ ٱلآٓ إِنَّ الَّذِينَ يُعَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي @ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهٖ يَرُزُقُ مَنْ يَتُمَاءُ وَهُوَ زِيْزُقْ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزدُ ثِهِ ۚ وَمَنَ كَانَ يُرِيُنُ حَرْثَ اللَّهُ نَيَا نُؤُتِهِ مِنْهَا وَمَ مِنْ نَصِيْبِ ﴿ اَمْ لَهُمْ شُرَكُّوا شَرَعُوا لَهُمُ نَ الرِّينِ مَا لَهُ يَاٰذَنُ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْر قُضِيَ بَيْنَهُمُ أُو إِنَّ الظُّلِبِينَ لَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ تَرَى ظَّلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ مننوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي رَوْضَتِ الْجَنَّتِ لَهُمُ مَّا بَشَاءُونَ عِنْدَ مَا يِبْهِمُ لَذِلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ١

إِلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ أَمَنُواْ وَعَبِلُوا الصَّا نُ لاَ ٱسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْبُودَّةَ فِي الْقُرْلِي وَصَنَّ سَنَةً نَّزِدُ لَكُ فِيهَا حُسَنًا أِنَّ الله عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اَمُريَقُولُونَ فْتَرْى عَلَى اللَّهِ كَنِهًا ۚ فَإِنْ يَتَشَا اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْمِكَ ۗ وَيَ للهُ الْبَاطِلَ وَيُحِتُّ الْحَقَّ بِكِلمتِهِ أَلَّكُ عَلِيْمٌ ابنَاتِ ُهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمٌ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّ لَمْ مَا تَفْعَلُوْنَ ۞ وَيَسُتِجَيْبُ الَّذِينَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الطِّي زِيْنُ هُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَنَابٌ شَرِينٌ ١ بَسَطُ اللَّهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوُا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنُ يُّنَزِّلُ يَشَاءُ ۚ إِنَّكَ بِعِبَادِهِ خَبِيُرٌ بَصِيْرٌ۞ وَهُوَ اتَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيُه مِنُ بَعُبِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُكُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْلُ۞ وَمِنُ يٰتِهٖ خَلْقُ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهُمَا مِنُ دَابَّةٍ ۗ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَرِيْرٌ ﴿ وَمَاۤ اَصَابَكُمُ مِّنُ مُّصِيبَةٍ فَبِهِ بَتُ ٱيْدِايُكُمُ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرِ ﴿ وَمَاۤ ٱنۡتُمُ بِعُجِزِيْنَ فِي الْاَسْ ضِ ۚ وَمَا لَكُهُ مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ قَالِيٍّ قَلَا نَصِيْهِ



تِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحُرِكَا لُاّعُلَامِكُونُ إِنَّ يَّشَ فَيُظْلَلُنَ رَوَاكِنَ عَلَى ظَهُرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالْيَتِ يَّارِ شَكُوٰىٍ ﴿ أَوْ يُوْبِقُهُنَّ بِهَا هُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِيِّ الْيِتِنَا<sup>ا</sup>ُ هُ تِينَتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَهُتَاعُ الْحَيْوةِ الرُّنْيَآ بُقِي لِكَن يُنَ أَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتُوكَّانُونَ ٥ وَالَّذِينَ كَبَّابِرَ الْإِثْبِرِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ أَصَابَهُمُ البُّغَي هُمُ يَنْتَصِرُونَ ١ وَجَزْوُا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ يْنَ ۞ وَكُنَّنِ انْتَصَرَ بَعْنَ ظُلِّيهِ فَأُولَيْكَ مَ ا السَّبِينُ عَلَى الَّذِينَ يُظُلِمُونَ الدَّ نّا ۞ر أُولَيْكَ لَهُوُمُ وَعَفَرَ إِنَّ ذَٰ إِلَّ لَئِنُ عَزُمِ الْأُمُورِ



وَمَنُ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّ مِّنْ بَعُدِهِ ۚ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَتَّا رَاوُا الْعَنَابَ يَقُوْلُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلِ ﴿ وَتَرْهُمُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِيْنَ مِنَ النَّالِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ الَّذِيْنَ أَمَنُوٓا إِنَّ الْحُسِيرِيْنَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنْفُسَهُمْ وَٱهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَلَا آِنَّ الظِّلِيدِينَ فِي عَنَابِ مُّقِيمٍ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّنُ أُولِياءً يَنْصُرُونَهُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُّضُلِلِ اللهُ فَمَا لَكُ مِنْ سَبِيْلِ أَ اِسْتَجِيْبُوا لِرَبِّكُمُ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يُوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَكُ مِنَ اللهِ مَالَكُهُ مِّنْ مَلْجَإِ يَّوْمَبِنٍ وَمَالَكُهُ مِّنُ تَكْيُرِ ﴿ فَإِنْ اَعْرَضُواْ فَهَا ٓ ارْسَلُنْكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا أِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ وَإِنَّآ إِذَآ إَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّنَةً إِبِمَا قَتَّامَتُ اَيْنِيُهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرٌ ۞ بِتَّلِهِ مُلُكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ تَيْشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ تَيْشَاءُ النَّاكُورَ ﴿ ُويُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجِعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّكَ عَلِيمٌ ۗ قَى يُرُّ ۞ وَمَا كَانَ لِبَشِيرِ أَنْ يُّكِلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْمِنُ وَّرَائِي جِحَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْجِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اللهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ٥

وَكُنْ لِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ آمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدُرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنُ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهُرِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُمِ مَنَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ فَصِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ اللَّهِ اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿ اَيَاتُهَا (٩٩) ﴿ سُورَةُ الزُّخُرُفِ مَرِّيَّةً ۗ ﴿ وَكُوعَاتُهَا (٤) ﴾ بشر مالله الرَّحْ لِين الرَّحِ يُمِ حْمَرَ أَنْ وَالْكِتْبِ الْمُبِينِينَ أَنْ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَنْ وَاتَّهُ فِنَ أُمِّرِ الْكِتْبِ لَلَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ أَا فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَصَفُنَّا أَنْ كُنْتُمُ قُومًا مُّسْرِفِيْنَ ۞ وَكُمُ أَرْسَلُنَا مِنُ نَبِّيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهُمُ مِّنُ نَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَّا أَشَتَ مِنْهُمُ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأُوَّلِينَ۞ وَلَبِنُ سَالُتُهُمُ مُّنُ خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْكَرُضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ فَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهُمَّا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهُتَنُ وُنَ ۚ وَالَّذِنِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَكْرِ فَانشَرْنَا بِهِ بَلْكَةً مِّيتًا كَنْ لِكَ تُخْرَجُونَ ١

وَالَّذِي يُخَلِّقَ الْإَزُوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْرِضَ الْفُلُكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرُكَبُوْنَ ﴾ لِتَسُتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّرَ تَنْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا سُتُويْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوا سُبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَلْنَا هٰنَا وَمَا كُنَّا لَكْ مُقُرِنِيْنَ إِنَّ وَإِنَّآ إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۞ وَجَعَلُوا لَكُ مِنْ عِبَادِم جُزُءًا أَلِى الْإِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِينٌ فَ أَو اتَّخَذَ مِتَّا جَنُكُ بَنْتِ وَّاصْفَكُمُ بِالْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْلِي مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًّا وَّهُوكَظِيمٌ ۞ اَوَمَنْ يُّنَشَّوُّا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِرِ غَيْرُ مُبِيْنِ ۞ وَجَعَلُوا الْمَلَلِمِكَةُ لَّنِينَ هُمُرِعِبْلُ الرَّحُمْنِ إِنَاقًا ۚ أَشَهِلُ وَا خَلْقَهُمُ ۗ سَكُنْكُ شَهَادَتُهُمْ وَلِينَاكُونَ ۞ وَقَالُوا لَوْشَاءَ الرَّحْلِرُ، مَا عَبَدُ نَهُمُ مَا لَهُمُ بِنَالِكَ مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمُ اللَّا يَخُرُصُونَ أَمُ أَتَيُنَهُمُ كِتْبًا مِّنُ قَبُلِهِ فَهُدُ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلُ قَالُؤَا إِنَّا وَجَدُنَاۤ ا ابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَّ إِنَّا عَلَى الْرِهِمُ مُّهُتَدُونَ۞ وَكُذَٰ لِكَ مَأَ َّارُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ فِيُ قَرُيَةٍ مِّنُ نَّنِيُرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوْهَاً اِتَّا وَجَدُنَآ اَبَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَّالَّا عَلَى الْثِرِهِمُرِيُّمُقُتَّدُونَ ۞



المنافعة الم

قُلَ أَوْلُوجِ مُثَكُمُ بِاهُلَى مِمَّا وَجَنْتُمُ عَلَيْهِ أَبَّاءَكُمُ قَالُوَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كُفِي وْنَ ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّ بِيْنَ فَي وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِيُمُ لِإَبْيِهِ وَقُوْمِهَ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعُبُدُ وُنَ فُ إِلَّا الَّذِي فَطَرِنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِين ١ زِجَعَلَهَا كَلِمَدٌّ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۞بَلُ مَتَّعْتُ هُؤُلاءِ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرُسُولٌ مَّبِينٌ ۞ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواْ هٰنَا سِعُرٌ وَإِنَّا بِهِ كُفِرُونَ ۞ وَقَالُوْا لَوُلَا لَ هٰنَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرُيتَيْنِ عَظِيْمِ ۞ أَهُمُ و و رُور رُحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في أكيوة َلَّهُ نَيْا وَرَفَعُنَا بَعْضَهُمْ فَوُقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَتَّخِذَ بَعُضُهُمُ بَعْضًا سُخُرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمُعُونَ ۞ وَلُولاَ أَنْ يِّكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلُنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْدِ بْيُوْتِهِمُ سُقُفًا مِّنُ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞ وَلِبْيُوتِهِمْ ٱبْوَابًا وَّسُرُمَّا عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ ۞ وَ زُخُرُفًا ۚ وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَتَّمَا مَتَاعُ الْحَلْوةِ اللَّانُيَا ۚ وَالْاخِرَةُ عِنْكَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ وَمَنُ يَعْشُ عَنُ ذِكْرِ الرَّحْمَلِ نُقَيِّضُ لَكُ شَيْطَنًا فَهُو لَكُ قَرِيْنٌ ۞ وَ إِنَّهُمْ لَيُصُرُّ وْنَهُمْ عَنِ السِّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهُمَّانُ وْنَ ٢ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ لِلَيْتَ بَيْنِيُ وَبَيْنَكَ بُعُنَ الْمَشْرِقَيْنِ ئُسَ الْقَرِيْنُ ۞ وَكُنُ يَّنُفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذُ ظَّلَمُتُمُ اتَّكُمُ فِي لْعَنَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَانَتَ تُسْمِعُ الصُّمِّرِ ٱوْتَهُوبِي الْعُمْيَ إَمَنُ كَانَ فِي ضَلْلِ مُّبِينِ ۞ فَإِمَّا نَنْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُ نَنْتَقِبُونَ أَوْ نُرِيبًكَ الَّذِي وَعَنْ نَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَنِ رُونَ ١ سُتَنْسِكُ بِالَّذِينَ أُوْجِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ @ إِنَّاهُ لَنِكُو لَّكُ وَلِقُوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْعُلُونَ ۞ وَسْعُلُ مَنْ رُسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رُّسُلِناً آجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْلِينِ لِهَةً يُعْبُدُونَ ﴾ وَلَقَدُ ٱرْسُلُنَا مُوْسِي بِالْيِتِنَا إِلَى فِرُعُونَ وَمَلَاْ بِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ فَلَتَا جَآءَهُمُ بِأَيْتِنَأَ إِذَا هُمُ مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ۞ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنُ أَيَةٍ إِلَّا هِيَ ٱكْبَرُ مِنُ أُخْتِهَا ۚ وَٱخَٰنُ نَهُمُ بِالْعَنَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُوُا يَاكُّهُ السُّحِرُ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِلَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَهُتُدُونَ ١



فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَنَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۞ وَنَادَى فِرْعُونُ فَى قُوْمِهِ قَالَ يَقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهٰنِهِ الْأَنْهُرُ تَجْرِي مِنُ تَحْتِي أَفَلا تُبُعِرُونَ فَ أَمْرِ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَنَا الَّذِي هُوَمَهِينٌ أُوَّلا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَكُولا ٓ الْقِي عَلَيْهِ ٱسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهُب أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمُلْلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ۞ فَلَكَّأَ اسْفُوْنَا انْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَاغُرَقْنَهُمُ ٱجْمَعِيْنَ ۞ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِلْأَخِرِيْنَ۞ وَلَتَاضُرِبَ ابُنُ مَرْيَحُ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْرُ هُوْمًا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَلَالًا بَلُ هُمْ قُومٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا عَبْلُ انْعَبْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبْنِي اِسْرَاءِيلَ ١ وَكُوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمُ مِّلَلِكُةً فِي الْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ۞ وَانَّكُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تُمُتَّرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰ فَا صِرَاطً أُسْتَقِيْدُ ۞ وَلَا يَصُنَّانُكُو الشَّيْطُنَّ إِنَّكَ لَكُوْ عَنْ وَقُمِّبِينٌ ۞ وَكَتَا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنْتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأْبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَخُتَلِفُونَ فِيهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَالطِّيعُونِ ١

490

إِنَّ اللَّهُ هُو رَبِّنُ وَرَبُّكُمُ فَاعْبُلُوهُ فَاعْبُلُولًا هَٰذَا صِمَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ فَاخْتَلُفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّانِيْنَ ظَلَمُوا مِنْ عَنَابِ يَوْمِرِ ٱلِيُمِرِ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَكُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ الْآخِلَّاءُ يَوْمَيِنِ بَعُضَّهُمُ لِبَعُضٍ عَـُدُوًّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَاخَوْنُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَكَا نُتُكُمُ تَحْزَنُونَ ۚ أَكَنِينَ أَمَنُوا بِالْتِينَا وَكَانُواْ مُسُلِمِينَ ۗ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ٱنْتُمْ وَٱزْوَاجُكُمْ تَحْبَرُونَ۞ يُطَافُ عَلَيْهُمُ بِصِعَانِ مِّنُ ذَهَبِ وَّا كُوابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشُنَّهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتَكُنُّ الْاَعْيُنُ وَانْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيَّ أُورِثُمُّوُهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُمُ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّهُا تَأْكُلُوْنَ ۞ إِنَّ الْمُجُرِمِينَ فِيْ عَنَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمُ وَيُهِ مُبُلِسُونَ ۗ وَمَا ظَلَنْهُمُ وَلَكِنُ كَانُواْ هُمُ الظُّلِمِيْنَ ۞ وَنَادَوُا يَلْمِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۚ قَالَ إِنَّكُمُ لِمُّكِثُّونَ ۞ لَقَنْ جِئْنَكُمُ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ ۞ آمْر ٱبْرَمُوۤا ٱمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞



# اَمْ يَجْسَبُونَ أَنَّا لَا نُسْبَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجُولِهُمْ بَلَي وَرُسُلُنَا لَنْ يُرِمُ يَكْتُبُونَ ۞ قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْلِي وَلَنَّ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِرِينَ۞ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعُرْشِ عَبَّا يَصِفُونَ الْعُرْشِ عَبَّا يَصِفُونَ رَرُ وَ مُوهِ وَ وَ رَرُورُو مِرَادُورُو مِنْ وَاوْدُ مِرْدُوهُ وَ مِنْ وَ وَدُرُودُ مِنْ فَاللَّهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يُومَهُمُ الَّذِي يُوعَنُّونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَ فِي الْإَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ لْعَلِيْمُ ۞ وَتَلْرَكَ الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلْوْتِ وَالْأَمْضِ وَمَا يُنْهُمُا وَعِنْهُ فَ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ﴿ وَلَا يَبْلِكُ لَّذِينَ يَنُعُونَ مِنُ دُونِهِ الشُّفَاعَةَ اِلَّا مَنُ شَهِرَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَٰ بِنُ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ فَاتَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ وَقِيلِم لِرَبِّ إِنَّ هَوُلاَءِ قُومٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْنَ يَعْلَمُونَ صَّ [ایاتها (۹۹) ﴿ لَمُ مُورَةُ اللَّهُ خَانِ مَكِّيَّتَةً ۗ ﴿ كُونُهَا لَهُ اللَّهُ خَانِ مَكِّيَّتَةً ۗ

حَمِّ فَي وَالْكِتْبِ السِّيْنِ فَي إِنَّا اَنْزَلْنِهُ فِي لَيْلَةٍ مُّلْرَكَةٍ

إِنَّا كُنَّا مُنْنِرِيْنَ ۞ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ ٱمْرِ حَكِيْمِ ۞



وَّنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فِكِهِينَ ﴿ كَنَالِكَ ۚ وَٱوۡرَتُنَهَا قَوْمًا اَخَرِينَ ۞ فَهَا بَكَتُ عَلَيْهُمُ السَّهَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنْظِرِينَ ﴿ وَلَقَلُ بَحَّيْنَا بَنِيَّ اِسْرَاءِيْلَ مِنَ الْعَنَابِ الْمُهِينِ ﴿ مِنُ فِرْعُونَ ۚ إِنَّكَ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسُرِفِيْنَ ۞ وَلَقَبِ اخْتَرُنْهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ ۚ وَاتَيْنَاهُمْ مِنَّ الْأَيْتِ مَا فِيْهِ بَلَوًّا قُبِينٌ ۞ إِنَّ هَوُلَا ﴿ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مُوْتَتُنَّا الْأُولَ وَمَا نَحُنَّ بِمُنْشَرِينَ۞ فَأْتُواْ بِالْبَالِينَآ إِنْ كُنْ تُورُ طِيرِقِيْنَ ۞ أَهُمُ خَايْرٌ آمُر قَوْمُ تُنْبَعٍ وَّالَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِهِمُ الْهُلُكْنَهُمُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ۞ وَمَا خَلَقْنَا السَّلُوتِ وَالْإِرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا لِعِبِيْنَ ۞ مَا خَلَقْنَهُمَّا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ يْقَاتُهُمْ اجْمُعِيْنَ ۞ يُومُر لا يُغْنِيُ مُولًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلاَ هُمْ يُنْصُرُونَ ﴾ إلَّا مَنْ رَّحِمُ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ فَي طَعَامُ الْأَثِيْمِ أَنَّ كَالْمُهُلِ ۚ يَغُلِيُ



الْجَحِيْدِ اللهِ الْحَرِيْدِ اللهِ مِنْ عَنَابِ الْحَرِيْدِ الْحَرِيْدِ الْحَرِيْدِ الْحَرِيْدِ الْ

فِي الْبُطُونِ فِي كَغَلِي الْحَيِيْمِ فَ خُنُونُهُ فَاعْتِلُونُهُ إِلَى سَوَاءِ

ذُقُ <sup>لِ</sup> إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۞ إِنَّ هِٰنَا مَا كُنْتُمُ بِهِ تَمُتَرُونَ۞ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامِرِ آمِيْنِ ۞ فِي جَنَّتِ وَّعُيُونِ ۗ يَّلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَالسَّتُبْرَقِ مُتَقْبِلِينَ ﴾ كَنْالِكُ وَزُوَّجُنَّهُمْ مِجُورُ عِيْنِ ۚ يَںْعُونَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ امِنِيْنَ ۗ لَا يَنُوفُونَ فِيْهَ الْمُوْتَ إِلَّا الْمُوْتَةَ الْأُولَ وَوَقَّلُهُمْ عَنَابَ الْجُحِيْمِ ۞ فَضُلًّا مِّنُ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفُوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ فَإِنَّهَا يَسَّـرُنْهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُم يَتِنَكُّرُ ون ﴿ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿ أَيَاتُهَا (٣٠) ﴿ فَيُورَةُ الْجَائِيَةِ مَكِيَّةً ۗ الْمُؤَوِّعُ الْحَالَةُ (٣٠) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ حُمْ أَتُنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ أَنَ فِي الْحَرِيْزِ الْحَكِيْمِ أَنَ فِي السَّماوْتِ وَالْاَرُضِ لَا يَتِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَاتَكِةٍ اللَّ لِقَوْمِ لَيْؤُقِنُونَ ۞ وَاخْتِلَانِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ نُزُلَ اللَّهُ مِنَ السَّهَاءِ مِنْ رِّزُقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْنَ مُوْتِهَا وَتَصْرِيُفِ الرِّلِيحِ الْيُثَ لِقُوْمٍ يَعْقِلُونَ۞ تِلُكَ اللَّهِ اللَّهِ نَتُلُوْهَا عَكَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْنَ اللَّهِ وَالْيَهِ يُؤْمِنُونَ۞



فْ تَيْنَمَعُ الْيَتِ اللَّهِ تُتُلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِّمُ ْ فَبَشِّرُهُ بِعَنَابِ ٱلِيْهِ ۞ وَإِذَا عَلِمَ مِنُ أَيْتِنَا شَيُّ تَّخَنَ هَا هُزُوًا أُولَلِكَ لَهُمْ عَنَابٌ مُّهِينٌ ۞ مِنُ وَرَابِهِمُ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَّا كُسِّبُوا شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَنُّوا مِن دُون لِيَاءً وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ۞ هٰنَا هُدَّى ۚ وَالَّذِينَ كُفَرُوا ِ لَهُمُ عَنَابٌ مِّنُ رِّجُزٍ اَلِيُمُّ شَّ اَللَّهُ الَّذِي سَخَّوَ لَكُمُ الْبَحُرَ لْفُلْكُ فِيْهِ بِالْمُرِمْ وَلِتَبْتَغُواْ مِنُ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَانِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْكُ ٓ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ تِ لِقَوْمِ تَيْتَفَكُّرُونَ ۞ قُلُ لِلَّذِينَ امَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ إِيرْجُونَ أَيَّامَرَ اللَّهِ لِيجُزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ۞ مَنْ عِلَا حًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنُ اسَاءَ فَعَلَيْهَا نَعْمَ إِلَى رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ وَلَقُنُ أَتَيْنَا بَنِيَ إِسُرَاءِيْلَ الْكِتْبَ وَالْخُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقُهُ طَّيِّنت وَفَضَّلُنهُمُ عَلَى الْعَلِمِينَ ۞ وَاتَّيْنَهُمُ بَيِّنْتٍ مِّ فَهَا اخْتَكَفُوْاَ إِلَّا مِنْ بَعْنِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًّا بَيْنَهُمُ كَ يَقْضِيُ بَيْنَهُ مُ يِوْمَ الْقِيمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيهِ يَخْتَلِ

ثُمَّرَجَعَلُنكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ آهُوٓآءَ الِّنِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمُ لَنُ يَعْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَإِنَّ الظَّلِيدِينَ بَعْضُهُمُ إَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُتَّقِدِينَ ١ هٰنَا بَصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَ مَرْحُمَةٌ لِّقَوْمِر تَّيُوقِنُونَ ۞ اَمُر نَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّياتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ أَمَنُوا عَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَوَاءً هَعَياهُمْ وَمَهَا مُّهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ٥ خَكَقَ اللَّهُ السَّمَاوٰتِ وَالْآرُضَ بِٱلْحِقِّ وَلِيُّجُزِّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَـ سَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَادُ هَوْمِكُ وَاَضَلَّكُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِرِ وَّخَتَمَرَ عَلَى سَبُعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِهِ غِشُوةً فَنَكُ يَّهُولِيهِ مِنْ بَعُو اللهِ أَفَلَا تَنَكَّرُونَ ١٠ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُونُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّاۤ الَّهُ

الدَّهُوُّ وَمَا لَهُمُ بِنْ لِكَ مِنْ عِلْمِ ۚ إِنْ هُمُ الَّهِ يَظُنُّوُنَ۞ وَإِذَا تُتُلَٰ عَلَيْهِمُ اٰيَتُنَا بَيِّنْتٍ قَا كَانَ حُجَّتَهُمُ الِّهَ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَايِنَاۤ

إِنْ كُنْتُمُ صٰرِاقِيْنَ ۞ قُلِ اللَّهُ يُحْيِينِكُمُ ثُمَّ يُبِينَكُمُ ثُمَّ يَجِمَعُكُمُ

إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ كَامَايُبَ فِيْهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ





بِلَّهِ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِإِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَتَرْى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيةً \* كُلُّ أُمَّةٍ تُنْ عَى إلى لَيْهِما النُّورُم يُجْزُونَ مَا كُنْتُهُ تَعْبَلُونَ ۞ لَمْنَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ الْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسُتَنْسِخُ مَا كُنْتُهُمْ تَعْمَكُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُواْ عَمِلُوا الصِّلِحْتِ فَيْنُ خِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهُ ذَٰلِكَ هُو الْفُونِ الْمُبِينُ ۞ وَامَّا الَّذِينِ كُفُرُوا ۗ أَفَكَمُ تُكُنُ الِّينُ تُتُلِّى عَلَىٰكُمُ فَاسْتَكْبُرْتُهُمْ وَكُنْتُمْ قُوْمًا مُّجُرِمِيْنَ ۞ وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُـىَ ُ لِلَّهِ حَتُّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْرُ مَّا نَدُرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظُنًّا وَّمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ۞ وَبَدَالَهُمْ ِسَيّاتُ مَا عَبِكُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وَنَ ۞ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَكُمْ كَنَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰنَا وَمَأُولِكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِّنُ نْصِرِيْنَ ۞ ذَٰ لِكُهُ بِأَنَّكُهُ اتَّخَنُ تُهُ الْيِتِ اللَّهِ هُزُوًّا وَّغَرَّتُكُمُ الْحَيْوِةُ النَّانِيَا فَالْيُوْمَرِ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۞ فَيِتْهِ الْحَدُنُ رَبِّ السَّلْوْتِ وَرَبِّ الْكُرُوضِ رَبِّ الْعُلِيدُن الْمُ وَكُهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّلَوْتِ وَالْإَنْ ضِي وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمِهُ ﴿



# إَيَاتُهَا (١٥) ﴿ إِنَّ الْمُحْقَانِ مَلِّيَّةٌ ﴾ ﴿ وَكُوْعَاتُهَا (١٠) ﴾ ﴿ حَدَّ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِدِ ﴿ مَا خَلَقُنَا السَّمٰوٰتِ وَالْإَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمْاۤ اِلَّهِ بِالْحَقِّ وَاجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَبَّا ٱنْذِرْرُوا مُغِرِضُونَ ۞ قُلُ اَرَءَيْتُمُ مَّا تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَنَّ وَنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَنْ ضِ اَمُ لَهُمْ شِيْرُكُ فِي السَّلُوتِ ۚ إِيْتُونِيْ بِكِتَابِ مِّنُ قَبْلِ هَٰنَاۤ اَوْ أَثْرَةٍ مِّنْ عِلْمِر إِنْ كُنْتُمْ صِيقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُّ مِتَّنْ يَيْعُوْا مِنُ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا بِهِمْ غَفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِمَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمُ اعْدًاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمُ كُفِرِيْنَ ۞ وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهُمُ الْيَتُنَا بَيِّنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَبًّا جَآءَهُمُ لهٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٥ آمْرِ يَقُولُونَ افْتَرْبِهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَكَ تَمْلِكُونَ لِيْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا لَهُ وَاعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كُفَى بِهِ شَهِيْلًا بَيُنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُوْلُ الرَّحِبُهُ ٥

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَنِ يُرْ ثُمِدِينٌ ۞ قُلْ اَرَّ يُنْهُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُهُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِنٌ مِّنْ بَنِيَّ اِسْرَاءِ يُلَ عَلَى مِثْلِهِ فَامَنَ وَاسْتُكْبَرْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْرِي الْقَوْمَ لظُّلِمِينَ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا الدِّيهِ وَاذْ لَهُ يَهْتَنُّ وَا بِهِ فَسَيَقُوْلُوْنَ هَنَّ آاِفْكُ قَنِيمٌ ١ ِمِنُ قَبُلِهِ كِتُبُ مُوْسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَا كِتُبُ مُّصَلَّقُ اَنَّا عَرَبِيًّا لِيُنْنِرَ الَّنِينَ ظَلَمُوا وَيُشَرِي لِلُمُحْسِنِينَ أَنَّ إِنَّ نِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَاخُونٌ عَلَيْهُمُ وَلَا هُمْ نِوُنَ ١٠ أُولَيكَ ٱصْحِبُ الْجَنَّةِ خَلِرِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا لْوْنَ۞وَوَصِّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِنَايُهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا ضَعَتُهُ كُرُهًا ۚ وَحَمُلُهُ وَفِصلُهُ ثَلَاثُونَ شَهُرًا ۚ حَتَّى إِذَا بَكَعَ شُكَّةُ وَبَلَغَ ٱرْبَعِينَ سَنَقُ ۚ قَالَ رَبِّ ٱوْزِعْنِيَّ ٱنْ ٱشْكُرْ نِعْمَتُكَ لُّتِيُّ ٱنْعُمْتُ عَلَيٌّ وَعَلَى وَالِدَيِّي وَأَنُ ٱعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُمُ ٱصْلِحُ لِيْ فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْسُلِمِينَ ا

لَيِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ إَحْسَنَ مَاعَبِلُوا وَنَتَجَاوَزُعَر يِّهِمْ فِيَّ أَصُعِبِ الْجَنَّةِ وَعُدَ الصِّدُقِ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ ١ الَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُنِّ لَّكُمَّا ٱتَّعِلَٰنِينَ آنُ اُخْرَجَ وَقَلْ نَكَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبُلِ ۚ وَهُمَا يَسُتَغِيثُنِ اللَّهَ وَيُلِكَ امِنَّ نَّ وَعُنَ اللهِ حَقَّ عَنَيْقُولُ مَا هٰنَاۤ إِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞ لِيكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي آُمُرِهِ قَنْ خَلَتُ مِنْ هِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا خْسِرِيْنَ۞ وَلِكُلِّ تُ مِّمَّا عَبِلُوا وَلِيُونِيَهُمُ اعْمَالُهُمْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ وُمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كُفَّاوُا عَلَى النَّارِ ۚ اَذُهَبُ تُمُ طَيِّبْتِكُمُ تِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعُتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تَجُزُوْنَ عَنَابَ الْهُوْن اَ كُنُنْتُمُ تَسُتُكُبِرُونَ فِي الْأَمْنِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَ غُسُقُونَ ۚ وَاذُكُنُّ اَخَا عَادٍ ۚ إِذْ اَنْنَارَ قَوْمَكُ بِالْإَحْقَ وَقُلُ خَلَتِ النُّنُارُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهَ الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ أَنِّي ٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يُومِ عَظِيْمِ ۞ قَالُوٓا اَجِئُتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنُ الِهَتِنَا ۚ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِنۡ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ ۞



قَالَ إِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَبَلِّغُكُمُ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّنَ ٱرْكُمُ قُوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ فَكَتَّا مَا وَهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيتهمُ لِآقَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّمُطِرُنَا لَبُلُ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ لِيْحُ فِيْهَا عَنَابٌ ٱلِيُمُ فَ تُكَمِّرُكُلَّ شَى عِ بِآمُرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرِّي إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كُذُلِكَ نَجُزِي الْقَوْمَ الْمُجُرِمِيُنَ ۞ وَلَقَدُ مَكَنَّهُمْ فِيْمَا إِنْ مَّكَنَّكُمُ يْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّابْصَارًا وَّ أَنْهِ كُوَّ أَنْهَا آغْنَى عَنْهُمْ سَبْعُهُمْ وَلا آبْصَارُهُمْ وَلا آفُهِ اللَّهُمْ مِّن شَيْءِ إِذْ كَانُوْا يَجُحَدُونَ بِالْيَتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وْنَ۞ُ وَلَقَالُ أَهْلَكُنَّا مَا حَوْلَكُوْ مِّنَ الْقُرْي وَصَرَّفْنَا كَالِيتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞ فَكُولًا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ تَّخَذُوا مِنُ دُونِ اللهِ قُرُبَانًا الِهَدُّ "بَلْ صَلُّوا عَنْهُمُ وَ ذَٰ لِكَ إِنَّكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ۞ وَإِذْ صَرَّفُنَآ إِلَيْكَ نَفَيًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْانَ ۚ فَكُمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا اَنُصِتُوا ۚ فَكُمَّا قُضِيَ وَلَّـوُا إِلَى قَوْمِهِـمُ مُّنُـنِ رِيْنَ ۞

قَالُوا لِقُوْمَنَآ إِنَّا سَبِيعَنَا كِتَبًّا أَنْزِلَ مِنْ بَعْنِ مُوْسَى مُصَيِّقًا ا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقِ مُّسْتَقِيْدٍ نُوْمَنَآ آجِيْبُوْا دَاعِيَ اللهِ وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمُ مِّنُ ذُنُوبِكُمُ بِرُكُهُ مِّنُ عَذَابِ ٱلِيُورِ ۞ وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَكَيْسَ زِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهَ ٱوْلِيَاءُ أُولَلِكَ فِي يُنِ ۞ ٱوَلَهُ ِ يَكُوا آنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ لِمُرِيغِي بِخَلْقِهِنَّ بِقُدِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبُ ۖ الْمُوْثُنَّ ۚ بِلِّي إِنَّاهُ عَلَىٰ ئُلِّ شَيْءٍ قَبِ يُرُّ ۞ وَيُومَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ ٱلْيُسِرَ نَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلِي وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَنُ وَقُوا الْعَنَ ابَ بِهَا كُنُتُمُ نَكُفُرُونَ ۞ فَأَصْبِرُ كُهُا صَبَرُ أُولُوا الْعَزُمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلاَ سْتُعُجِلُ لَهُمُرُ كَانَهُمُ يُومُ يَرُونُ مَا يُوعُدُونُ لَمُ يُلْبُثُواً لَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ للغُ فَهَلَ يُهْلُكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ قَ ؙڛؙؚۅؙۯٷؙڂؙػؠۧؠڡؖٙۮڹؾڐؙ حِداللهِ الرَّحْبِ لِينِ الرَّحِب بِنِينَ كُفُرُوا وَصُرُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضُلَّ أَعْمَالُهُمْ ٥





وَاتَّنِ بُنِّ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِلْتِ وَالْمَنْوُا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمُ ۚ كَفَّرَ عَنْهُمُ سَبِيّا رِّهِمْ وَاصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذٰلِكَ أَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْيَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّبَعُوا لُحَقّ مِنْ رَّبِّهِمْ لَكُنْ لِكَ يَضُرِبُ اللّهُ لِلتَّاسِ ٱمْتَالَهُمْ ١ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرُبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ اَثَّخَنْتُهُوْهُمُ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۚ فَإِمَّا مَنَّا بَعُنُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ ٱوْنَهَارَهَا ۚ أَ ذَٰلِكَ \* وَكُو بَيْشَاءُ اللَّهُ لَا نُتَصَرَمِنُهُمْ وَلَكِنُ لِيَبْلُوا بَعُضَكُمْ بِبَغْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَكُنُ يُّضِلَّا عُمَاكَهُونَ سَيَهُمِ يُهُمُ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥٠ وَيُنْ خِلْهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَ لَهُمْ۞ يَايَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوَا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ اَقُدَامَكُمُ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَّالَّهُمُ وَاَضَلَّ اَعْبَالَهُمُ ۞ ذٰلِكَ اَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا آنُزُلَ اللَّهُ فَأَحْبُطُ اعْبَالَهُمْ ۞ أَفَكُمْ أَسِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكُفِي بُنَ آمُثَالُهَا ۞ ذٰلِكَ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَآنَّ الْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْرَ ﴿





إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصِّلِاتِ جَنَّتِ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتُمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوًّى لَّهُمْ ۞ وَكَايِّنُ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشُتُّ قُوَّةً مِّنُ قُرْبَتِكَ الَّتِيِّ اَخْرَجْتُكَ اَهْلُكُنْهُمْ فَكُلَ نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ اَفَكُنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّهِ كُكُنْ زُبِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَاتَّبِعُوا اَهُواءَهُمُ ﴿ مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّذِي وُعِنَ الْمُتَّقُّونَ \* نِيهَآ اَنْهُرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اسِنْ وَانْهُرَّمِّنُ لَكِنِ لَّهُ يَتَغَيَّرُ طَعُمُكٌّ وَ اَنْهُرٌ مِّنْ خَبُرِ لَّنَّ تِهِ لِلشِّرِبِينَ ۚ وَٱنْهُرٌ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى وَلَمُ نِيُهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنُ سِّ بِّهِمْ كُمَنُ هُو خَالِنٌ فِ التَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَبِيبًا فَقَطَّعَ آمُعًا وَهُمْ وَمِنْهُمْ مُّن سُتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا لْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انِفًا ۖ أُولِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبُعُوٓا اَهُوَاءَهُمُ ۞ وَالَّذِينَ اهْتَكُواْ زَادَهُمُ هُكًى وَّالْتَهُمُ نَقُولِهُمْ ۞ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمُ بِغُتُـةٌ فَقُلُ جَاءَ ٱشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَاجِآءَتُهُمُ ذِكْرِيهُمْ ۞



فَاعُلَمُ أَنَّكُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغُفِمُ لِنَائِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْبُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمُ وَمَثُولِكُمُ ۚ وَيَقُولُ الَّذِينَ امُنُوا لَوُلَا نُزِّلَتُ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ تَحْكُمُـةٌ وَّذُكِرَ فِهُ الْقِتَالُ ۚ رَايَتُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌّ تَينْظُرُونَ اِلَيْكَ نَظَرَ لْمُغُشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوتِ فَأُولِي لَهُمْ ۞ طَاعَةٌ وَّقُولٌ مَّعْرُونٌ فَإِذَا عَزَمَ الْاَمُونُ فَكُوْصَكَ قُوااللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ أَنَّ فَهَلَ عَسَيْتُمُ إِنْ تُولِّيُتُمُ أَنْ تُفْسِلُ وَا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا أَرْحَا مَكُمُ ۞ وَلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْلَى أَبْصَارُهُمْ ۞ أَفَلًا تِنَكِّرُونَ الْقُرُانَ آمُر عَلَى قُلُوبِ اَقْفَالُهُا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَتُّ وَا لْلَ ٱدُبَارِهِمْ مِّنُ بَعْنِ مَا تَبَيِّنَ لَهُوُ الْهُنَّىُ الشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمْرٌ أَمْلَ لَهُمُّ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيْعُكُمُ ) بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمْ لْمُلْيِكَةُ يُضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ النَّبْعُوا مَا ٱسْخُطُ اللهَ وَكِرِهُوا رِضُوانَكُ فَأَحْبُطُ أَعْبَالَهُورُ ١٠ أَمْرُحُسِبُ لَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ أَنْ لَّنْ يُّخُرِجَ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ١

وَكُوْ نَشَاءُ لَارَيْنَاكُهُمُ فَلَعَرَفَتَهُمُ بِسِيْمُ لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إَعْمَا لَكُمُ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجْهِدِيْنَ مِنْكُثُرُ وَالصِّبِرِيْنَ ۗ وَنَبْلُوٓاْ اَخْبَارَكُمُو۞ إِنَّ الَّـنِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوا عَنُ سَبِيلِ اللهِ وَشَا قُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعُبِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْهُلِي لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحُبُطُ أَعْمَالُهُمْ ۞ يَاَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَٱطِيْعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا أَعْمَالَكُمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّرَ مَا تُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۞ فَلَا تَهِنُوا وَتُنْعُواً إِلَى السَّلْمَ ۚ وَٱنْتُمُ الْاعْلَوْنَ ۚ وَاللَّهُ مَعْكُمُ وَكُنْ يَتِّرَكُمُ اعْمَالُكُمْ ۞ نِّكَا الْحَيْوةُ الرُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهُو وإنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُّوا يُؤْتِكُهُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلُكُمُ آمُوالَكُمُ ۞ إِنْ يَسْتَلُكُمُوْهَا فَيَحُفِكُمُ تَجْنَكُوْا وَ يُخِرِجُ أَضْغَانَكُمْ ۞ هَاَنُتُمُ هَؤُلآءٍ تُلْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَبِمْنَكُمْ مِّنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّكَا يَبْخُلُ عَنْ نَّفْسِمُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَٱنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسُتَبُولُ قَوْمًا غَيْرَكُو ٰ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوۤا اَمْثَالُكُمْ هَ

## ۚ سُوْرَكُ الْفَتْحِ مَكَانِيَّةً ۗ } جِراللهِ الرَّحْـــلِينِ الرَّحِــ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُّبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذُنْبِكَ وَمَا تَأَخُّرُ وَيُرْتِمَّ نِعْبَتُهُ عَلَيْكَ وَيُهُرِيكَ صِرَاطًا سُتَقِيْمًا لَىٰ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصُرًا عَزِيْزًا ۞ هُوَالَّذِينَ ٱنْـزَلَ السَّكِيْنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْۤا إِيْمَانًا مُّعَ إِيْمَانِهِمْ وَيِتُّهِ جُنُودُ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَ يُدُخِلَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ فْلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيّاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْكَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِمًا ۞ وَّيُعَنِّبَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ لْمُشْرِكْتِ الظَّالِّيْنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهُمْ دَايْرَةُ السَّوْءُ فَضِبُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعَنْهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيُرًا ۞ وَيِتَّهِ جُنُودُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلُنْكَ شَاهِنَّا وَّفَيُشِّمًّا وَّنَنْيُرًّا ۞ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ نُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّ وَهُ وَتُسْبِّحُوهُ بُكُرَةً وَٱصِيلات



إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ "يَنُ اللَّهِ فَوْقَ يُبِ يُهِمُ أَنَّكُ ثَكَّتُ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهُ وَمَنَ آوُفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤُتِيْهِ آجُرًا عَظِمًا ٥ سَيَقُولُ لَكَ مُخَلَّفُونَ مِنَ الْإَعْرَابِ شَغَلَتُنَا ٓ امُوالْنَا وَاهْلُونَا فَاسْتَغْفِرُلَنَا بْقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ مَّا كَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلُ فَكُنْ يَبُلِكُ لَكُمُ نَ اللهِ شَيْئًا إِنْ اَرَادَ بِكُمُ خَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا 'بَلْ كَانَ اللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرًا ۞ بِلْ ظَنَنْتُكُمْ أَنْ لَّنْ يَنْقِلِكِ الرَّسُولُ ِ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى اَهْلِيْهِمُ اَبِكًا وَّزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظَلَنْتُمُ ظَنَّ السَّوْءَ ۗ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ۞ وَمَنَ لَمْ بُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّاۚ اَعۡتَـٰهُنَا لِلۡكَٰفِيٰنِينَ سَعِيۡرًا ۞ وَلِلَّهِ مُلُكُ السَّلَوٰتِ الْآرُضْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَنِّ بُمَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رِّحِيْبًا ۞ سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمُ لِتَأْخُنُ وَهَا ذَرُوْنَا نَتَبِعُكُمْ يُرِينُ وْنَ أَنْ يُّبِيِّ لُوْا كُلِّمَ اللَّهِ قُلُ لَكُنْ تَتَّبِعُونَا كَنْ لِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَسَيَقُوْلُونَ كُلْ تَحْسُنُ وْنَنَا "بَلْ كَانْوُا كَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قِلِيْلًا ۞

قُلُ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُنْعَوْنَ إِلَى قُومِ الولِيُ بَأْسٍ شَرِيْرٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ آجُرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ تَتُولُوا كُمَّا تُولَّذِي تُمِّرُ مِّنْ قَبُلُ يُعَنِّ بُكُمُ عَنَابًا الِئِمَّا ۞ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرِّجٌ وَّالْأَعْلَى الْأَعْرَجِ حَرِّجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَكُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُو وَمَنْ يَتُولَ يُعَزِّبُهُ عَنَابًا ٱلِيُمَّا قَ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهُمُ وَأَثَابَهُمُ فَتُكَّا قَرِيْبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هٰنِهٖ وَكُفَّ آيُںِي النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهُولِ يَكُمُ مِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا في وَّاخْرَى لَمْ تَقْبِ رُوا عَلَيْهَا قُنُ أَحَاطَ اللهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِ يُرَّا ۞ وَكُوْ قَتَكُكُمُ ۗ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلُواْ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِنُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۞ سُنَّكَ اللهِ الَّتِي قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلُ أَولَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُرِيلًا ١



وَهُوَ الَّذِي كُفَّ آيُدِيهُمْ عَنْكُمْ وَآيُدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْيِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرًا ١ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ وَكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَنَّى مَعْكُوْنًا أَنْ يَبُلُغُ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُّؤُمِنْتُ لَمُ تَعْلَمُوهُمُ أَنْ تَطُوْهُمُ فَتُصِيْبُكُمُ مِّنْهُمُ مُعَرَّةً نَيُرِ عِلْمِ ۚ لِيُدُخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاء ۚ لَوْ تَزَيَّكُوا لْعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كُفَّرُوا مِنْهُمُ عَنَاابًا الِيُمَّا ۞ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَّرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيّةِ فَٱنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةً التَّقُوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْبًا ﴾ لَقُنُ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّهُ يَا بِالْحَقِّ لَتَنْخُلُنَّ لْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمِنِيْنِ فَحُلِّقِيْنَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَهُ تَعْلَمُوا فَجْعَلَ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ فَتُحًا قَرِيْبًا ۞ هُوَاتَّانِي ٓ ٱرْسَلَ رَسُولَكُ بِالْهُلِي وَدِيْنِ أَبِحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى السِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَرِمِيْلًا ٥



بِسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَكَ آشِتَ آءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ ِتَكْرِيهُمْ رُكُّعًا سُجَّلًا يَّبْتَغُونَ فَضُلًّا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا اهُمْ فِي وَجُوهِمِهِمْ مِّنَ أَثِرِ السَّجُودِ ذَٰ لِكَ مَثَلَهُمْ فِي التَّوْرِ لَيُّ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْءٍ ٱخْرَجَ شَطْعُهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظُ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَلَ اللَّهُ لَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِلْتِ مِنْهُمُ مِّغُفِرَةً وَّأَجُرًّا عَظِيمًا هُ أَيَاتُهَا (١١) ﴾ ﴿ سُورَةُ الْجُكْرِتِ مَكَنِيَّةٌ ﴾ ﴿ وَكُوْعَاتُهَا (١) ﴾ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَرِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ۞ لَيَايُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا ُ فِعُوْٓا اَصُوَا تُكُثُرُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ جَهْرِ بَغْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطُ اعْبَالْكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ أُولِيكَ الَّذِينَ مُتَّكِنَ اللهُ قُلُوبُهُمُ لِلتَّقُولَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَٱجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَّنِ يُنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَّهَ إِلَهُ الْحُجُرِتِ ٱكْتُرَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ٥

وَلَوُ ٱنَّهُمُ صَابَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهُمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيْمٌ ۞ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ الْمُنْوَّا إِنْ جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوَّا أَنْ تُصِيبُواْ قُومًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَبِولِينَ ٥ وَاعْلَمُواْ اَنَّ فِيْكُمُ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيْرِ مِّنَ الْأَفْرِلَعَنِيُّمُ وَلِكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اللَّهُ كُمُّ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانَ أُولِيكَ هُمُ الرَّاشِنُ وَنَ نُ فَضُلًّا مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَإِنْ طَآيِفَ ثِن مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَغَتُ إِحْلَامُهَا عَلَى ٱلْخُرِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَغِينَ ءَ إِلَّى آمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءَتُ فَأَصْلِكُواْ بَيْنَهُما بِالْعَدُ لِ وَاقْسِطُواْ أِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُونِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَي يَأْيُهَا الَّذِن إِن الْمَنْوَا لَا يَشْخُرُ قُومٌ مِّن قُومٍ عَسَى أَنْ يَّكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاءٌمِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمُ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ بِئُسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْنَ الْإِيْبَانِ وَمَنَ لَّهُ يَتُبُ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١



يَاكِيُّهَا الَّذِينِينَ أَمَنُوا اجْتَزِنبُوْا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعُضَ ا هُ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بِعُضًا أَيُحِبُّ أَحُوبُكُمْ أَنْ يَّأَكُلُ لَحْمَرِ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكُرِهُ تَبُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابُ رِّحِيْمُ ۞ يَاكِيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنْ ذَكِرٍ وَّانُثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَّقَبَايِلَ لِتَعَارَفُواْ أِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْهَ اللَّهِ ٱتُقْمَكُمُ إِنَّ لله عَلِيْمٌ خَبِيُرٌ ﴿ قَالَتِ الْإَعْرَابُ أَمَنَّا ۚ قُلُ لَّهُ تُؤْمِنُوا وَلَكِنَ قُولُوٓا ٱسْلَمُنَا وَلَيَّا يَنْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ىلَّهُ وَى سُولَهُ لَا يَلِتُكُمُ مِّنُ آعُهَا لِكُمُ شَيْئًا أِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ بَيْمُ ۚ إِنَّهُمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِن بِنَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ نُمَّرُ لَمُر رْتَا بُوْا وَجُهُدُوا بِأَمُوا لِهُمْ وَأَنْفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَيك مُمْ الصِّي قُوْنَ۞ قُلُ ٱتَّعَلِّمُونَ اللَّهَ بِبِ يُنِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۚ ۞ يَمُنُّونَ عَكَيْكَ أَنْ أَسُلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكُو بَلِ اللَّهُ يُمِنُّ عَلَيْكُمْ ِ أَنْ هَالِكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صِيرِقِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ نُلُمُ عَيْبُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴿

## ْ سُورَةُ قَ مَرَيْتُهُ ۗ قُ ۚ وَالْقُرُانِ الْبَجِيْرِ ۚ بَلْ عَجِبُوۤا اَنْ جَاءَهُمُ مُّنُذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكِفِرُونَ لَهِنَا شَيْءٌ عَجِيْتٌ ﴿ وَإِذَا مِتُنَا وَكُنَّا ثُرَّامًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْنٌ ۞ قَنْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَانَا كِتُ حَفِيْظُ ۞ بَلْ كَنَّ بُوا بِالْحِقِّ لَتَاجَاءَهُمُ فَهُمْ فِي آمُرِ مَّرِيْجٍ ۞ أَفَكُمْ يَنْظُرُوْ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَّهَا وَزَيَّتُهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضُ مَكَ دُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَانْبُتْنَا فِيهَا مِنُ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ فُ تَبُصِرَةً وَ ذِكْرَى لِكُلِّ عَبْرٍ مُّنِيْبِ ۞ وَنَزَّلُنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّ لِرَكًا فَانْلِتُنَا بِهِ جَنَّتِ وَّحَبّ لُحَصِيْدِ ۞ وَالنَّخُلَ لِسِقْتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۞ رِّزْقًا لِلْعِبَادِ ۗ ِ ٱحْيِيْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّيْتًا كُذَٰ لِكَ الْخُرُوجُ ۞ كُنَّ بَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَّاصُحٰبُ الرَّسِّ وَتُمُودُ ﴿ وَعَادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَاخُوانُ لُوطِكُ وَّاصُحْبُ الْأَيْكَةِ وَقُوْمُ تُبَّعٍ كُلُّ كُنَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ، اَفَعِيدُنا بِالْخَلْقِ الْأَوِّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْق جَدِيْدٍ فَ



وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُكَ ۖ وَ لِيُهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْنِ ﴿ إِذْ يَتُلُقَّى الْمُتُكَقِّينِ عَنِ الْيُعِينِ لشِّمَالِ قَعِيْتٌ @ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْرُ آءَتُ سَكُرَةُ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْكُ تَجِيْرُ ۞ وَنُفِخَ الصُّوْرِ ۚ ذٰلِكَ يُومُر الْوَعِيْدِ ۞ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَ بِينٌ ١ لَقُنُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰنَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ بَصَرُكَ الْيَوْمَرِ حَرِايُدٌ ۞ وَقَالَ قَرِينُكُ هَٰذَا مَا لَنَيِّ عَتِيْنٌ ۗ قِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّا رِعَنِيُدٍ ۞ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرْبِي ۞ نِّنِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرَ فَالْقِيلَةُ فِي الْعَنَابِ الشَّبِ يُنِي ١ نَ قِرْيَنُكُ رَبَّنَا مَا ٱطْغَيْتُكُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلِل بَعِيْنِ اللَّهِ قَالَ لَا فُتَصِمُوا لَدَى فَقُدُ قَدَّمُتُ اِلَيُكُمُ بِالْوَعِيْدِ ۞ مَا يُبِدَّلُ الْقَوْلُ ُىٰتَى وَمَآ أَنَا بِظُلَّامِرِ لِلْعَبِينِ ۚ يُوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَرِيْرِي وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيْنِ ۞ هٰنَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ ۞َمَنُ خَثِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبُ جَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيْبٍ ۞ ادُخُلُوْهَا بِسَلِمِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۞

نُهُمْ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَكَ يُنَا مَزِينٌ ۞ وَكَمُ ٱهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنُ نَرُن هُمُ اَشَتُّ مِنْهُمُ بَطُشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلُ مِنْ عَجِيْصِ ۞ نَّ فِي ذَٰ لِكَ كَنِكُرِى لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبٌ أَوْ ٱلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ مُبِهِيُنٌ۞ وَلَقَانَ خَلَقُنَا السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا فِي سِتَّةِ اَيَّامِرٌ ۗ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوُّبِ۞ فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَيِّحُ حَمْرِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوْعِ الشَّبُسِ وَقَبُلَ الْغُرُوْبِ ﴿ وَمِنَ الَّيْل جُّهُ وَادْبَارَ السُّجُودِ ۞ وَاسْتَمْعُ يَوْمَرُ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانِ رِيبِ أَن يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِأَكِقٌ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۞ إِنَّا نَحُنُ نُحُمُ وَنُبِيتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيْرُ ﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيُرٌ ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ مِمَا يَقُولُونَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ فَنَكِّرُ بِالْقُرُانِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۗ إَيَاتُهَا (٢٠) ﴿ لَا يُورَةُ النَّارِلَةِ مَكِّيَّةٌ ۗ ﴾ ﴿ وَرَكُوعَاتُمَا (٣) ﴾ وَالنَّارِلِينِ ذَهُوا لَى فَالْحِيلَتِ وِقُرًّا فَي فَالْجِرِلِينِ يُسُرًّا فَي فَالْمُقَسِّمٰتِ ٱفْرًا فَ إِنَّمَا تُوْعَنُ وَنَ لَصَادِقٌ فَ وَّانَّ الرِّيْنَ لَوَاقِعٌ هُ



وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ فُ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ فَ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُوْكَ أَنْ قُتِلَ الْخَيْ صُوْنَ أَلَانِينَ هُمْ فِي غَنْرَةِ سَاهُوْنَ أَنَّ يَسْئُلُونَ أَيَّانَ يُومُ الرِّينِ فَيُومَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿ ذُوقُوا فِتُنَتَّكُمُ ۚ هٰذَا الَّذِي كُنُتُمُ بِهٖ تَسْتَعُجِلُونَ ۞ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي تٍ وَعُيُونِ إِنَّ أَخِذِينَ مَا النَّهُمُ رَبُّهُمُ أَلَّهُمُ كَانُوا قَبُلَ ذٰلِكَ صِّنِيْنَ أَيُّ كَأَنْوُا قِلْيُلَا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْعَارِهُمْ تَغْفِهُ وْنَ ۞ وَ فِنَ آمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّايِلِ وَالْمُحُرُومِ ۞ وَفِي لَارُضِ اللَّ لِلْمُوْقِنِيْنَ فَي وَفِي النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تُبْعِرُونَ ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوْعَنُ وَنَ ۞ فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَنُّ مِّثُلَ مَا ٱنَّكُمُ تَنْطِقُونَ ۞ هَلْ ٱتلكَ حَرِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ١٠ وَذُ دَخُلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلْمًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ ٥ فَرَاغَ إِلَّى آهُلِهِ فَجَآءَ بِعِجُلِ سَمِينِ ٥ فَقَرَّبَكَ إِلَيْهِمْ قَالَ الاَ تَأْكُلُونَ ﴿ فَأُوجُسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ يَحَفُ وَبَشَّرُوهُ بِغُلْمِ عَلِيْمِ ۞ فَاقْبَلَتِ امْرَاتُهُ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَوْزُعَقِيمٌ ۞ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّكَ هُو الْحِكَيْمُ الْعَلِيمُ ۞



## قَالَ فَهَا خَطْبُكُمْ آيُّهَا الْبُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓۤا إِنَّا أُرْسِلْنَا

الى قَوْمِ مُّجُرِمِيْنَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِيْنِ ﴿ مُّسَوَّمَةً

عِنْكَ رَبِّكَ لِلْسُرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

فَمَا وَجُنُنَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْسُلِمِينَ ﴿ وَتَكَكُّنَا فِيْهَا

يَةً لِلَّذِيْنَ يَخَافُونَ الْعَنَابَ الْآلِيْمَ ﴿ وَفِي مُوْسَى إِذْ اَرْسَلُنْكُ

إلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطِنِ مُّبِيْنِ ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سُحِرٌ

اوْ مَجْنُونٌ ﴿ فَاخَنُ لَهُ وَجُنُودَ لَا فَنَبَنُ نَهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُو

مُلِيْمٌ أَوْفِي عَادٍ إِذْ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ أَ فَاتَنَارُ

مِنْ شَيْءِ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيْمِ ۞ وَفِي ثَنُوْدَ إِذْ

قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِيْنٍ ﴿ فَعَتُوا عَنَ آمْرِ رَبِّهِمْ فَاخَنَهُمُ

الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ فَهَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامِ وَّمَا كَانُوا

مُنْتَصِرِيْنَ أَوْوَهُمُ نُوْجٍ مِّنُ قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمًا فَسِقِينَ أَمَّ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِاَيْدٍ وَّ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْاَرْضَ فَرَشَنْهَا

فَنِعُمَ الْمَهِدُونَ ۞ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ

تَنَكَّرُونَ ۞ فَفِتُّوۤ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكُمُ مِّنَهُ نَذِيرٌ مَّبِينٌ ٥



وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِّنُهُ نَنِيُرَّهُّمُيُنَّ صَّ كَذٰلِكَ مَا ٓ اَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ اَوْ مُجنُونٌ ۞ أَتُواصُوا بِهُ بَلْ هُمْ قُومٌ طَاغُونَ ۞ فَتُولَّ عَنْهُمْ فَهُمْ أنْتَ بِمَكُوْمٍ ٥ وَّذَكِّرُ فَإِنَّ النِّاكُرِي تَنْفَعُ الْتُؤْمِنِينَ ۞ وَهَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۞ مَاۤ اُرِيْدُ مِنْهُمُ مِّنْ يِّزُقِ وَمَآ يِّنُ أَنُ يُّطْعِبُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَالرَّزَّاقُ ذُوالُقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّنِ يْنَ ظَلَمُواْ ذَنُوْبًا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحِبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُون ١ نُويْلُ لِلَّذِيْنِ كُفَّ وَا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فُويْلُ لِلَّذِيْنِ كُفَّ وَا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ أَيَاتُهَا (٣) ﴿ سُورَةُ الطُّورِ مَكِيَّةٌ ۗ ﴾ ﴿ وَكُونَا لَمَّا (١) ﴿ الْمُ وَالطُّوْرِ أَنِّ وَكِتْبِ مَّسُطُورٍ أَيْ فِي رَقِّ قَنْشُورٍ أَ وَالْبَيْتِ الْمُعَمُّوْرِ أَنِّ قُفِ الْمُرْفُوعِ ﴾ وَالْبَحْرِالْمَسْجُورِ ﴿ إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿ قَالَهُ اللَّهِ الْم مِنُ دَافِعٍ ۞ يَّوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيْرُ الْحِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يُّوُمَيِنِ لِّلْمُكَنِّبِينَ ۞ الَّزِينَ هُمُ فِيُ خَوْضٍ تَلْعَبُوْنَ ۞ يَوْمَ يُرَعُّونَ لِي نَارِجَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ هٰنِهِ النَّامُ الَّتِي كُنْتُمُ بِهَا تُكَنِّبُونَ ۞



بِحُرُّ هٰنَا آمُ أَنْتُمْ لَا تُبُعِرُونَ ۞ إَصْلُوهَا فَاصْبِرُوٓا اَوْلاَ مُبِرُوا سُواءٌ عَلَيْكُمْ أِنَّهَا تُجِزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّنَعِيْمِ فَي فَكِهِينَ بِمَآ اللَّهُمُ مَ اللَّهُمُ وَوَقَهُ مُورُ رَبُّهُمْ عَنَابَ الْجَحِيْمِ ۞ كُلُوًا وَاشْرِيْوْا هَنِيْكًا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَنْ مُتَّرِكِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصُفُوفَةٍ وَزُوَّجُنَهُمُ بِحُورِعِيْنِ ۞ الَّذِيْنَ امَنُواْ وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّ يَتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقُّنَا بِهِمُ رِّيَّتَهُمْ وَمَا ٓ الْكُنْهُمُ مِّنُ عَمَلِهِمْ مِّنُ شَيْءٍ كُلُّ امْرِيٍّ بِهَا بَ رَهِينٌ ٥ وَامْنَ دُنْهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّكَثِيرِمِّمَّا يَشْتَهُونَ ٥ بِتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ ۞ وَيَطُونُ عَلَيْهُمُ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَانَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكُنُونٌ۞ وَٱقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَـ بَعْضِ يَّتَسَاءَ لُوْنَ ۞ قَالُوَا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيَ اَهْلِنَا مُشُفِقِيْنَ ۞ فَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْ نَا عَنَابَ السَّمُوْمِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَنْ عُوْلًا إِنَّهُ هُو الْبَرُّ الرَّحِيْمُ فَي فَنَكِّرُ فَمَا آنُتُ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونِ أَهُ أَمْر يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمُ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۞



امُر تَا مُوهُمُ أَحُلامُهُمْ بِهِنَا أَمُ هُمُ قُومٌ طَاغُونَ ١ أَمُ يُقُولُونَ نُقَوَّلَكَ ٰ بَكُ لَّا يُؤُمِنُونَ ۞ فَلَيَأْتُوا بِحَرِيْثٍ مِّثْلِهَ إِنْ كَانُوْا بِ قِيْنَ ١٥ أُمْرُخُلِقُوا مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْرُ هُمُ الْعَلِقُونَ ١٥ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوِتِ وَالْإَرْضَ ۚ بَلُ لَّا يُوْقِنُونَ ۞ اَمْ عِنْدَاهُمُ خَزَايِنُ بِّكَ أَمْرُ هُمُ الْمُصَّبِطِرُونَ ۞ أَمْرَلُهُمْ سُلَّمٌ لَّيْسَتُمِعُونَ وَيُهُمِّ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطِنِ مُّبِينِ ۞ أَمْ لَكُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ رودر بنون ﴿ أَمْرُ تُسْعُلُهُمْ أَجِرًا فَهُمْ مِنْ مُغْرَمِرٌ مُثَقَلُونَ ۞ أَمْ نُںهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ ۞ آمُريُرِينَ وَنَ كَيْنًا ۚ فَالَّذِينَ مُورُ اللَّهُ مِنْ الْمُكِيْنُ وَنَ قُ أَمْرُ لَهُمْ إِلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ سُبِّحِي اللَّهِ عَيَّا رِكُوْنَ۞وَإِنْ تَيْرُوا كِسُفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُوْلُوا سَحَابٌ رُكُوْمٌ ۞ فَنَارُهُمُ حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيْهِ يُصْعَقُونَ ۞ وَمُرَ لَا يُغْنِيُ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَّلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ۗ وَإِنَّ لَّنَ يُنَ ظُلُمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحُ بِحَمْنِ رَبِّكَ يُنَ تَقُوْمُ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَ إِدْبَاكَ النِّجُوْمِ ﴿

أَنَاتُهَا (۱۲) ُ سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةً ۗ جِمَ اللهِ الرَّحْبُ لِنِ الرَّحِ وَالنَّجُومِ إِذَا هَوْي فُ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوْي فَ وَمَا نُطِقُ عَنِ الْهَالِي قُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُّوْخِي فَي عَلَيهُ شَرِيرُهُ الْقُوٰى أَنْ ذُوْمِرَّةٍ ۚ فَاسْتَوٰى أَنْ وَهُو بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى أَنْ ثُمَّ ۗ دَنَا فَتَكَ لَى ٥ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ آوُ آدُنْ ٥ فَأَوْخَى إِلَى عَبُىهِ مَا آوْخِي أَ مَا كُنَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاي اَفْتُرُونَهُ عَلَى عَايِرَى ﴿ وَلَقُنُ رَاهُ نَزْلَةً أَخْرِى صَّعِنْنَ سِنُرَةِ الْمُنْتَعْلَى ﴿ عِنْكَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴿ مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿ لَقَدُ رَاى مِنْ الْيَتِ رَبِّهِ الْكُنْزِي ﴿ اَفُرَّءُ يُتُّمُ اللُّتَ وَالْعُزِّى ۞ وَمَنْوةَ الثَّالِثَةَ الْرُخُرَى۞ ٱلْكُمُ النَّاكُرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ۞ تِلُكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيُزَى۞ إِنْ هِيَ إِلَّاۤ ٱسْمَآءٌ سَتَيْتُمُوْهَا ٱنْتُمْرُ وَالْبَآؤُكُمُ مَّآ ٱنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطِنِّ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظُّنَّ وَمَا تَهُوَى الْإِنْفُسَّ وَلَقَالُ جَاءَهُمُ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُلْى شَ أَمُر لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى أَنَّ فَيِتَّكِ الْأَخِرَةُ وَالْأُولِ فَ







وَانَّ سَعْيَهُ سُوفَ يُرْى ﴿ ثُمَّ يُجِزِّنَّهُ الْجَزَّاءَ الْأُوفِي ﴿ وَانَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿ وَانَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَابْكَى ﴿ وَانَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَآخُيَا ﴿ وَآنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴿ مِنْ نَّطُفَةٍ إِذَا تُنْهَىٰ ﴿ وَانَّ عَلَيْهِ النَّشَاءُ الْأَخُرِي ﴿ وَانَّهُ هُوَ أَغْنَى وَاقْنَى ﴿ وَانَّكَ هُو رَبُّ الشِّعْرَى ﴿ وَانَّكَ آهُلُكَ عَاكًّا الْأُولِي فِي وَثَنُودُا فَهُمَّ اَبْقَى فِي وَقُومُ نُوْجٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُوا هُمُ ٱظْلَمَ وَٱطْغَى ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ آهُوى ﴿ فَغَشَّهَا مَا عَشِّي ۚ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكَ تَتَكَارِي ﴿ هٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ التُّنْدِ الْأُولُ ۞ اَزِفَتِ الْأَزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ ۞ اَفَمِنُ هَٰنَا الْحَرِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ ۖ فَكُ وَانْتُورُ سِيدُونَ ﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهِ (ایاتها (۵۰) کی سُورَةُ الْقَسِ مَکِیَّةٌ کی کُووَعَاهُا (۳) کی حِمالِلهِ الرَّحْسلِين الرَّحِسيْم إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبَرُ۞ وَإِنْ يَّرَوْا أَيْةً يُّعْرِضُوا وَيَقُولُواْ بِحُرُّمُّسْتِيرٌ ۞ وَكُنَّ بُوا وَاتَّبَعُوا اهُواءَ هُمْ وَكُلُّ امْرِمُّسْتَقِرُّ۞







241

ءَ ٱلْقِيَ الذِّكُوُ عَلَيْهِ مِنُ بَيْنِنَا بَلُ هُوَكَذَّابٌ ٱشِرُّ ۞ سَيَهُ غَمَّا مِّنِ الْكَنَّابُ الْأَشِرُ۞ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَلِةِ فِتُنَةً لَّهُمُ فَالْمُ تَقِبُهُمُ وَاصُطِيرُ ۞ وَنَبِّئُهُمْ إِنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمُ كُلُّ شِرْبِ مُّحْتَضَرُّ ۞ فَنَادَوُا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفُ كَانَ عَنَابِي وَنُنُ رِهِ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةً وَّاحِـ رَهُّ فَكَانُواْ كَهَشِيْهِ الْمُحْتَظِرِ۞ وَلَقَالَ يَسَّرْنَا الْقُرُانَ لِلذِّنِّكُم نَهَلَ مِنْ مُّتَكِرِ ۞كَنَّ بَتُ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّنُ رِ۞ إِنَّاۤ ٱرْسَلْنَا عَكَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطِ نَجِّينُهُمْ بِسَحَرِ ۞ نِعْمَةً مِّنُ عِنْدِنَاۚ كُنْالِكَ نَجْزِيُ مَنْ شَكَرَ ۞ وَلَقَنُ ٱنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتُمَارُوا بِالنُّهُ وُرِهُ وَلَقُهُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَهُسُنَّا أَعْيُنَهُمْ فَنُ وَقُوْا عَنَابِ وَنُنُدِ ۞ وَلَقَلَ صَبَّحَهُمْ بُكُرةً عَنَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۞ فَنُوْقُواْ عَنَالِيهُ وَنُنُورٍ ۞ وَلَقَلَ يَسَّمُنَا الْقُرُانَ لِلنِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُّتَّاكِرِثُّ وَلَقَدُ جَاءَ الَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ثُمَّ كَنَّ بُوا بِالْيِتِنَا كُلِّهَا فَاحَنُ نَهُمُ ٱخْنَ عَزِيْزِمُّفْتَنِ رِ۞ ٱكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنَ ٱولَيِكُمُ أَمْ لَكُدُ بِرَاءَةً فِي الزُّبُرِ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ









خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ ۞ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنُ ارِجٍ مِّنُ نَّارٍ ۞ فَبِاَتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّ بْنِ ۞ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ رَبُّ الْمَغْرِبَيْن ۞ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكُنِّينِ۞ مَرَجَ الْبِحُرَيْنِ ىٰٺِنْ مَٰ بَيْنَهُمَا بَرُزَحٌ لَّا يَبْغِينِ قَ فَبَايِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَنَّ بِنِ © رُجُ مِنْهُمَا اللُّؤُلُو وَالْمَرْجَانُ ﴿ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُنِّبِ ۞ وَكُهُ الْجَوَادِ الْمُنْشَعْتُ فِي الْبَحْيِرِ كَالْأَعْلَامِرَ ۚ فَبِهَا بِيِّ الْآءِ رَبِّكُمُ نِّ بْنِ ۚ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۗ قَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ لِّدِكْرَامِر ۞ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّ لِنِ ۞ يَسْعَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاٰوِتِ لْاَرْضِ كُلَّ يَوْمِرِ هُوَ فِي شَانِ ۞ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّ لِنِ۞ نَفُرُغُ لَكُمُ أَيُّكُ الثَّقَالِيٰ ﴿ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَنِّ لِنِ ۞ لِمُعَشَّرَ عِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقُطَارِ السَّلْوٰتِ وَالْكَرُضِ فَانُفُنُواْ لَا تَنْفُنُونَ إِلَّا بِسُلْطِنِ ﴿ فَبِاَيِّ الْآءِ بِّكُمُا تُكَنِّبِنِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنُ ثَارِ ۗ وَ نُحَاسٌ فَلاَ نُتَصِرُنِ ۚ فَبِاَيِّ الرَّءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبِنِ۞ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ ﴾ اَنَتُ وَمُرَدَةً كَالِيِّهَانِ قَهَياكِيِّ الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَيِّرُ ابنِ ٥





نَابِن ۞ يُعْرَفُ الْعُجْرِمُونَ بِسِيمُهُمْ فَيُؤْخُنُ الْاَقُدَامِرِ ۚ فَبِهَايِّ الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكُنِّ لِنِ ۞ لَهِنِ لِا جَهَنَّمُ الَّتِي بُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ٥ يُطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيمِ إِن ٥ ) الآءِ رَبِّكُما تُكَنِّبِن قَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُن قَ يِّ الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَنِّبِن ﴿ ذَوَاتَآ اَفْنَانِ ۚ فَيَايِّى الْآءِ رَبِّكُمَّا زِّ لِنِ ۞ فِيُهِمَا عَيُنْنِ تَجُرِينِ ۞ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبَّكُمَا تُكُنَّ ا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجِنِ ۚ فَبِمَا يِّي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُنِّ إ فُرْشِ بَطَابِهُما مِنْ اِسْتَنْرِقْ وَجَنَا الْجَنْتَيْنِ دَانِ ا تُكَنِّر بن ﴿ فِيهِنَّ قَصِمْتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطُ لَهُمُ وَلَاجَانٌ ۚ فَهِائِي الآءِ رَبِّكُمًا تُكَدِّبِنِ ۚ كَانَّهُنَّ اقُوْتُ وَالْمَنْ جَانُ ﴿ فَبِاتِي الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَنِّ لِنِ ﴿ هَٰلُ جَزَآهُ انِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۞ فَبِهَائِيّ الْآءِ رَبِّكُمُنَا تُكُنِّ لِنِن۞ وَمِنُ جَنَّاثِن ۚ فَبِايِّ الْآدِرَبِّكُمَّا تُكَنِّ بْنِ ۞ مُنُ هَا مَّتْنِ ۞ رِيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَّا تُكَنِّدِن فَ فِيهما عَيْنِ نَضَّاخَتْن

الآءِ رَبِّكُمَا تُكَيِّر بن ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَ نَخُلُ وَّرُمَّانٌ ﴿ الآءِ رَبِّكُمَّا تُكَنِّبِن ۚ فِيهُنَّ خَيْرِتٌ حِسَانٌ ۚ فَبَاتِي الآءِ تُكُنِّ بِن ﴿ حُوْرٌ مُّقُصُورَتُ فِي الْحِيَامِ ۞ فَبِاتِي الْآءِ رَبُّكُمُ نَّابِن ۚ لَمُرَيُطِيثُهُنَّ إِنْسٌ قَبُلَهُمْ وَلاجَانٌ ۚ فَهَايِّ الآدِ رَبِّكُمَّ نَّابِن ۚ لَمُريَظِيثُهُنَّ إِنْسٌ قَبُلَهُمْ وَلاجَانٌ ۚ فَهَايِّ الآدِ رَبِّكُمْ نُكُنِّ لِنِ ۚ مُتَّكِدِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضُرِ وَّعَبْقُرِيِّ حِسَانٍ ۗ فَبِ لَآءِ رَبِّكُمَّا تُكَنِّىٰ إِن ﴿ تَلْبُرُكَ الْسُمُرِ رَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ شَّ أَيَاتُهَا (٩٠) ﴿ يُسِورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِيَّةً ۗ ﴿ وَكُوْعَاتُهَا (٣) ﴿ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مَا ذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَ رَّافِعَةٌ صَّٰ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا صُّ وَّبُسَّتِ الْحِبَالُ بَسَّد كَانَتُ هَنَاءً مُّثَابِثًا ﴿ وَكُنْ تُثُمُ ٱزُواجًا ثَلْثَةً ٥ُ فَأَصُحُ مَنَةِ لَا مَا آصُحْبُ الْمَيْمِنَةِ أَ وَاصْحَبُ الْمُشْعَدَةِ تُصْعِبُ الْمَشْعَدَةِ أَنْ وَالسِّبِقُونَ السَّبِقُونَ أَنَّ أُولَيكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ تِ النَّعِيْمِ ۞ ثُلَّةً مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ۞ وَقَلِيُلٌ مِّنَ يُنَ أَى عَلَى سُرُرِ مَّوْضُونَةٍ فَ مُتَرَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقِبلِينَ





يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ وِلْكَانُ مُّخَلَّدُونَ فَي بِأَكْوَابِ وَّٱبَارِيْقَ ۗ وَكَأْسٍ



سُقَاتِ يَوْمٍ مُّعُلُومٍ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا الضَّآتُونَ الْمُكَنِّ بُونَ ﴿

لَا كِلُوْنَ مِنْ شَجِرٍ مِّنُ زَقُّوْمٍ ﴿ فَكَالِكُوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَشُرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَبِيْمِ أَنْ فَشُرِبُونَ شُرُبَ الْهِيْمِ أَنْ لْمَنَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الرِّينِ ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلُولًا تُصَرِّ قُوْنَ ﴿ لَمُ فَرَءَيْتُمْ قَا تُبْنُونَ ﴿ ءَانْتُمْ تَخُلُقُونَكَ آمُر نَحْنُ الْخُلِقُونَ ﴿ تَحْنُ قَتَّ رْنَا بَيْنَكُمُ الْمُوتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿ عَلَى آنُ بَيِّلَ اَمْثَا لَكُمْرِ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَلُ عَلِمُتُمُّ لنَّشَاةَ الرُّولِي فَكُولًا تَنَكَّرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمْ قَا تَحْوُرُنَ ۞ ءَ أَنْتُمْ تُزْرَعُونَكَ آمُر نَحْنُ الزِّيعُونَ ۞ لَوْنَشَآءُ لِجَعَلْنَهُ حُطَامًا نَظَلْتُهُ تَفَكُّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَلْ نَحُنُ مَحُرُومُونَ ۞ فَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشُرَبُونَ ﴿ ءَ ٱنْتُمُ ٱنْزَلْتُمُولُا مِنَ لْمُزُنِ آمُرْنَحُنُ الْمُنْزِلُونَ۞ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوْلَا نَشْكُرُونَ۞ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيُّ تُورُونَ۞ۚ ءَٱنْتُمُ ٱنْشَاتُمُ شُجَرَتُهَا أَمْرُ نَحُنُ الْمُنْشِئُونَ ۞ نَحُنُ جَعَلُنْهَا تَنْكِمَ يُّ





قُسِمُ بِمَوْقِعِ النَّجُوْمِ ﴿ وَإِنَّكُ لَقَسَمٌ لَّوُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿

وَّمَتَاعًا لِّلْمُقُوِيْنَ ﴿ فَسَبِّحُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿ فَكُلَّ الْعَظِيْمِ فَا لَكُ

ِنَّهُ لَقُرُانٌ كَمِ يُمُّ فَي فِي كِتْبِ مَّكُنُونٍ فَي لَا يَكَتُمُ إِ

لْمُطَهَّرُونَ ۞ تَنْزِيْلٌ مِّنَ رَّبِ الْعَلِمِينَ ۞ اَفَبَهْنَا الْحَبِينِ أَنْتُمُ لُنُ هِنُونَ ۞ وَتَجُعَلُونَ رِزُقَكُمُ ٱتَّكُمُ تُكُنِّ بُونَ ۞ فَكُولًا إِذَا بَكَغَتِ الْحُلُقُوْمَ ﴿ وَأَنْتُمُ حِيْنَهِنِ تَنْظُرُونَ ﴿ وَنَحُنُ اَقُرِبُ إِلَيْهِ نْكُمْ وَلَكِنَ لَّا تُبُصِرُونَ۞ فَلَوُلآ إِنْ كُنْتُمُ غَيْرَ مَرِيْنِينَ۞ مِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صِيوِيْنَ ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿ رَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ فَ وَجَنَّتُ نَعِيْمِ ﴿ وَامَّاۤ إِنْ كَانَ مِنْ اَصُحٰبِ لْيُمِيْنِ أَنْ فَسَلَمٌ لَكَ مِنْ أَصْلِبِ الْيَمِيْنِ أَنْ وَأَقَا إِنْ كَانَ مِنَ لْمُكَنِّدِبِينَ الضَّالِّينَ أَنْ فَنُزُلُّ مِّنُ حَبِيْدٍ أَنْ وَتَصْلِيَةُ بَحِيْمٍ ١ نَّ هٰذَا لَهُو حَتُّ الْيَقِيْنِ ﴿ فَسَيِّحُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿ أَيَاتُهَا (٢٩) ﴿ إِنَّ سُورَةُ الْحَدِيثِينِ مَدَنِيَّةٌ ۗ اللَّهُ وَكُونَاتُهَا (٢١) ﴿ وَكُونَاتُهَا (٢١) ﴿ بَّحَ يِللهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ۞ لَكُ لُكُ السَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ يُحْي وَيُبِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَن يُرُق

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِمُ وَالْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيْ ۗ عَلِيْمٌ ۞

هُوَ الَّذِي يُ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱيَّامِرِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ رِفِ الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنُهَا وَمَا بَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَكُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى للهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۞يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي يُلِ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّرُومِ ۞ الْمِنْوُا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ نْفِقُوا مِمَّا جَعَلُكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۖ فَالَّذِينَ امَّنُوا مِنْكُمُ وَٱنْفَقُواْ لَهُمْ أَجْرُكُبِيْرٌ ۞ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يُعْوَكُمُ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمُ وَقُلُ أَخَذَ مِيثَاقَكُمُ إِن كُنْتُمُ تُتُؤْمِنِيْنَ ۞ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِيهَ أَيْتٍ بَيِّنْتٍ لِيكُوْرِجَكُمُ بِنَ الظُّلُلِتِ إِلَى النُّورِ أُواِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَمَا لَكُمْ ٱلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَبِلَّهِ مِيْرَاثُ السَّمْلُوتِ ٱلْأَرْضِ لَا يَسْتُونَ مِنْكُمْ مِّنْ الْفَتَّ مِنْ قَبْلِ الْفَتُحِ وَقَتَا إِ وُلِّيكَ أَعْظَمُ دُرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُواْ مِنُ بَعْلُ وَ قَتَلُواْ وْكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَ



نُ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجُرٌ رُيْرٌ ﴿ يُومَرُ تُرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى نُومُ هُمْ بَيْنَ يِّٰنِهُمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بِثُمُّا بِكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا لْأَنْهُرُ خُلِي يُنَ فِيُهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْشُ الْعَظِيمُ ٥ يَوْمَ يَقُولُ لُمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقْتُ لِلَّذِينَ امَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُّوْرِياكُهُ قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمُ فَالْتَيْسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ سُورِلَّهُ بَابُّ ۚ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِمُ لَا مِنْ قِبَلِهِ الْعَنَابُ ۚ يُنَادُونَهُمُ ٱلْمُرِنَكُنُ مُّعَكُّمُ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَّكُمُ فَتَنْتُمُو اَنْفُسَكُمُ وَتُرْتَصِيُّهُ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُاللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۞ فَالْيُومَ لَا يُؤْخَنُ مِنْكُمْ فِنُ يَقُّ وَّلَا مِنَ النِينَ كَفَرُوا مَا وَلَكُمُ النَّارُ هِي مَوْلِلُكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١ ٱلْمُرِيانِ لِلَّذِينَ أَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْمُهُمْ لِنِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأُمَنُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ إِعْلَمُوا آنَّ اللَّهُ يُحْيِ الْآرْمَ ضَ بَعُنَ مَوْتِهَا قُنُ بَيِّنَّا لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞

نَّ الْمُصِّدِّ قِيْنَ وَالْمُصِّدِّ قَتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَّنَا يُضْعَفُ هُمْ وَلَهُمْ أَجُرُّكُرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ أُولَيِكُ و و الصِّدِي يَقُونِ والشَّهِ رَاءِ عِنْ رَبِّهِم لَهُمْ اَجُرَهُمْ و نُورُ هُو و وودً هم الصِّدِي يَقُونِ والشَّهِ رَاءُ عِنْ رَبِّهِم لَهُمْ اَجْرِهُمْ و نُورُ هُمْ وَالَّذِينَ كُفُّووْا وَكُنَّابُوا بِالْتِنَّا أُولَيْكَ أَصْعِبُ الْجَحِيْمِ ﴿ اعْلَمُوْآ ِّنَّهَا الْحَيُوةُ النَّانِيَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاحُرُّ بِينَكُمْ وَتَكَاثُرُهُ نِي الْأَمُوالِ وَالْإَوْلَادِ كَمَثَلَ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأَتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْبُهُ مُصُفَرًا ثُمِّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَنَابٌ شَبِ مِنْ وَّمَغُفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيْوِةُ الرَّانِيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُومِ ۞ مَابِقُوۡۤا إِلَى مَغُفِنَ يَرِ مِّنَ رَبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرُضِ السَّمَآءِ اِلْاَرْضِ اُعِدَّتُ لِلَّذِينَ الْمَنْوَا بِاللهِ وَرُسُلِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ وُرِّيْكِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمُ ١٠ مَا آصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَنْ ضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتْبِ مِّنُ قَبْلِ أَنْ تَنْزَاهَا إِنَّ ا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرٌ ۗ لِّكَيْلًا تَاْسُوا عَلَى مَا فَاتَّكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَاۤ المُكُمُّ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ هُخْتَالٍ فَخُورٍ أَلَّنِينَ يَجْلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَبِينُ ١



لَقَدُ ٱنْهُسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَٱنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْبِدُيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَٱنْزَلْنَا الْحَبِيْدَ فِيْـهِ أَسُّ شَيِرِيْنٌ وَّ مَنَا فِعُ لِلتَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهُ قُوحٌ عَزِيزٌ ﴿ وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا نُوْحًا وَّإِبْرَهِ يُمْ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةُ وَالْكِتْبَ فِينَهُمُ مُّهُتِّهِ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فُسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى أَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَ وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَّيْنَاهُ الِّانْجِيْلَ أَوْ جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَّرَحِمَةً ورَهْبَانِيَّةً ابْتُنْعُوهَا مَا كُتَبْنُهَا عَلَيْهُمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَهَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاتَٰيُنَا الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْهُمُ ٱجُرَهُمُ وَكُثِيرٌ مِنْهُو نْسِقُونَ ۞ يَاَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفُكَيْنِ مِنْ سَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمُ نُوْرًا تَمُشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُرٌ وَاللَّهُ عَفُونٌ رَّحِيمٌ ۗ لِّكَدُّ يَعْـكُمُ آهُلُ الْكِتْبِ ٱلَّا يَقُدِرُونَ عَلَى شَى ءِ مِّنُ فَضْلِ اللهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بيِّرِ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنُ يَّشَاءٌ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴿







بِمَا عَمِلُواْ أَحُصُمُ اللَّهُ وَنَسُولًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينًا ۞

بَيِّنْتٍ ۚ وَلِلْكُفِرِينَ عَنَابٌ هِّهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّءُهُمْ

ٱلَهُرِ تَرُ أَنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَّجُوٰى ثَلْثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَاخَنْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمُ آيْنَ مَا كَانُواْ ۚ ثُمَّرُ يُنَبِّئُهُمُ بِمَا عَبِلُواْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ ٱلْمُرِتَدُ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُوا عَن النَّجُولِي ثُمَّرِيعُودُونَ لِمَا نَهُواعَنْهُ وَيَتَنْجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُنْ وَان وَمَعُصِيبَ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمُرْبُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ّ وَيَقُولُونَ فِي ٱنْفُسِمِهِمْ لُولًا يُعَنِّيبُنَا اللَّهِ بِهَا نَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۗ يَصْلَوْنَهَاْ فَبِئُسَ الْمَصِيْرُ۞لَايُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوٓا إِذَا تَنَاجَيْتُمُ فَلَا تَتَنَاجُواْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰىُ وَاتَّقُوا اللهَ الَّنِي مِن اللهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّهَا النَّجُوٰى مِنَ الشُّيْطِنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ الْمَنُوْا وَكَيْسَ بِضَارِّهِمُ شَيْئًا إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَاكِتُهَا الَّذِيْنَ مُنُوَّا إِذَا قِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَعُواْ يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ وَالدَّاقِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرُفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيرٌ ١

يَايِّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَيِّمُوا بَيْنَ يَكَيُ نَجُولَكُمْ صَدَقَةً ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱطْهَرُّ فِأَنْ لَّذِ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ءَاشُفَقُتُمْ إِنْ تُقَيِّمُوا بَيْنَ يَهَ يُمُواكُمْ صَمَاقَتٍ \* فَإِذْ لَمُ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلُولَا وَاتُوا الزَّكُوعَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ ٱلَمْرِتَكُرُ إِلَى الَّذِي يُنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا خَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّا هُمْرِ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيُحْلِفُونَ عَلَى الْكَيْنِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ اَعَلَّا اللَّهُ لَهُمْ عَنَابًا شَيِينًا أَلَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنَّخَذُوٓا يُمَانَهُمْ حُنَّةً فَصَرُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَنَابٌ مُّهِينٌ ١٠٠ تَنْ تُغْنِي عَنْهُ مِ أَمُوا لُهُمْ وَلاَّ أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولِيكَ صَحْبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خُلِلُ وَنَ ۞ يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيُعْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيُحْسَبُونَ ٱنَّهُمْ عَلَى شَيْءٌ الْآ إِنَّهُمْ هُمُ الْكُنِ بُونَ ۞ اِسْتَعُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَانْسُهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۗ أُولَيِكَ حِزْبُ الشُّنيطِينُ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشُّيطِنِ هُمُ الْخَسِرُونَ ١٠ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَكَ أُولِيكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۞

كُتُبُ اللَّهُ لَاغْلِبَنَّ أَنَا وَرْسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قُوكٌ عَزِيزٌ ۞لَا تَجِهُ قَوْمًا يُّؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ يُوَادَّوُنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوْا ابَاءَهُمْ أَوْ ابْنَاءُهُمْ اوْ إِخْوَانَهُمْ أُوعَشِيْرَتُهُمْ أُولَيْكَ كُتُبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَايَّنَاهُمْ بِرُوجٍ مِّنْكُ وَيُنْجِلُهُمْ جَنَّبِةٍ يَجُرِي مِنْ تَجْتُهَا الْأَنْهُرُ خَلِي بِنَ فِيهَا رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَاضُوْا عَنْهُ أُولِيِكَ حِزْبُ اللَّهِ ٱلدَّانَ حِزْبُ اللهِ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ٥ إِيَاتُهَا (٣) ﴾ ﴿ شُورَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ ۗ ﴾ ﴿ وُرُونُ عَاتُمَا (٣) ﴾ ﴿ مسجم الله الرّحُه الرّحِديم سَبَّحَ يِتُّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكَيْمُ ۞ هُوَ الَّذِي ثَى ٱخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ ٱهْلِ الْكِتْبِ مِنْ حِيَارِهِمُ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ إِنْ يَخُرُجُواْ وَظَنُّوٓاَ انَّهُمُ مَّا نِعَتَّهُمُ مُورُوبُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَهُ يَحْتَسِبُواْ وَقَانَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعُبَ يُخْرِبُونَ بْيُونَهُمْ بِأَيْنِيْهِمْ وَٱيْنِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَ بِرُوْا يَانُولِي الْأَبْصَارِ، ۞ وَلَوْ لَاَّ أَنْ كُتَبَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ لُحِلَاءَ لَعَنَّ بَهُمْ فِي التَّانْيَا وَلَهُم فِي اللَّانِيا وَلَهُم فِي اللَّادِ عَنَابُ التَّارِ ١



إِلِكَ بِأَنَّهُ مُ شَآقَوُّا اللَّهَ وَرَسُولَكُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَا للهُ شَبِ يْنُ الْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعْتُهُ مِّنُ لِيُّنَةٍ أَوْ تَرَكْمُوْهَا قَالِمَةٌ مُلِّيَ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِىَ الْفُسِقِينَ ۞ وَمَاۤ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ سُولِهِ مِنْهُمْ فَكُمَّ أَوْجَفْتُهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَّلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ للهُ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ ۞ أَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ الْقُرْيِ فَيِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ بِنِي الْقُورِ فِي وَالْيَهْلِي وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السِّبِيْلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بِينَ الْآغُنِيَاءِ مِنْكُمُ وَمَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَخُنُوهُ وَمَا دُولَةً بِينَ الْآغُنِيَاءِ مِنْكُمُ وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُنُوهُ وَمَا بِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَرِيْنُ الْعِقَابِ ٥ُ فُقَرَاءِ الْمُهْجِ بِنَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِ فَوْنَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَّيَنْصُرُونَ اللَّهُ وَمَرْسُولَكُ كَ هُمُ الصِّي قُونَ أَنْ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُ النَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ حُر يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ الْيَهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُلُورِهِمْ جَةً مِّمَّا أَوْتُوْا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ وَّمَنُ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ قَ



بِنَ جَاءُوُ مِنُ بِعُنْ هِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِرْلْنَا زِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاِ تَجُعَلُ فَى قُلُوْمِنَا إِنَّكَ رَءُونُ رَّحِيْمٌ ۞َالَهُم تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُواْ عُوْلُونَ لِاخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهُلِ الْكِتْمِ خْرِجْتُمْ لَنَغُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيكُمْ آحَسَّا آكَاً إِنْ قُوْتِلْتُمُ لَنَنْصُمَ لَكُمُ ۚ وَاللَّهُ يَشْهَكُ إِنَّهُمْ لَكُن بُونَ ُّذٰلِكَ بِٱنَّهُمُ قُوْمُ لَا يَعُقِ نِينَ مِنُ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ ٱمْرِهِمُ وَلَهُمْ عَنَ يُمُّ ۞ كَمَتَكِ الشَّيْطِي إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَهَّا كَفَرَ قَالَ إِنَّى بُرِئَءٌ مِّنْكَ إِنَّ آخَاتُ اللَّهَ رَبَّ الْعُلِمِينَ





فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمًا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزَّوُّا الظَّلِمِينَ فَي يَايِّهُا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ | وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَتَّ مَتْ لِغَيْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ يُرُّ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ نُسْمُ مُ أَنْفُسُهُمُ أُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ لَا يَسْتَوِيُّ صُحْبُ النَّارِ وَأَصْحُبُ الْجَنَّةِ أَصُحْبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَالْبِرُونَ ١ لَو ٱنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَايْتَكُ خَاشِعًا مُّتَصِّيعًا مِّنُ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْإَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞ هُوَ اللَّهُ الَّذِي رَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْلَٰ لرَّحِيْمُ ۞ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَّ ٱلْبَلِكُ الْقُلُّوسُ لسَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْعَزِيْرُ الْجَبَّامُ الْمُتَكَبِّرُ سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَكُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى لَيُسَبِّحُ لَكُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿







وَإِنْ فَاتَكُثُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزُواجِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُوا كَنِينَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمْ مِّتُكُ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهُ لَّنِيْ أَنْ تُكْرِيهِ مُؤْمِنُونَ ۞ يَاكِنُّهَا النِّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْمِ ثُنَّ وَكَا نِيْنَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانِ يَّفْتَرِيْنَكُ بْنَ أَيْنِ يُهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وْفِ ايعُهُنَّ وَاسْتَغُفِي لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُومٌ رَّحِيمٌ ١ لَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَتُولُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قُنْ بِسُوا مِنَ الْإِخِرَةِ كُمَّا يَبِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْلِ الْقَبُورِ قَ يَاتُهَا (١٣) ﴾ ﴿ سُورَةُ الصَّفِّ مَدينيَّةٌ ۗ ﴾ ﴿ وَرُوْعَاتُهَا (٢) ﴿ إِنَّا لَهُمَّا (٢) ﴿ إِنَّا لَهُمَّا حَ يِتُّهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَهَا فِي الْأَرْضَّ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكَمْيُمُ يَايُّهَا اتَّنِيْنَ امَنُوا لِمَ تَقُوْلُونَ مَالًا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرُ مَقًا عِنْدَ اللهِ أَنُ تَقُوْلُواْ مَالَا تَفْعَلُونَ۞ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ بِقَاتِكُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بِنْيَانُ مُّرْصُو

وَإِذْ قَالَ مُوْلِي لِقَوْمِهِ لِقُوْمِ لِمَ ثُوْذُوْنَنِي وَقَنْ تَعْلَمُونَ أَنِّيْ رُسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوٓا أَزَاغَ اللهُ قُلُونَهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى نَّقُوْمُ الْفُسِقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحُرِلِيَبْنِيَ إِسْرَاءِيْلَ إِنِّيْ رُسُولُ اللهِ إِلَيْكُوُمُ صُّمِّ قَالِيهَا بِينَ يَكَ يَّ مِنَ التَّوْرُىٰةِ وَمُبَشِّرُ رَسُوْلِ يَّاأُ رِّنُ مِنْ بَعْدِي اسْمُكَ آحْمَدُ فَلَتَّاجَآءَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوُّا هٰنَا سِعُرٌ مُّبِيْنٌ ۞ وَمَنَ أَظْلَمُ رِحْتِنِ افْتَرْى عَلَى اللهِ الْكَيْنِ بَ وَهُوَ يُنْ عَى إِلَى الْإِسْلَامِرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيدِينَ ۞ يُرِيْدُونَ طُوعُوا نُوْرَ اللهِ بِٱفْوَاهِمُ وَاللَّهُ مُنِتَّدُّ نُوْرِهِ وَلَوْكُرِهَ الْكِفْرُونَ ۞ هُوَ الَّذِينَ ۚ ٱرْسَلَ رَسُولُكَ بِالْهُلَى وَدِينِ ٱلْحِقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الرِّيْنِ لِّهِ وَلَوْكُرِهَ الْكُثُورُونَ ثَيْلَيُّهَا الَّذِينَ امْنُواْ هَلْ ٱدُّلُّكُمْ عَلَى تِجَ مَيْكُمُ مِّنُ عَنَابِ ٱلِيُمِرِ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ يُجَاهِدُونَ سَبِيْلِ اللهِ بِالْمُوالِكُمُ وَانْفُسِكُمُ ۚ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِدُ لْاَنْهُارُ وَمُسْكِنَ طِيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَنْنِ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْدُ الْعَظِيْمُ اللَّهِ ِ ٱخْرَى يُحِبُّونُهَا ْ نَصُرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قِرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ



يَايُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كُوْنُوٓا أَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحَ لِلْحُوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِئَ إِلَى اللهِ قَالَ الْحُوَارِبُّوْنَ نَحُنُ أَنْصَارُ اللهِ فَامَنَتُ طَّارِهَةٌ مِّنُ بَنِيَ اِسُرَاءِيْلَ وَكُفَرَتُ طَّارِهَ يُّ فَأَيُّهُنَا الَّذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَنُ وِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظِهِم يُنَ ٥ أَيَاتُهَا (١١) ﴾ أَن سُورَةُ الْجُنُعَةِ مَدَينِيَّةً ﴿ الْجُنُومَ الْجَامَةُ الْمَاكِ يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي الشَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْبَلِكِ الْقُتَّاوُسِ الْعَزِيْرِ كُكِيْمِ ۞ هُوَالَّذِي يُعَثَى فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ بِهِ وَيُزِكِيُّهُمْ وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي للِ مُّبِينِ أَنْ وَاخْرِينَ مِنْهُمُ لَتَا يَكْفُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكَيْمُ ۞ إِلَّكَ فَضُلُّ اللَّهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَشَاءٌ وْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيمِ ۞ مَثُلُ الَّذِيْنَ حُتِّلُوا التَّوْرْيَةَ ثُمَّرً لَمُريَّغِيلُوُهَا كَبَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ سُفَارًا مِبْسُ مَثَلُ الْقُومِ الَّذِينَ كَنَّ بُوا بِالْيِتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُٰدِي الْقَوْمَ الظُّلِيدِينَ ۞ قُلُ يَاتِّهُا الَّذِيْنَ هَادُوۤا إِنْ زَعۡمَتُمُ اتَّكُمُ وُلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صِيقِينَ ۞









إلِكَ بِالنَّهُمُ امْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٢

كَانَهُمْ خَشْبُ مُسَنَّلُ لَا يُحَسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُمُ الْعَاوَّ فَاحْنَارُهُمْ قَتْلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ رَدُّ وَ رُرُودُ رُودُونُ اللهِ لَوَّوا رَءُوسُهُمْ وَرَايَتُهُمْ يُصِنَّونَ وَهُــمُ نَغْفِمْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوا رَءُوسُهُمْ وَرَايَتُهُمْ يُصِنَّونَ وَهُــمُ سُتُكِبِرُونَ۞ سُواءٌ عَلَيْهِمُ اسْتَغَفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَهُ تَسْتَغَفِرُ لَهُمْ أَنْ يُّغُفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُرِي الْقَوْمَرِ الْفَسِقِينَ ۞هُمُ الَّذِينَ يَقُوْلُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفُضُّواْ وَيِلَّهِ خَزَايِنُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ۞ يَقُوْلُونَ لَيِنَ رِّجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْإِذَالَ وَيِنْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ يَالِيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تُلْهِكُمُ آمُوالُكُمْ وَلَا ٱوْلَادُكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ تَيْفُعُلْ ذَٰلِكَ فَأُولَإِكَ هُمُ ٱلْخِسِرُونَ۞ وَٱنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقُنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِي آحَدُكُمُ الْمُوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْ لاَ اَخُرْتَنِي إِلَى اَجَلِ قَرِيبٍ فَاصَّدَّقَ وَاكُنْ مِّنَ الطِّلِينَ ۞ وَكُنُّ يُؤخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ إِبِمَا تَعْمَلُونَ ٥





## يِتَّهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْإَرْضِ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ كُمْرُ كَافِيٌّ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ تَ السَّلَوْتِ وَالْإَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَٱحْسَنَ صُرَّ لَيْهِ الْبَصِيْرُ۞ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلَوٰتِ وَالْكَرْضِ شُرِّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ الصَّدُورِ ٥ لَهُرِيَاٰتِكُمُ نَبَوُّا الَّذِينَ كَفَنُّ وَا مِنْ قَبُلُ ۚ فَذَا قُوا وَبَالَ هِمُ وَلَهُمُ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَأْتِ لُبِيِّنٰتِ فَقَالُوٓا اَبْشَرٌ يِّيَهُنُ وَنَنَا ۚ فَكُفَرُوا وَتَوَ غُنَى اللهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَبِينٌ ۞ زَعَمُ الَّذِينَ كَفَرْوًا أَنْ نَ يُّبَعَثُواْ قُلُ بَلَى وَ ⁄ يِّنُ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّرِ لَتُنْبَؤُنَّ رِ تُمْرُّ وَذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ۞ فَالْمِنُوْ إِبَاللَّهِ وَرَسُوْ لنُّوْمِ الَّذِئِّ ٱنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمِنَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرٌ "

وُمِرِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُرُ التَّغَابِينِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِ هُرُخْلِدِينَ فِيهُا آبِدًا ذَٰلِكَ الْفُوْنُ الْعَظِيْدِ وَالَّذِينَ كُفُّ وَا وَكُنَّ بُوا بِالْيِتِنَآ اُولِيكَ ٱصْحِبُ النَّارِ خَلِدِينَ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ فَ مَا آصَابَ مِن مُصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهُنِ قَلْبَكْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ وَاطِيعُوا لله وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تُولِّكُ ثُورُ فَإِنَّاكُمُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِنَا الْبَ يُنُ۞ ٱللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ۞ بُّهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَٱوْلَادِكُمْ عَلُوًّا لَّكُمْ رود و دع از کنشور او تصفحوا و تغفروا فال الله عفور يْرُ ۞ إِنَّهَا ٓ اَمُوالُكُمْ وَٱوْلِادُكُمْ فِتُنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْكَاةً اَجُـ ظِيْمِ ۞ فَأَتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَٱطِيعُواْ وَأَنْفِقُو ضَيْرًا لِلاَ نَفْسِكُمْ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَّنَا يُضْعِفُهُ لَكُوْ وَيَغْفِي لَكُورٌ وَاللَّهُ وُرْحَلِيْمٌ ﴾ عِلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَنِ يُزُ الْحَكِيمُ





ۗ سُوُرَةُ الطَّلَاقِ مَكَنِيَّةً يَايُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِنَّةِ مِنَّ وَأَحْصُوا الْعِنَّاةُ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبُّكُمُ ۚ لَا تُخْوِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ لِكَّا أَنْ يَاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُرُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَلَّ حُرُ اللهِ فَقَنُ ظَلَمَ نَفْسَةٌ لَا تَنْ رِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْرِيثُ بَعْنَ ذَلِكَ مُرًا ۞ فَإِذَا بِلَغْنَ آجَكُمْنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ مُعُرُونِ وَاشْهِدُوا ذُويَ عَنْ لِي مِنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةُ بِلَّهِ ذَٰلِكُمْ وْعَظْ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَلْ لَكَ هُخُرِجًا ﴾ وَيُرِزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يُحْتَسِبُ وَمُن يَتُوكَّلُ عَلَى للهِ فَهُوَ حَسْبُكُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَنْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَنْ رَّا ١ لَّى يَبِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَالِكُمُ إِن ارْتَبُتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْتَكُ بُرُ وَالَّذِي لَيْرِ يَجِضُنَّ وَأُولَاتُ الْآحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نُ يَتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَهُ مِنَ آمُرِهِ يُسْرًّا ۞ ذٰلِكَ آمُرُ اللهِ ٱنْزَلَكَ لَيُكُمُّ وَمَنْ يَتِّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَكَ أَجْرًا ۞

لِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجُبِ كُمْ وَلَا تُضَاَّرُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُ لَيُهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَٱنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ يَانِ أَرْضَعَن لَكُمُ فَانُوهُنّ أَجُورُهُنّ وَأَتِبِرُوا بَيْنَكُمُ بِمُعْرُونٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَكَ أَخْرَى إِلَيْنُفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُبِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنُفِقُ مِمَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ تُهُا لَسِيجُعَلُ اللهُ بَعْنَ عُسْرِ لَيْسُرًا فَي وَكَايِّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ عَتَتُ عَنْ مُرِرَبِّهَا وَرُسُلِم فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَيْنِينًا ۚ وَّعَنَّ بُنْهَا عَنَابًا تُكُرًّا ۞ فَنَاقَتُ وَبَالَ آمُرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ آمُرِهَا خُسُرًا ۞ آعَنَّ اللَّهُ لَهُمُ عَنَابًا شَرِيرًا فَاتَّقُوا اللهَ يَاولِي الْأَلْبَابِ عَلَى الَّالْبَانِ الْمُنْوَاتُ قُلَ اَنُزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۞ رَّسُولًا يَّتَكُوْا عَكَيْكُمْ اليتِ اللهِ مُبَيِّنْتِ يُعِيْرِجَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِكَتِ مِنَ الظُّلَّمَٰتِ إِلَى النُّوْرِ وَمَنْ زُومِنُ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُّنُ خِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهِرْ فْلِي يْنَ فِيْهَآ أَبَلَّا ۚ قُلُ ٱحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزُقًا ۞ ٱللَّهُ الَّذِي صَحَكَى سَبْعَ سَلْوْتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ لِيَتَكُزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَرِيرٌ ﴿ وَاَنَّ اللَّهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿



36

النَّبِيُّ لِيم تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكَ تَبُتَغِي مَرْضَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ قَنُ فَى ضَ اللَّهُ لَكُمُ تَـ كُوْ وَاللَّهُ مُولِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ وَلِذْ أَسَا نَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَرِيثًا قَلَتًا نَبَّاتُ بِهِ وَٱظْهَرَهُ اللهُ عَكَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَكَتَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ أَثْبَاكَ هٰنَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞ إِنْ تَتُوْلَأُ لِيَ اللَّهِ فَقَنْ صَغَتُ قُلُوْبُكُما ۚ وَإِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ مُولُكُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُلَيِكَةُ بَعْنَ ذَٰلِكَ يُرُ ۞ عَسَى رَبُّكَ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبُولِكَ أَنْهُ وَإِنْ بْتِ وَّالَبُكَارًا ۞ يَا يُّهَا الَّن بِنَ امْنُواْ قُوَّا اَنْفُسُكُمُ وَاهْلِكُ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْلِكَةٌ غِ راد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرو· بالدُّ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرو

يَايُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۚ إِنَّهَا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا تُوبُوٓا إِلَى اللَّهِ تَوْيَةً نَّصُوْحً عَسَى رَبُّكُمُ إِنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيّاتِكُمُ وَيُنْ خِلَكُمُ جَنَّتِ تَجْرِي نُ تَحْتِهَا الْإِنْهُرِّ يُوْمَرُ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ امَنُوْا محک نوم همریشنی بین این پهمرو باینانهم یقولون رتب تَثِمُ لِنَا نُوْرَنَا وَاغِفُى لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قِي يُرُّ ۞ يَأَيُّهُمَا لنَّبِيُّ جَاهِمِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأُومُهُمْ جَهَنَّمُ بئُسَ الْبَصِيْرُ ۞ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّانِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْجٍ وَّامُرَاتَ لُوْطٍ ۚ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمُ يُغُنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ اللَّهِ خِلِينَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ الْمَنُّوا الْمُرَاتَ فِرْعُونَ

446





وَصَدَّ قَتُ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلِتِينَ فَي

إِذُ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِيُ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِ

نِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَ نَجِينُ مِنَ الْقُوْمِ الظُّلِمِينَ ﴿ وَمَرْبِيمَ

ابُنَتَ عِمْرِنَ الَّتِيِّ آحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيْدِ مِنْ رُّوحِنَا



## اَيَاتُهَا (٣٠) ﴿ سُورَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ ﴿ وَكُوْعَاتُهَا (٢) ﴾

بِسُ حِ اللهِ الرَّحْ لِينِ الرَّحِ يُمِ

## تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِيرِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَرِيْرٌ إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْلُوكُمْ آيُّكُمْ آحُسَنُ

عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ ﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوتٍ طِبَاقًا

مَا تَرْى فِيُ خَلْقِ الرَّحْلِنِ مِنْ تَفْوُتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرِّ هَلْ تَرْى

مِنُ فُطُورٍ ۞ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كُرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ

خَاسِمًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ﴿ وَلَقُنْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّ نَيَا بِمَصَابِيْحَ

- وَجَعَلُنْهَا رُجُومًا لِلشَّالِطِينِ وَاعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۞
- وَلِلَّذِينَ كُفَّرُوا بِرَبِّهِمْ عَنَابُ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ الْمُصِيْرُ ۞

إِذَآ ٱلْقُوا فِيهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُوْرُ فَ تَكَادُ تَسَيَّرُ

مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا ٱلْمُ

يَاٰتِكُمُ نَنِيْرٌ ۞ قَالُوا بَلَى قَنُ جَاءَنَا نَنِيْرٌ ۗ فَكُنَّابُنَا وَقُلْنَا

- مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِنْ آنْتُمُ إِلَّا فِي ضَلْلٍ كَبِيْرٍ ۞
- وَ قَالُوْا لَوُ كُنَّا نَسُمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصُعْبِ السَّعِيْرِ ٥



لُؤُلًّا فَأَمُشُوا فِي مَنَاكِمِ النُّشُورُ ۞ ءَامِنْتُهُ مِّنُ فِي السَّهَ ضَ فَإِذَا هِيَ تَكُورُ ۞ أَمُر الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلُهِمُ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيْرِ۞ أَوَلَمُ يَرُوُ طُّيُرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتِ وَّ يَقْبِضُنُّ مَا يُنْسِكُهُنَّ عُلَىٰ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ۞ أَمَّنَ هُنَ مور غرور ﴿ اللهِ ـِنَا الَّـٰذِي يَرْنُ قُكُمُ إِنَّ آمُسَ لَجُوا فِي عُثُوِّ وَنُفُورِ ﴿ اَفَكُنُ يَكُشِي مُ ي أَمِّنُ تِّكْشِيُ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّهُ



قُلْ هُوَ الَّذِي ٓ ٱنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّبْعَ وَالْإَبْصَارَ إِلْاَنْهِ ﴾ قَالِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمُ فِي لْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّى هَٰ فَا الْوَعْنُ إِنْ كُنْ تُثُرُ صِي قِيْنَ ۞ قُلْ إِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهُ وَإِنَّهَا نَا نَن يُرُمُّ مُبِينٌ ۞ فَلَمَّا رَاوَهُ ذُلُفَةً سِيْئَتُ وُجُوهُ الَّذِينَ لَغُمُوا وَقِيْلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمُرِبِهِ تَدَّعُونَ ۞ قُلُ ُرِرُ وَيُدُورُ إِنْ اَهْلَكُنِيَ اللَّهُ وَمَنْ هَمِعَيَ اَوْ رَحِمْنَا فَمَن يَجُدِرُ ارْءَيْـتَمْرُ إِنْ اَهْلَكُنِيَ اللَّهُ وَمَنْ هَمِعَيَ اَوْ رَحِمْنَا فَمَن يَجُدِرُ لُكِفِي يُنَ مِنْ عَنَابِ ٱلِيْهِ ﴿ قُلْ هُوَالرَّحْلَنُ الْمَنَّابِهِ وَعَلَيْهِ تُوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ ﴿ قُلْ رُءَيْتُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمُ غَوْرًا فَكُنْ يَّأْتِيْكُمُ بِمَآءٍ مَّعِيْنِ هُ (ايَاتُهَا (٥٢) ﴿ يُسُورَةُ الْقَالِمِ مُكِيَّةً ۗ الْعَالَمِ مُكِيَّةً ۗ حجم اللهِ الرَّحْبُ لِن الرَّحِ نَ وَالْقَـكِمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ مَا آنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۚ وَإِنَّ لَكَ لَآجُرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۚ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُرُق عَظِيْمِ ۞ فَسَتُبُومُ وَيُبْعِرُونَ ۞ بِالسِّكُمُ الْمَفْتُونُ ۞



مُهْتَدِيْنَ ۞ فَكُلَّ تُطِعِ الْمُكَنِّ بِينَ ۞ وَدُّوْا لَوْ تُنْهِنُ بُرُهِنُونَ۞ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّانٍ مَّهِيْنِ ۞ هَمَّازِ مَّشَّ مِيْمِ أَنَّ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَبٍ أَثِيْمِ أَ عُتُلِّ عُتُلِ بَعْلَ ذَٰلِكَ نِيْحِرِ أَنَ كَانَ ذَا مَالِ وَّبَنِيْنَ أَهُ إِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ الْيَتُنَ قَالَ اَسَاطِيْرُ الْإَوَّلِيْنَ ۞ سَنَسِيْكُ عَلَى الْخُرْطُومِ ۞ إِنَّا بِكُونِهُمُ بِكُوْنَآ اَصْحِبَ الْجَنَّةِ ۚ إِذْ اقْسَمُوا لَيَصْرِ مُنَّهَا مُصْبِعِيْنَ ۞ وَلَا نُوْنَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّنُ رَّبِّكَ وَهُمُ نَآبِمُونَ ۞ أَصْبَحَتُ كَالطِّيرِيْدِ فِّ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ فِّ أَنِ اغْدُوا عَلَى ثِكُمُرِ إِنْ كُنْنُتُمُ طِيرِمِيْنَ ۞ فَانْطَلَقُواْ وَهُمُرِيَتَخَافَتُوْنَ۞ُ نُ لَا يَنُخُلُنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿ وَعَلَىٰ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿ رِيْنَ ۞ فَلَمَّا رَاوُهَا قَالُوٓا إِنَّا لَضَا لَّذِنَ ۞ بَلْ نَحُ يُرُومُونَ ۞ قَالَ أُوسُطُهُمُ أَلَمُ أَقُلُ لَكُمُ لَوْ لَا تُسَبِّحُرُنَ ۞ قَالُواْ سُبُخِنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظِلِمِيْنَ ۞ فَاقْبَلَ بِعُضُهُمُ عَ ضِ يَّتَكَلَاوَمُونَ ۞ قَالُوا لِيُولِيكَنَآ إِنَّا كُنَّا طُغِيْنَ ۞



عَلَى رَبُّنَا آنَ يُبُولِنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَإِنَّا لَا غِبُونَ ٥

كَنْ لِكَ الْعَنَ ابُ وَلَعَنَ ابُ الْإِخِرَةِ ٱكْبُرُ لَوْ كَانُوْ ا يَعْلَمُونَ ٥

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِ مُرجَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞ ٱفْنَجْعَلُ

الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ أَنْ مَالَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكُمُونَ أَمْ لَكُمْ

كِتْبٌ فِيهِ تَنْرُسُونَ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَعَيَّرُونَ فَ آمْر

لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ [ إِنَّ لَكُمْ لَمَا

تَحُكُنُونَ ٥ سَلَهُمْ أَيُّهُمْ بِنَالِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكًاءً

فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَا بِهِمُ إِنْ كَانُوا صَيِقِيْنَ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُ

عَنُ سَاقٍ وَّ يُنْعَونَ إِلَى السُّجُودِ فَكَر يَسْتَطِيعُونَ فَ

خَاشِعَةً ٱبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَنْ كَانُوا يُدْعَوْنَ

إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سُلِمُونَ ۞ فَنَارُنِيْ وَمَنْ يُكُنِّبُ بِهِنَا

الْحَرِيْثِ سَنَسْتَ نُرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ

اِنَّ كَيْرِي مَتِيْنٌ ۞ أَمْرِ تَسْعَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمِ

مُّثُقَلُونَ أَنْ آمْ عِنْكَ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١ فَأَصْبِرُ

لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنُ كَمَاحِبِ الْحُوْتِ الْذُ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ۗ



نُهُ مُوْمٌ ۞ فَاجْتَلِمُ كُرَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَإِنْ لَيْزُلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَبَّا سَبِعُوا النِّكُرُ يَقُوْلُونَ اِنَّهُ لَمُجُنُونٌ ۞ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلِمِينَ ۞ الله الرّحُـــ نَّكَةُ فِّ مَا الْحَاقَّةُ قَوْمَآ آدُرُكُ مَا الْحَالِّةُ تُ ثُنُودُ وَعَادٌ إِبِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا تُنُودُ فَأُ غِيَةِ ۞ وَ أَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيْحٍ صَرْصِرِ عَاتِيَةٍ رَهَا عَلَيْهِمُ سَبُعَ لَيَالِ وَتُعَانِيَةَ أَيَّامِ ْحُسُوْمًا اَ صَرْعَىٰ كَانَّهُمْ أَعْجَازٌ نَخْيِل خَ َىٰ تَارٰى لَهُمُمْ مِّنُ بَا قِيَاةٍ ۞ وَجَاءَ فِرْعَوُ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ فَعُصَوا رَسُو فَأَخَذَهُمُ أَخُذَةً رَّا بِيَةً ۞ إِنَّا لَتَّا طَعَا الْمَآءُ حَمَلُنْكُمُ يِيةٍ صُّ لِنَجْعَلُهَا لَكُمُ تَنْكِرَةً وَتَعِيمَا أَذُنُ وَاعِيا



فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّومِ نَفُخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۞ وَّجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ فَنُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِـدَةً ۞ٰ فَيُوْمَهِـنِ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَهِنِ وَّاهِيَةٌ۞ وَّالْمَلَكُ عَلَى آرْجَا بِهَا ۚ وَيَخِيلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمُ مَيِنِ ثَلِنِيَةٌ ﴿ يَوْمَيِنِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتْبَهُ بِيبِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتْبِيهُ ۚ وَإِنَّ ظَنَنُتُ آنَّ مُلْتِي حِسَابِيَهُ ۚ فَهُوَ فِيُ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُونُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَّئًا بِهِمَا آسُلَفُتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنُ أُوْتِيَ كِتْبَهُ بِشِمَالِهِ لَا فَيَقُولُ لِلَيْتَنِي لَهُ أُوْتَ كِتْبِيتُهُ ۞ وَلَـمُ ٱدُمِ مَا حِسَابِيهُ۞ٰ لِلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ أَنْ مَا اَغُنَّى عَنِّي مَالِيَّهُ أَنْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطِنِيهُ أَنَّ خُذُولًا فَغُلُّولًا ﴾ فَ نُكَّر الْجَحِيْمَ صَلُّولًا ۞ ثُمَّر فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُونُهُ أَوْ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ اللهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْبِسْكِيْنِ ا







لَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْ مَارُهُ خَنْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ ٥

فَاصْبِرُ صَبْرًا جَبِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يُرُونَهُ بَعِيْ قَرِيبًا ۚ فَيُومُ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالْ كَالْعِهْنِ ۞ وَلاَ يَسْعُلُ حَبِيهُ حَبِيمًا ۞ يَبْضُرُونُهُم ۚ يُرَا مُجُرِمُ لَوْ يَفْتَوِى مِنْ عَنَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيْهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ فِيْهِ أَنْ وَفَصِيْلَتِهِ الَّذِي تُؤْيِّهِ أَنْ وَمَنْ فِي الْآرُضِ مًا 'ثُمَّرُ يُغِيبِهِ فَ كُلَّا إِنَّهَا كَظَى فَ نَزَّاعَةً لِلشَّامِي قَيْ تَنُ عُوا مَنْ أَدْبَرُ وَتُولِّي ﴿ وَجَمَعَ فَأُوعِي ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ نُلِقَ هَـُلُوعًا فَي إِذَا مَسَّـهُ الشَّرُّ جَزُوعًا فَي وَلِذَا مَسَّهُ خَيْرُ مَنْوْعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ فَي الَّذِينَ هُمْ عَلَي صَلَاتِهِمْ مُونَ ﴾ وَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿ لِلسَّابِلِ الْمُحُرُّومِ " وَالَّذِيْنَ يُصَيِّقُوْنَ بِيَوْمِ الرِّيْنِينَ " وَالَّذِيْنَ مُرَمِّنُ عَنَابِ رَبِّهِمُ مُّشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَنَابَ رَبِّهِمُ غَيْرُ مَا مُوْنِ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ لِخِفُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى اَذُواجِهِمُ اَوْ مَا مَلَكَتُ آيْمًا نَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ ﴿ نَكُنِ ابْتَغَى وَرَاآءَ ذَٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْعُدُ الْعُدُ وْنَ قَ

وَاكِّنِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّنِينَ هُمْ ثَمُهٰلَ تِهِمُ قَالِمُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمُرِعَلَى صَلَاتِهِ افِظُوْنَ ۚ أُولَلِيكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ ۚ فَيَالِ الَّذِينَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُمُوطِعِيْنَ ﴿ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۞ أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئً مِّنْهُمْ أَنْ يُنْخَلَ جَنَّكَ نَعِيْمِ ﴿ كُلَّا إِنَّا خَلَقُنْهُمْ مِرِّمَّنَّا يَعْلَمُونَ ۞ فَكُلَّ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِق مَغْرِبِ إِنَّا لَقْدِرُونَ أَنْ عَلَى آنَ نُّبُدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ ۗ وَمَا َّ بِبُسْبُوقِينَ ۞ فَنَارُهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يُومُهُمُ الَّذِي يُوعُنُونَ ۞ يُومُ يَخُرُجُونَ مِنَ الْأَجِلَ رَاعًا كَانَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُّوْفِضُونَ ۞ٚخَاشِعَةً ٱبْصَارُهُ هِ قُهُمُ ذِلَّةً ﴿ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَنُّ وَنَ ﴿ آيَاتُهَا (٢٨) ﴿ لَوْ سُوْرَةُ نُوْجٍ مَّكِيَّةً \_حِداللهِ الرَّحْكِ لِينَ الرَّحِـ إِنَّا ٱرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ آنُ ٱنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ آنُ تِيهُمُ عَذَابٌ ٱلِيهُرُ ۞ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّي لَكُمُ نَنِيْرٌ مُّبِينٌ ۞





أَنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاتَّقُونُهُ وَ ٱطِيعُونِ ٥ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَّى آجَلِ مُسَمَّى أَلِنَّ آجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخُّرُ كُو كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ مَ بِّ إِنَّى ۗ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَّنَهَامًا في فَكُمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي لِّا فِهَارًا ۞ وَإِنِّي كُلُّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِي لَهُمْ جَعَلُوٓا صَابِعَهُمْ فِي ٓ أَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوا ثِيَابِهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتُكْبِرُوا سْتِكْبَارًا ٥٠ ثُمَّ إِنَّى دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنَّيَ ٱعْلَنْتُ هُمْ وَاسْرَارُتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا مَ تَكُثُمُ ۚ إِنَّكُ كَانَ خَفَّامًا ۞ يُّرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّنُ رَارًا ۞ وَّيُنْكِ ذُكُمُ بِأَمْوَالِ وَّ بَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمُ حَنَّتِ وَّيَجْعَلْ لَكُوْ اَنْهَرًا ۞ مَالَكُوْ لَا تَرْجُونَ بِلَّهِ وَقَارًا ۞ وَقَلُ خَلَقَكُمُ ٱطُوارًا ۞ ٱلَهُم تُكُوْا كَيُفَ خَلَقً اللهُ سَبْعَ سَلُوتٍ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمْرَ فِيُهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞ وَاللَّهُ ٱنْكِتَكُمْ مِّنَ الْهَمُنِ نَبَاتًا أَنُ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ﴿

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴾ لِتَسُلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا فَيَالَ نُوْحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبُعُوا مَن لَّمْ يَزِدُ لَا مَالُكَ وَوَلَكُ لَا إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُوْا مَكُرًا كُتِّارًا ۞ وَقَالُوْا لَا تَنَارُنَّ الِهَتَكُمْ وَلَا تَنَارُنَّ وَدًّا وَّلَا سُواعًاهُ وَّلَا يَغُوْثُ وَيَعُوْقَ وَنَسُرًا ﴿ وَقَلْ أَضَلُّوا كَثِيْرًا ۚ هُ وَلَا تَزِدِ الظُّلِينِينَ إِلَّا صَلْلًا ﴿ مِتَّا خَطِيًّا عَمْرُ أُغُرِقُوا فَأَدُخِلُوا نَارًا لَا فَكُمْ يَجِدُ وَا لَهُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱنْصَارًا ۞ وَقَالَ نُوْحٌ مَّ بِّ لَا تَنَارُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوَا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَبِّ اغُفِمْ لِي وَلِوَالِدَىَّ وَلِيَنَ دَخَلَ بَيْتِي





مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ ۚ وَكَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ

الله تنكارًا ١

قُلُ أُوْجِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوٓ النَّاسِمِعْنَا قُوْانًا عَجِبًا ۞

يَّهُ بِي ثَي إِلَى الرُّشُبِ فَامَنَّا بِهِ ۚ وَلَنْ نَّشُوكَ بِرَبِّنَآ آحَدًا ۞ وَّ أَنَّهُ تُعْلَىٰ جَنُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّكَ وَلَدًّا ٥ وَّاتَّكُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ۞ وَّ اَنَّا ظَنَتَاً آنُ لَّنْ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَنَابًا فَ وَآنَهُ كَانَ جِالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوُذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ الْبِحِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا أَنْ وَأَنَّهُمْ ظُنُّوا كُمَّا ظُنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ حُكًّا أَنَّ وَآنًّا لَكُمْنَا السَّبَاءَ فَوَجِنْ نَهَا مُلِئَتُ حَرَّسًا شُرِيْرًا وَشُهُنَّا فِي وَآنًا كُنَّا نَقُعُلُ مِنْهَا مَقَاعِمَ لِلسَّمْعِ فَمَنُ يَسْتَمِعِ الْأِنَ يَجِدُ لَكُ شِهَابًا رَّصَدًا ۞ وَّأَنَّا لَا نَكُرِئَ اَشَرُّ اُرِيْرَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْرُ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَكًا ﴿ وَانَّا مِنَّا الصَّلِكُونَ وَمِنَّا دُونَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَآبِةٍ قِدَدًا إِنَّ وَأَنَّا ظَنَنَّا آنُ لَّنَ نُعُجِزَ اللَّهَ فِي الْأَمُضِ وَكَنْ نْعُجِزَهُ هَرَبًا ﴿ قُواَتًا لَتَّا سَبِعُنَا الْهُلَى امْنَّا بِمِ فَكُنُ يُّؤُمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۞ وَّانَّامِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقُسِطُونَ \* فَكُنُ اَسْلَمَ فَأُولِيكَ تَحَرُّوا رَشَكًا ۞

وَ آمَّا الْقُسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۞ وَّ أَنْ لَهِ اُسْتَقَامُوا عَلَى الطِّرِيْقَةِ لِأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًاقًا فُتِنَهُمُ فِيلُهِ ۚ وَمَنْ يُعْمِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَنَانًا صَعَدًا فَي وَآنَّ الْمُسْجِنَ لِلَّهِ فَلَا تُنْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ لَتُمَّا قَامَرَ عَبُنُ اللَّهِ يَنْ عُولًا كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِدًا أَفَّ قُلْ إِنَّكَا آدُعُوا مَا بِي وَلا ٱشْرِكُ بِهَ أَحَدًا ۞ قُلُ إِنِّي لَا آمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَرًا ۞ قُلْ نِيْ لَنُ يُجِيْرَنِيُ مِنَ اللهِ أَحَدُّهُ وَّلَنُ أَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَّا بَلْغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسْلَتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْضِ الله ورَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خُلِينِينَ فِيْهَا آبَسًا ٥ حَتَّى إِذَا رَاوُا مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاقَلُّ عَدَا ﴿ قُلُ إِنْ أَدْمِ ثَى أَقَرِيبٌ مَّا زُعُدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّنَ آمَنَّا ۞ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلُفِهِ رَصَّ اللهُ





لِّيَعْكُمْ أَنْ قَدُ أَبْلَغُواْ رِسْلْتِ رَبِّهِمُ وَأَحَاطَ بِمَا لَكَ يُهِمُ وَأَحْصِي كُلُّ شَيْءِعَنَدًا فَي يَاتُهَا (٢٠) ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّكَّةً ﴾ يَاتُهَا (٢٠) هراللهِ الرَّحُـــلِين الرَّحِــ يَايَيْهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قُيمِ الَّيْلَ إِلَّا قِلْيُلًّا ۞ نِصْفَكَ أَوِ انْقُصُ ىنُهُ قَلِيْلًا ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرَّانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا مُنْلَقِيْ عَلَيْكَ قُولًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِي أَشَلُّ وَطاً وَّ اتَّوُمْ قِيلًا هَٰإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طُوبُلًا هُ وَاذُكُرُ الْسُمَرَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبُتِيلًا ۞ رَبُّ الْمَشْرِقِ الْمُغُرِبِ لَآ اِلْهُ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُكُ ۚ وَكِيْلًا ۞ وَاصْبِرُ عَلَى مَا بْقُوْلُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرُنِي وَالْمُكُنِّ بِيْنَ ولِي النَّعُمُةِ وَ مُعِيِّلُهُمْ قِلْيُلاَّ شَانَّ لَدَيْنَآ ٱنْكَالاً وَّ بَحِيمًا شُ وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَنَابًا إَلِيْهًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الْإَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مُّهِيْلًا ۞ إِنَّاۤ ٱرْسَلْنَاۤ اِلْيُكُمُ رَسُولًا أُشَاهِمًا عَلَيْكُمُ كُمَّا ٱرْسَلْنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞

فَعَصٰى فِرْعُونُ الرَّسُولَ فَأَخَذُ نَٰهُ آخُذُا وَّبِلَّا ۞ لَيْفَ تَتَقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْرَانَ يْتًا ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعُلُهُ مَفْعُولًا ﴿ مَفْعُولًا ﴿ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هٰذِهِ تَذُكِرَةٌ فَكُنُ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا قُ إِنَّ رَبُّكَ يَعُلُّمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدُنِّي مِنُ ثُلُّتَى الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثُهُ وَطَالِهَةً مِّنَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ بُقُدَّرُ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَرْ، تُحُصُّونُ فَتَابَ يُكُمُّهُ فَاقْرُءُواْ مَا تَيَسَّرُ مِنَ الْقُرُانِ عَلِمَ أَنْ كُونُ مِنْكُمْ مُّرُضَى وَاخْرُونَ يَضِرِبُونَ فِي الْأَرْضِ غُوْنَ مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي بِبِيْلِ اللَّهِ ۗ فَاقُرَءُ وَا مَا تَيْسَرَمِنُهُ ۗ وَأَقِيمُو لصَّلُونًا وَاتُوا الزَّكُونَةِ وَٱقْرِيضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَّنَّاٱ وَمَا تُقَرِّمُوا لِآنُفُسِكُمْ مِّنَ خَيْرِ تَجِدُولُا عِنْــَا اللهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اعْظَـمَ آجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ غَفُومٌ رَّحِيْمٌ ۞



#### أَيَاتُهَا (٥٦) ﴿ لِمُؤرَّةُ الْمُثَارِّةِ مَكِيَّةً ۗ يَاكِيُهَا الْمُكَّاثِّرُ فَ قُمُ فَانُنِ ذُ فُّ وَهَا بِكَ فَكِبِّرُ فُّ ثِمَاكِكَ فَطَهِّرُ فُ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرُ فُ وَكَا تَمُنُنُ تَسْتَكُثِرُ ﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ﴿ فَإِذَا نُقِمَ فِي النَّاقُورِ ﴿ فَنْ لِكَ يُوْمَيِنِ يَّوُمُّ عَسِيْرٌ فَيْ عَلَى الْكَفِرِينَ غَيْرُ بِيْرِ۞ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۞ وَّجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّهُنُ وَدًا ﴾ وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۞ وَمَهَنَّ لَكُ تَبْهِينًا ۞ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ آزِيْكَ فَّ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيْدًا قُ سَارُهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكُرَ وَقَتَّرَ فَي فَقُتِلَ كَيْفَ قَتَارَ أَنُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَتَارَ أَنَ ثُمَّ نَظَرَ أَنْ ثُمَّ نَظَرَ أَنْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ فَ ثُمَّ آدُبَرَ وَاسْتَكُبُرَ فَ فَقَالَ إِنْ هٰ نَا إِلَّا سِحْرٌ يُنُوْتُرُ فَ إِنْ هٰ نَا ٓ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ فَ سَأُصْلِيهُ مِ سَقَرَهِ وَمَا آدُرُكَ مَا سَقَرُهُ لَا تُبْقِي وَلَا تَنَارُهُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ فَى حَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ فَى

وَمَا جَعَلُنَآ اَصُحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلْبِكُةٌ ۚ وَّمَا جَعَلْنَا عِنَّاتُهُمْ رِّ فِتْنَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِليَسْتَيْقِيَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزُدَادَ الَّذِيْنَ امْنُوْآ إِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوتُوا لُكِتُبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ هَرَضٌ وَّالْكُفِرُونَ مَاذَآ اَرَادَ اللَّهُ بِلْهَا مَثَلًا ۚ كَنَالِكَ يُضِلُّ للهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْرِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ رَتَّكَ لَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكُرَى لِلْبَشِّيرِ ۚ كُلًّا وَالْقَهَرِ ۞ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴾ وَالصُّبْحِ إِذْ آسَفَرَ ﴿ إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿ نَنِيرًا لِلْبَشَرِ فَي لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ أَنْ يَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخُّرُ فَ كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كُسَّبَتُ رَهِيْنَةً ﴿ إِلَّا آصْلِبَ الْيَمِيْنِ ﴿ فِي جَنَّتِ \* يَتَسَاءَ لُوْنَ فَي عَنِ الْمُجُرِمِينَ فَي مَا سَلَكُكُمُ فِي سَقَرَ ۞ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۞ وَلَمْ نَكُ تُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَايِضِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نُكُنِّبُ بِيَوْمِ الرِّيْنِ ﴿ حَتَّى ٱتٰىنَا الْيَقِيْنُ ۚ فَهَا تَنْفَعُهُمُ شَفَاعَةُ الشُّفِعِيْنَ ٥ فَهَا لَهُمْ عَنِ التَّنْكِرَةِ مُغِرضِيْنَ ٥

كُاتُّهُمْ حُبُرٌ مُّسْتَنْفِيٰةٌ ۞ فَرَّتُ مِنْ قَسُورَ إِنَّ ۞ بَلْ يُرِيْنُ كُلُّ امْرِئٌ مِّنْهُمُ إِنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿ كُلُّ ابْلُ لَّا يَخَافُونَ الْإِخِرَةَ فَ كُلَّ إِنَّهُ تَنْكِرَاةٌ فَ فَكُنْ شَاءَ ذَكُرَةُ فَ وَمَا يَنُكُرُونَ إِلَّا آنُ يَشَاءَ اللَّهُ أَ هُوَ أَهْلُ التَّقُوٰى وَأَهْلُ الْمُغُفِرَة ۞ اَتُهَا (٣) ﴾ ﴿ لَوْرَةُ الْقِيمَةِ مَكِيَّةً ۗ ﴿ وَكُوْعَاتُمَا (١) } حِراللهِ الرَّحْـــلِي الرَّحِـــيْد سِمُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ أَنْ وَلَآ أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَن نُبُ الْإِنْسَانُ آكُنُ نَّجْمُعَ عِظَامَةُ أَ بِلَى قُورِيْنَ لِّي أَنْ نُسُوِّى بَنَانَهُ ۞ بَلْ يُرِينُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَهُ ۚ يُسْئِلُ آيَّانَ يَوْمُ الْقِلْبَةِ ۚ فَ فَإِذَا بَرِقَ لَبُصَى فِي وَخُسفَ الْقَبَرُ فِي وَجُبِعَ الشُّبُسُ وَالْقَبَرُ فِي قُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِنِ آيْنَ الْمَفَرُّ قَ كُلَّا لَا وَزَرَ قَالِى رِّبِكَ يَوْمَبِنِ الْمُسْتَقَرُّ فَي يُنَبَّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَبِنِ بِمَا قَتَّهُمَ وَاَخُّرَ صَّ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ صَّ



وَّلُوْ ٱلْقِي مَعَاذِيْرَةُ ۞ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَن عَلَيْنَا جَبْعَهُ وَقُوانَهُ أَنَّ فَإِذَا قَرَانُهُ فَاتَّبِعُ قُرْانَهُ ۚ ثُمِّرِانَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ۚ كُلَّا بِلْ نُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ فُ وَتَنَارُونَ الْاخِرَةَ قُ وُجُولًا مِينِ نَاضِرَةٌ ﴾ إلى تربِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَينِ سِرَةٌ ﴾ تَظُنُّ آنَ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِيَ أَنْ وَقِيْلَ مَنُ " رَاقِ أَنْ وَظَنَّ أَنَّهُ لْفِرَاقُ أَنْ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ أَوْ إِلَى مَ إِبَّكَ يَوْمَهِنِ الْسَاقُ أَفَّ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۗ وَلَكِنَ كَنَّبَ وَتُولِّي ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ٱهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿ ٱوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلِي ﴿ ثُمُّ ٱوْلِي لَكَ فَأَوْلِي ۞ ٱيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ آنُ يُتُوكَ سُدِّي ۞ آكَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّنُ مَّنِيّ يُّكُمْنِي أَنْ تُكُرِّكُانَ عَلَقَاةً فَخَلَقَ فَسَوِّي أَنْ فَجَعَلَ مِنْـهُ الزَّوْجَيْنِ النَّاكَرَ وَالْأُنْثَى ۚ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِدٍ عَلَى أَنْ يُحْيَ الْمُوثَى قَ



ۚ سُوْوَرَةُ النَّهُمِ مَكَنِيَّةٌ ۚ چراہلٰہِ الرَّحْبِ لِن الرَّحِب هَلَ أَتَّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهُولِكُمْ يَكُنُ شَيْئًا مَّنُكُوْرًا ۞ إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطُفَةٍ ٱمْشَاجٍ ۗ نَّبُتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنِكُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ۞ إِنَّا آعْتُدُنَا لِلُكُفِينِينَ سَلْسِلا وَآغُلُلاً وَسَعِيْرًا ۞ اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَانِس كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا أَعَيْنًا بُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۞ يُوفُوْنَ بِالنَّذَرِ وَيَخَا فُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَرَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّيَتَيْمًا وَّآسِيْرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَلا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَاتُ مِنْ رَّتِبْنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطِرِيرًا ۞ فَوَقْمُهُمُ اللَّهُ شَـرَّ ذَٰلِكَ الْيُوْمِ وَلَقُّهُمُ نَضَرَةً وَّسُرُورًا ۞ وَجَزْمُمُ بِمَا صَبَرُواجَنَّةً وَّحَرِنُيرًا فَ مُتَكِيِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَابِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمُسًا وَلَا زَمْهَرِيْرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِللُّهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَنْالِيلًا ۞



وَيُطَافُ عَلَيْهُمُ بِإِنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاكُوابِ كَانَتُ قَوَّارِيْرًا ۗ قُوَّرِيْراْ مِنُ فِضَّةٍ قَكَّرُوْهَا تَقْبِيرًا ۞ وَيُسْقُوْنَ فِيْهَا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبْيلًا ۞ عَيْنًا فِيهَا تُسُمِّى سَلْسَبْيلًا ۞وَيَطُونُ لَيْهِمْ وِلْهَ انْ مُّخَلَّدُونَ إِذَا هَ أَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُوُلُوًّا كَنْتُوْرًا ۞ وَإِذَا مَالَيْتَ ثُمَّ رَايْتَ نَعِيمًا وَّمُلَّا كَبِيرًا ۞ يَهُمْ ثِيَابُ سُنُرُسٍ خُفُرٌ وَإِسْتَبْرِقٌ وَحُلُوا اَسَاوِرَ نُ فِضَّةٍ وَسَقَعُهُمُ رَبُّهُمُ شَكَابًا طَهُورًا ۞ إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وِّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشُكُوْرًا ۞ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا عَلَيْكَ لْقُرُانَ تَنْزِيْلًا ﴿ فَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ اٰزِيًّا وُكَفُوْرًا ۞ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاصِيلًا ۞ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسُجُنُ لَكُ وَسَبِّحُهُ لَيُلَّا طَوِيُلًّا ۞ إِنَّ هَٰؤُكَّاءٍ يُحِبُّونَ لْعَاجِلَةَ وَيَنَارُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۞ نَحُنُ خَلَقُنْهُمْ وَشَكَدُنا آسُرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بِتَالْنَا آمُثَا لَهُمْ تَبُبِيلًا ۞ نَّ هٰنِهٖ تُذْكِرَةٌ ۚ فَنَنُ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهٖ سَبِيلًا ۞وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا ٓ اَنْ تَيْشَاءُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ



يُّنُ خِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّلِمِينَ اَعَلَّا لَهُمُ عَنَابًا ٱلِمُاقَ المُوسَلْتِ مَكِيدًا المُوسَلْتِ مَكِيدًا لْمُرْسَلْتِ عُرْفًا ﴿ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ﴿ وَالنَّشِرَا نَشُرًا ﴿ فَالْفِي قُتِ فَرُقًا ﴿ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا ﴿ عُنْرًا اوْ نُذُرًا أَنَّ إِنَّهَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَي فَإِذَا النَّجُونُمُ طُلِسَتُ أَنَّ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ ٥ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ٥ وَإِذَا لرُّسُلُ ٱقِّتَتُ قُلِاً بِي يَوْمِ ٱجِّلَتُ قَلِيَوْمِ الْفَصُلِ قَ وَمَآ دُلُهُ مَا يُوْمُ الْفَصْلِ أَوْيُلٌ يَّوْمَهِنِ لِّلْمُكُنِّ بِيْنَ ٥ لَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَنْ ثُكَّرَ نُتُبِعُهُمُ الْاخِرِيْنَ ٥ كَنْ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ وَيُلُّ يُّوْمَبِنِ لِّلْمُكُنِّ بِيْنَ ۞ أَلَمُرُ نَخُلُقُكُمُ مِّنَ مَّاءٍ مَّهِينِ ٥ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّكِينِ ٥ إِلَى قُكَارِ مَّعُلُومٍ ﴿ فَقَكَ رُنَا ﴿ فَنَعِمُ الْقَابِ رُونَ ﴿ وَيُلَّ يُّوْمَبِنٍ لِّلْمُكُنِّ بِيْنَ ۞ اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۞

ُحْيِكَاءً وَّ أَمُواتًا ۞ وَّجَعَلُنَا فِيْهَا رُوَاسِي سُقَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا أَ وَيُلٌ يَّوْمَهِنِ لِلْمُكَنّ نُطَلِقُوْاَ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَنِّبُوْنَ ۚ إِنْطَلِقُوْا إِلَى ظِلٍّ يُ ثَلْثِ شُعَبِ أَنْ لَا ظَلِيْلِ وَلَا يُغْنِيُ مِنَ اللَّهَبِ أَن ا تَرْمِيْ بِشَرَرِ كَالْقَصْبِر ﴿ كَانَّهُ جِلْكَ صُفُرٌ ﴿ وَيُلَّ بِنِ لِلْمُكُنِّ بِيْنَ ۞ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۞ وَلَا النُّوْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَنِ رُوْنَ ﴿ وَيُلُ يَّوْمَ إِنِ لِلْمُكَنِّ بِيُنَ ﴿ نَهَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ۞ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ كَيْنٌ فَكِيْنُ وَنِ ۞ وَيُلٌ يَّوْمَبِنِ لِلْمُكَنِّ بِيُنَ ۞ إِنَّ لْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونِ فَ وَفَوَاكِهَ مِتَّا يَشُتَهُونَ فَ لُوْا وَاشْرَبُوا هَنِيْئًا بِمَا كُنْ تُثُرُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ جُزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَيُلُ يَّوْمَبِنِ لِلْمُكُنِّ بِيُنَ ۞ كُلُواْ ِتَكَتَّعُوْا قَلِيْلًا إِنَّكُمُ لِمُجْرِمُونَ ۞ وَيُلُ يَّوْمَهِزِ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُّ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ۞ وَيُلْ يُّوْمَيِنِ لِّلْمُكُلِّ بِيْنَ ۞ فَبِأَيِّ حَرِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۞





# عد ٣٠٠ و النبا ١٥ و النبا النبا النبا النبا النبا النبا النبا الترك الترك الترك الترك الترك النبا العظيم النبا العلم النبا العظيم النبا العظيم النبا العظيم النبا العظيم النبا العلم النبا العلم النبا العلم النبا العلم النبا العلم النبا النبا العلم النبا العلم النبا النبا النبا العلم النبا النبا النبا النبا النبا العلم النبا النبا

مُخْتَلِفُونَ ۞ كُلْا سَيَعَلَمُونَ ۞ ثُكَمَّرَ كُلَّا سَيَعَلَمُونَ۞الَمُ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْمًا ۞ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۞ وَّخَلَقْنَكُمُ اَزُواجًا۞ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا۞ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا۞

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا قُ وَّبَنِينَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِ رَادًا فُ

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا فُّ وَّٱنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرْتِ مَاءً

ثَجَّاجًا ﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۞ وَّجَنَّتِ ٱلْفَافَا ۞

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ

فَتَأْتُونَ أَفُواجًا أَنْ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ ٱبْوَابًا أَنْ

وَّسُ بِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ

مِرْصَادًا أُنَّ لِلطَّاغِينَ مَا بًا أَن لَّبِثِينَ فِيهَا آحُقَا بًا أَن

لَا يَنُ وْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۞ اِلَّهَ حَبِيمًا وَ غَسَّاقًا ۞

جَزَاءً وِّنَاقًا أَ إِنَّهُمْ كَانُوا كَا يَرْجُونَ حِسَابًا أَ



















ٱبْصَارُهَا خَاشِعَةً ٥٠ يَقُولُونَ ءَإِنَّا لَكُرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ٥ ءَاذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ٥ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١٠ فَانَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ صَّ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ٥ هَلَ أَتُكَ حَرِيْتُ مُولِى ١٤ أَذُ نَادُ لَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوِّي ١٠ إِذْهَبُ إِلَى فِنْ عَوْنَ إِنَّهُ طَغَى أَضَّ فَقُلْ هَـلُ لَّكَ إِلَى أَنْ تَزَكُّ ٥ وَاهْدِيكَ إلى رَبِّكَ فَتَخُشِّي ٥ فَارْدهُ الْإِيدَ الْكُبْرِي ﴾ فِكُنَّابَ وَعَطِي أَنْ تُكِّرَ اَدُبُرَ بِسُعِي أَنْ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿ فَقَالَ أَنَا مَا تُبَكُّمُ الْأَعْلَى ۚ فَاخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ لَاخِرَةِ وَالْاُولِي ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنُ يَخْشَى ﴿ ءَانَتُمُ ۗ اَشَتُ خَلُقًا آمِرِ السَّهَاءُ بَنْهَا ﴿ وَالسَّهَا عَلَيْ اللَّهِ مَا فَكُولُهَا فَسُولُهَا فَاللَّهِ مَا فَ وَاغْطَشَ لَيْلُهَا وَاخْرَجَ ضُعْهَا ٥ وَالْأَرْضَ بَعْنَ ذَلِكَ دَحْهَا أَهُ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمُرْعَهَا أَوْ وَإِلْجِبَالَ أَرْسُهَا فَ مَتَاعًا لَكُمُ وَلِاَنْعَامِكُمُ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبُرِي ﴿ يَوْمَ يَتَنَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴿ وَبُرِّنَ تِ الْجَحِيْمُ لِمَنُ يَّالِي ۞ فَأَمَّا مَنْ طَغَي ۞ وَأَثَرَ الْحَيْوةَ التَّانِيَا ۞

المناسبة الم



ثُمَّ أَمَاتُكُ فَأَقْبَرَهُ فَي ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنْشَرَهُ فَي كُلَّا لَيًّا يَقُضِ مَا آمَرُهُ أَ فَلَيْنُظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهَ أَنَّا صَبِينَا الْبَاءَ صَبًّا فَ ثُمَّ شَقَفْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَ فَأَنْبَتُنَا فِيْهَا حَبًّا ٥ وَعِنْبًا وَقَضْبًا ٥ وَزَيْتُونًا وَنَخُلًا ٥ وَحَرَايِقَ غُلُبًا فَ وَفَاكِهَةً وَّاتًّا فَ مِّتَاعًا لَّكُمْ وَلاَنْعَامِكُمْ فَ فَاذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ فَي يَوْمَر يَفِيُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ فُ وَأُمِّهِ وَٱبِيُهِ فَ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ فَ لِكُلِّ امْرِئٌ مِّنْهُمُ يَوْمَهِزٍ ـَأْنُّ يُّغُنِيْهِ إِنِّ وُجُوْلًا يَّوْمَبِينٍ مُّسُفِرَةٌ فَي ضَاحِكَةٌ أَسْتَبْشِمَةٌ ﴾ وَوُجُوهٌ يُومَيِنِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرُهَقُهَا قَتَرَةً إِنَّ الْفَجَرَةُ إِنَّ الْفَجَرَةُ إِنَّ الْفَجَرَةُ إِنَّ الْفَجَرَةُ إِنَّ أَيَاتُهَا (٢٩) ﴿ لَا سُورَةُ التَّكُوبُهِ مَكِيَّةٌ ۗ ﴿ لَا كُوبُومُ اللَّهُ اللّ إِذَا الشَّهُ سُ كُوِّرَاتُ ٥ وَإِذَا النَّجُوُّ مُر انْكُرَرَتُ ٥ وَإِذَا لُجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴾ وَإِذَا الْوُحُوْشُ شِرَتُ ﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوّجَتُ ﴾



وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُبِلَتُ صُّ بِاكِيّ ذَنْبِ قُتِلَتُ ۞ وَإِذَا الصُّحُفُ نَشِمَتُ ﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ ﴾ وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتُ ﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ ٱزْلِفَتْ صٌّ عَلِيتُ نَفْسٌ مَّاۤ ٱحْضَرَتْ ۗ فَلاَّ تُسِمُ بِالْخُنِّسِ فَ الْجَوَارِ الْكُنِّسِ فَي وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ فَي وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّسَ فَي إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيبِهِ فَي ذِي قُوَّةٍ عِنْكَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنِ فَي مُطَاعٍ ثُمَّر آمِيْنِ فَي وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ٥ وَلَقَلُ رَالُهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ ٥ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ أَنْ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطِنِ يَجِيْمِ فَ فَايَنَ تَنُهَبُونَ فَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِيْنَ فَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ إِنْ تَسْتَقِيْمَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ٥ (آياتُهَا ١٩٠) ﴿ لَيْ شِوْرَةُ الْإِنْفِطَارِمَلِيَّةٌ ۗ } إِذَا السَّبَاءُ انْفَطَرَتُ أُولِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَّتُ أُولِذَا الْبِحَارُ يِّينَ هُ وَإِذَا الْقُبُورُ بُغِيْرَتُ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ قَا قَتَّامَتُ وَاخْرَتُ ٥



38

يَايُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْحِرِثُ الَّذِي خَلَقَكَ نَسَوِّكَ فَعَدَلِكَ فَي أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبُكَ أَي كُلَّا لُ تُكَنَّدُونَ بِالرِّينِ فُ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحْفِظِينَ فُ كِرَامًا اتِبِينَ ﴾ يَعْلُمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمِ ﴿ ُ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيْمِ ﴿ تَيْصُلُونَهَا يَوْمَرِ الرِّينِ ۞ وَمَا اللَّهِ مِنْ ۞ وَمَا ا هُمُ عَنْهَا بِغَايِبِينَ فَ وَمَا آدُلُ لِكَ مَا يُوْمُ البِّينِ فَ نُحَّ مَا آدُرْكَ مَا يَوْمُ الرِّينِ فَي يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِّنَفُسِ شَيْئًا وَالْإَمْرُ يُوْمِينِ لِتَلْهِ قَ كَاتُهَا (٣٦) ﴿ لَيُورَةُ الْتُطَقِّفِينَ مَكِيَّةً ۗ } ) لِلْمُطَفِّفِيْنِ فَي الَّذِينَ إِذَا اكْتَاكُواْ عَلَى التَّاسِ يَسْتُوفُونَ

وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِهِيُنَ أَنْ النَّالِذِينَ لِذَا الْمُتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ أَنَّ وَلِإِلَا النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ أَنَّ الْأَيْطُنُ الْوَلِيكَ اتَّهُمُ وَلِذَا كَالُوهُمُ اوَوِّزَنُوهُمُ يُغُسِرُونَ أَنَّ اللَّاسُ لِرَبِّ مَّبُعُوثُونَ فَي لِيَوْمِ عَظِيْمٍ فَي يَّوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ مَّبُعُوثُونَ فَي لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ فَي يَّوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ فَي لِيتِينِ فَي وَمَا ادُرْكَ الْعُلْمِينَ فَي وَمَا ادُرْكَ مَا الْعُلْمِينَ فَي الْمِيدِينَ فَي وَمَا ادُرْكَ مَا سِجِّينَ فَي وَمَا ادُرْكَ مَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

38

َٰنِينَ يُكَنِّبُونَ بِيَوْمِ السِّيٰنِ ۚ وَمَا يُكَنِّبُ بِهَ لَا كُلُّ مُعْتَبِ آثِيْمِ ﴿ إِذَا تُشَلِّى عَلَيْهِ الْيِتُنَا قَالَ اطِيْرُ الْأَوِّلِيْنَ فَي كُلَّا بَلْ أَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَّا كَانُوا بْكُسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ تَبِّهِمُ يُومَيِنِ لَكَ حُجُوبُونَ ۞ نُمِّرِ إِنَّهُمُر لَصَالُوا الْجَحِيْمِر أَنْمَّر يُقَالُ هٰنَا الَّذِي كُنُتُمُر بِهِ تُكُذِّبُونَ فَي كُلَّآ إِنَّ كِتْبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّيْنَ فَي وَمَآ دُرىكَ مَا عِلِيُّونَ صَّكِتْبُ مَّرْقُومٌ فَ يَشْهَلُ لَا الْمُقَرِّبُونَ فَ إِنَّ الْأَبُرَارَ لَفِي نَعِيْمِ ﴿ عَلَى الْأَكْرَابِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْمِ نُ فِي وُجُوهِم مُ نَضُرَةَ النَّعِيْمِ فَ يُسْقَوْنَ مِنَ عِيْقِ مَّخْتُوْمِ ﴿ خِتْمُهُ مِسُكٌ ۚ وَفِي ذَٰ لِكَ فَلَيْتَنَا فَسِ لْمُتَنَافِسُونَ ۚ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسُنِيْمِ ۚ عَيْنًا يَشُرَبُ بِهَا مُقَرَّبُونَ فَي إِنَّ الَّذِينَ آجُرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ امَّنُواْ يَضْحُكُونَ أَنَّ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَعَامَزُونَ أَنَّ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَّ آهُلِهِمُ انْقَكَبُوا فَكِهِينَ أَنَّ وَإِذَا رَاوُهُمُ قَالُوًّا نَ هَوُلاءِ لَضَالُّونَ فَي وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمُ خِفِظِينَ فَ



فَالْيُومُ الَّذِينَ أَمْنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى الْإِرَايِكِ ۗ يَنْظُرُونَ ۗ هُلُ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ ﴿ إَيَاتُهَا (١٠) ﴾ ﴿ لَي سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ مَلِيَّكُ ۗ ﴿ لَٰ كُورُعُهَا (١) ﴿ إِلَّهُ مُلَّاكُمُ حِمَّ اللهِ الرَّحْبُ لِنِ الرَّحِ إِذَا السَّبَاءُ انْشَقُّتُ فُ وَأَذِنْتُ لِرَبُّهَا وَحُقَّتُ فُ وَإِذَا الْأَرْضُ مُنَّاتُ ﴾ وَالْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَالْخِنْتُ رُبُّهَا وَحُقَّتُ أَنُّ لِيَاتُهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ أَحًا فَمُلْقِيهِ أَنْ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ أَنْ مَوْنَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا أَنْ وَّيَنْقُلِبُ إِلَّي آهْلِهِ رُورًا ۚ وَامَّا مَنْ أُورِيَ كِتٰبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۞ فَسُوْتَ نُ عُوا ثُبُورًا أَنَّ وَيَصُلَّى سَعِيْرًا قُ إِنَّكَ كَانَ فِي آهُلِهِ سُرُورًا ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَنُ لَنْ يَحُورُ ﴿ بَلِّي ۚ إِنَّ رَبِّهُ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۞ْ فَلآ ٱقْسِمُ بِالشَّفَق ۞ْ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْقَبَرِ إِذَا اتَّسَقَ فَي لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَهَا لِهُمْ



لَا يُؤْمِنُونَ فَى وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهُمُ الْقُرْانُ لَا يَسْجُورُونَ ۖ فَأَ





وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْبَجِيْلُ ﴿ فَعَالٌ لِّمَا بُرِيْنُ ﴿ هَلُ ٱللَّهُ حَرِيثُ الْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثُنُودَ ۗ صَّبِلَ الَّذِينَ كُفَّاوُا فِي تُكْذِيبِ فَ وَّاللَّهُ مِنْ وَّرَا بِهِمْ مُّحِيطٌ فَ بِلْ هُو قُران لِجِيدٌ ﴿ وَ لَوْجٍ مَّحُفُوظٍ ﴿ (ايَاتُهَا ١٠١) ﴿ لِيُورَةُ الطَّارِقِ مَكِيَّةً ۗ ﴿ رُكُوعُهَا ١١) ﴿ إِيَّاتُهُا ٢٠) ﴿ إِيَّا لَهُ حِ اللهِ الرَّحْبِ لِن الرَّحِبِيْمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ فُ وَمَا آدُلُوكُ مَا الطَّارِقُ فُ النَّجُمُ الثَّاوِّبُ أَن كُلُّ نَفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ أَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِتَّرَخُلِقَ أَنْ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِق أَنْ يَّخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلُبِ وَالتَّرَآبِبِ أَ إِنَّهُ عَلَى رَجُعِهِ لَقَادِمٌ أَنْ يَوْمُ تُبُلِّي السَّرَابِرُ أَنْ فَهَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِي فَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ فَ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدُعِ فَي إِنَّهُ لَقُولٌ فَصُلُّ فَي وَّمَا هُو بِالْهَزُلِ فَي اِنَّهُمْ يُكِيْدُونَ كَيْنًا فَي وَآكِيْدُ كَيْنًا أَفَّ فَمُقِّلِ الْكُفِي يْنَ آمُهِلْهُمْ رُوَيْدًا هَ





وُوُّ يُوْمَيِنِ نَّاعِمَةً ٥ لِّسَعُيهَا رَاضِيَةٌ ٥ فِي جَنَّةٍ لِيَةٍ ۞ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۞ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ۞ نِيهَا سُورٌ مِّرُفُوعَةٌ ﴿ وَآكُوابٌ مُّوضُوعَةٌ ﴿ وَنَهَارِقُ صْفُوْفَةً ﴾ وَ زَرَا إِنَّ مَبْثُوْثَةً ۞ أَفَلًا يَنْظُرُونَ إِلَى بِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ فَيْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ فَيْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ فَيْ وَإِلَى جِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﷺ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ فَنَكِرْ أَنَّا أَنْتُ مُنَكِّرٌ فَ لَسْتَ عَلَيْهُمْ بِمُصَّيْطِرِ فَ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكِفَرَ فَ فَيُعَنِّيبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ فَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابِهُمْ فَ ثُمِّرِانً عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فَ ثُمِّرِانً عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ أَيَاتُهَا (٣٠) ﴿ لِيُورَةُ الْفَجْنِ مَكِيَّةً ۗ اللَّهِ وَكُونُهُمَا (١) [ حِمَّ اللهِ الرَّحْبُ لِينِ الرَّحِب





رْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ فُ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فُ كُثْرُوا فِيْهَا الْفُسَادَ فَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَنَابٍ أَنَّ إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْبِرُصَادِ أَن فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا بْتَلْمُ رَبُّهُ فَاكْرُمُهُ وَ نَعَّبُهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّنَ ٱكْرَمَنِ ٥ وَامَّا إِذَا مَا ابْتَلْمُ فَقَدَرَ عَكَيْهِ رِنْ قَهُ أَ فَيَقُولُ بِّنَ آهَانَنِ ٥ كُلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيْمَ ٥ وَلَا خَضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْبِسُكِيْنِ ۞ وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكُلًا لَّتًا فَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُتَّاجِبًّا فَ كَلَّ إِذَا دُكَّتِ الْإَرْضُ دَكًّا دَكًّا فُ وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجِائِيءَ يَوْمَهِنِ بِجَهَنَّكُمُ لَا يُؤْمَهِنِ يَتَنَاكُمُ ۗ لْانْسَانُ وَٱنِّي لَهُ الرِّبِكُرِي ﴿ يَقُولُ لِلْيُـتَنِيُ قَدَّمُتُ حَيَاتِنُ ۚ فَيُوْمَهِ بِنِ لَّا يُعَنِّبُ عَنَا بَهَ ٱحَدُّ ۗ ۗ وَّكَا يُوثِقُ وَثَاقَكَ آحَدٌ ﴿ يَاتَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَّةُ ۗ ارْجِعِيَّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۞ فَادُخُـلِي فِيُ عِبْرِينُ ﴿ وَادْخُبِلُ جَنَّتِي ﴿







ِ الْأَكْرُضِ وَمَا طَلَّحُهَا أَنَّ وَنَفْسٍ وَمَا سَوْلِهَا أَنَّ فَٱلْهَمَهُ جُوْرُهَا وَتَقُولُهَا ﴾ قُنُ ٱفْلَحَ مَنْ زَكُّهَا ۞ وَقَلُ خَابَ مَنْ يَسْمَا ٥ كُنَّبَتُ ثُمُودُ بِطَغُولِهَا ۚ إِلَّا الْبُعَثَ اَشُقْمُا ۗ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَكَ اللَّهِ وَسُقَيْهَا ﴿ فَكُنَّ بُورٌ فَعَقَى وَهَا أَا فَى مْنَهُمْ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِنَ نُبِهِمُ فَسَوْمِهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقَابُهَا هُ إيَاتُهَا (١١) ﴿ يُسُورَةُ الَّيْلِ مَكِينَةً ﴿ وَكُومُهَا (١) ﴿ إِنَّاتُهَا (١) ﴿ إِنَّا لَهُمَّا لَا اللَّهُ حِداللهِ الرَّحْبِ لِن الرَّحِب وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشِّي ۗ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلُّى ۞ وَمَاخَلَقَ النَّاكُرَ وَالْإِنْثَى فَيْ إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَتَّى فَي فَأَمَّا مَنُ أَعْظِي وَاتَّتَعَى فَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي فَي فَسَنْيَسِّرُ لا لِلْيُسْلِي فَ وَامَّا مَنْ فِلَ وَاسْتَغُنَّى فَي وَكُنَّ بَ بِالْحُسْنَى فَي فَسَنَّكِيِّمُ ﴾ لَعُسْمِ ي أَن وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدِّي أَن عَلَيْنَا لَلْهُلِي أَنَّ وَإِنَّ لَنَا لَلْإِخِرَةَ وَالْأُولِي ﴿ فَأَنْنَارُتُكُمُ نَامًا ا تَكَظَّى شَ لَا يَصُلَّمُ إَلَّا الْأَشْقَى فَ الَّذِي كُنَّبَ وَتُولِّى قُ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتُقَى أَ الَّذِي يُؤْتِنُ مَالَكُ يَ تَزَكُّ أَ

الماديد-

وَمَا لِلاَحَيِ عِنْدَاهُ مِنُ نِعْدَةٍ تُجُزَّى ۞ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى قَ وَلَسُونَ يَرْضَى قَ اتُهَا (") ﴿ أُسُورَةُ الضَّحٰى مَكِيَّةً ﴿ إِنَّ كُوعُهَا (١) ﴿ وَكُوعُهَا (١) ﴿ جِراللهِ الرَّحْبِ لِينِ الرَّحِب وَالضُّّحٰى فَوَالَّيْلِ إِذَا سَجِي فَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى <sub>ف</sub>َ وَكُلْاخِرَةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِي ۗ وَلَسَوْنَ يُعْطِبُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ٥ أَلَمْ يَجِدُكَ يَرْتِيمًا فَالْوَى ٥ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهُمْلِي ٥ وُوجَدُكَ عَآبِلًا فَأَغْنِي ۚ فَأَتَّا الْيَتِيْمُ فَلَا تَقُهُمْ ۚ قُ وَامَّا السَّايِلَ فَلَا تَنْهُمُ أَنَّ وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَرِّتْ فَ حِداللهِ الرَّحْـــلِين الرَّحِــ اَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَلَاكَ فُ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِنُهِ رَكَ فُ الَّذِي كُنَّ انْقَضَ ظَهْرَكَ أَنْ وَرَائَغُنَّا لَكَ ذِكْرُكَ أَنَّ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْمِ يُسْرًا أَ إِنَّ مَعَ الْعُسْمِ يُسُرًّا أَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصُبُ ۞ُ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ۞









إِنَّا ٱنْزَلْنٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِيُّ وَمَآ آدُرْنِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُرِثُ لَيْلَةُ الْقَدُرِهُ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهْمِ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلْلِكَةُ وَالرُّوحُ

فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ آمُرِ فَسَلَعُ أَهِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجُو فَ

اْنَاتُهَا (٨) ﴿ اللَّهُ اللَّ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْمِرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنِ

ى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتُلُوا صُحْفًا مُّطَهَّرَةً ۞

يُهَا كُتُبُّ قَيِّمَةً ۞وَمَا تَفَتَّى ٱلَّذِيْنَ ٱوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّا مِنُ

عُنِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَا آُمِرُوۤ اللَّهَ لِيعَبُرُوا اللَّهَ

لُخُلِصِينَ لَهُ الرِّينَ لَهُ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ

وَ ذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ صَّاِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنُ اَهُلِ الْكِتٰبِ

لْتُشْرِكِيْنَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا أُولِيكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ









- J=2

ٱنَّلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ فَ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّنُ وُرِفَ إِنَّ رَبَّهُمُ بِهِمْ يَوْمَبٍنٍ لِخَبِيْرٌ قَ

إِيَاتُهَا (١١) ﴿ إِنَّ الْعَارِعَةِ مَكِيَّةً ۗ إِنَّ إِنْكُوعُهَا (١) ﴿ إِنَّا لَهُمَّا لَا اللَّهُ الْمُؤْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِيَّةً ۗ إِنَّ الْمُؤْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِيَّةً ۗ إِنَّ الْمُؤْرِقُ الْقَارِعَةِ مَكِيَّةً ۗ إِنَّ الْمُؤْرِقُ الْقَارِعَةِ مَكِيَّةً ۗ إِنَّ الْمُؤْرِقُ الْقَارِعَةِ مَكِيَّةً ۗ إِنْ الْمُؤْرِقُ الْقَارِعَةِ مَكِيَّةً ۗ إِنْ الْمُؤْرِقُ الْقَارِعَةِ مَكِيَّةً ۗ إِنْ الْمُؤْرِقُ الْقَارِعَةِ مَلِيَّةً ۗ إِنْ الْمُؤْرِقُ الْقَارِعَةِ مَلِيَّةً ۗ إِنْ الْمُؤْرِقُ الْقَارِعَةِ مَلِيَّةً أَنْ الْمُؤْرِقُ الْقَارِعَةِ مَلِيَّةً إِنَّ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْقَارِعَةِ مَلِيَّةً إِنْ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْمِ الْ

بِسْ حِ اللهِ الرَّحْ لِينِ الرَّحِ يُمِ

اَلْقَارِعَةُ أَنْ مَا الْقَارِعَةُ أَنْ وَمَاۤ اَدُرْبِكَ مَا الْقَارِعَةُ أَنْ

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُونُ ۗ وَتَكُونُ الْجِبَالُ

كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ أَ فَاهَا مَنْ ثَقُلُتُ مَوَازِيْنُكُ أَ فَهُو

فِيُ عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ٥ وَامَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُكُ ٥ فَأَتُّكُ

هَاوِيَةً ٥ُومَا آدُرْنِكَ مَاهِيَهُ ٥ُ نَارٌ حَامِيَةً ٥

[ایاتها (۸) ﴿ سُورَةُ التَّكَاثُرِ مَرِّنيَّةٌ ۗ ﴾ (رُکوُعُها (۱) ﴿

ٱلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ أَنِّ حَتَّى نُرُرْتُمُ الْمَقَابِرَ أَنْ كَلَّ سَوْنَ

تَعُلَبُونَ أَنْ ثُمَّ كُلُّ سَوْفَ تَعُلَبُونَ أَنَّ كُلُّ لَوْ تَعْلَبُونَ

عِلْمَ الْيُقِيْنِ ٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ٥ ثُمَّ لَتَرُونُهَا عَيْنَ

الْيَقِيْنِ أَنْ ثُكُّ لَكُنْكُلَّ يَوْمَبِنٍ عَنِ النَّعِيْمِ أَ





1000









## دُعَاءُ خُتُورِ الْقُرُانِ الْ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِقُ الْعَظِيْمُ ۞ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِينُ الْكَرِيْمُ ۞ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذٰلِكَ مِنَ الشِّهِدِينَ ۞ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ ٱنْتَ السَّمِيْعُ الْعَـلِيْمُ ٱللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْانِ حَلَاوَةً وَبِكُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الْقُرْانِ جَزَاءً ٱللهُ مَا ارْزُقْنَا بِالْرَافِ ٱلْفَدَّ وَبِالْبَاءِ بَزُكَةً وَبِالتَّاءِ تَوْبَةً وَبِالثَّاءِ ثَوَابًا وَبَالْجِيْء جَمَالًا وَبِالْحَاةِ حِكْمَةً وَبِالْخَآءِ خَيْرًا وَبِالنَّالِ دَلِيْلًا وَبِالنَّالِ ذَكَاءً وَّ بِالرَّآءِ رَحْمَةً وَّ بِالزَّآءِ زَكُوةً وَّ بِالسِّيْنِ سَعَادَةً وَّبِالشِّيْنِ شِفَآءً وَّ بِالصَّادِ صِدُقًا وَ بِالضَّادِ ضِيآءً وِّبِالطَّاءِ طَرَاوَةً وَّ بِالظَّاءِ ظَفْرًا وَبِالْعَـيْنِ عِلْمًا وَّ بِالْغَيْنِ عِنِي وَبِالْفَاءِ فَكَلَّمًا وَبِالْقَافِ قُرْبَةً وَبِالْكَافِ كَرَامَةً اللَّامِ لُطْفًا وَّبِأَ لَمِدِيْمِ مَوْعِظَةً وَبِالنُّوْنِ نُوْرًا وَّبِالْوَاْدِ وُصْلَةً بِالْهَاءِ هِدَايَةً وَبِالْيَاءِ يَقِينًا ۞ اللهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرَانِ الْعَظِيْمِ ۞ وَٱرْفَعُنَا بِالْالِيتِ وَالنِّاكِرِ الْحَكِمُيمِ ۞ وَتَقَبَّلْ مِنَّا قِرَآءَتَنَا وَتَجَاوَزْ عَنَّا مَا كَانَ فِي تِلاَوَةِ الْقُرُانِ مِنْ خَطَا اَوْ نِسْيَانِ اَوْ تَحْرِيْفِ كَالِمَةٍ عَنْ مُّوَاضِعِهَاۚ ٱوۡ تَقٰٰٰٰٰٰٰۡٓ يُمِرِ ٱوۡ تَاۡخِيْرٍ ٱوۡ زِيَادَةٍ ٱوۡ نُقۡصَّانِ ٱوۡ تَـٰٓاوَیْلِ عَـٰلُ عَیْرِ مَأَ ٱنْزَلْتَكَ عَلَيْهِ ۚ ٱوْ رَبِّي أَوْ شَكِّ ٱوْسَهْبِو ٱوْسُوِّءِ إِلْحَالِنَ ٱوْ تَعْجِيْلِ عِنْكَ تِلْاَوَةِ الْقُرُّانِ ٱوْكَتْبُلِ ٱوْسُرْعَةٍ ٱوْ زُنْغِ لِسَانِ ٱوْوَقْفِ بِغَيْرِ وْقُوْفِ ٱوُ إِدْغَاهِم بِغَيْرِ مُنْ غَيِم ٱوُ إِظْهَارٍ بِغَيْرِ بَيَانٍ آوْ مَدٍّ ٱوْ تَشْرِيْنِ ٱوْ هَمْزَةِ ٱوْ جَزْمِ أَوْ إِعْرَابِ بِغَيْرِ مَا كَتَبَكَةَ أَوْقِلَةِ رَغْبَةٍ قَرَهْبَةٍ عِنْمَ أَيَاتِ التَّأْخَلَةِ وَأَيَاتِ الْعَنَاابُ فَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا وَاكْتُبُنَا مَعَ الشِّهِدِيْنَ ۞ اَللَّهُمَّ نَوِّنُ قُـلُوْبَنَا بِالْقُدُانِ وَزَيِّنُ ٱخْلَاقَنَا بِالْقُدُانِ وَنَجِّنَّا مِنَ ٱلنَّادِ بِالْقُرْانِ وَٱدْخِلْنَا فِي الْجَنَّاةِ بِالْقُرْانِ ٱللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْانَ لَنَا فِي اللُّونْيَا قَرِيْنًا وَّ فِي الْقَابُرِ مُونِسًا وَّعَلَى الصِّرَاطِ نُوْمًّا وَ فِي الْجَنَّةِ رَفِيْقًا وَّصِنَ النَّارِ سِتُرًّا وَّحِجَابًا وَإِلَى الْخَيْرَتِ كُلِّهَا دَلِيْلًا فَاكْتُبْنَا عَلَى التَّمَامِ وَارْزُقْنَا آدَآءً بِالْقَلْبِ وَالِلسَانِ زِحُتِ الْحَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالْبَشَارَةِ مِنَ الْإِيْمَانِ ۞ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى رِ خَلْقِهِ مُحَمَّيِ وَالِهِ وَآصُحَابِهَ آجُمُعِيُنَ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا كَثِيرًا

## و اوقات شرّن مید

مرزبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں توکہیں ٹھر جاتے ہیں کہیں ٹھرتے کہیں کم ٹھرتے ہیں کہیں زیادہ۔ اس ٹھرنے اور زخمر نے کو بات کا چیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآنِ جبد کی عبارت جمی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے۔ اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھرنے کی عدائتیں مقرر کر دی ہیں جن کورٹوزِ اوقا عب قرآن مجید کہتے ہیں۔ وہ رٹوز یہ ہیں ہ

م کی ہوبال بات پُرری ہوجاتی ہے وہاں جھوٹا سا دارّہ وکھ دیتے ہیں۔ یعتیقت میں گول آ ہے۔ یہ وقعب آم کی علامت ہے معلامت کو آیت کہتے ہیں ۔ علامت ہے بعنی اِس بیٹھرنا چاہئے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں ۔

هر وقف لازم کی علامت بے - اس برضرور ممرزا چاہئے ورنداس کامطلب بدل جائے گا-

ط وقف ِ علامت بَ اس پر مخمرا عابید ایر علامت وال برتی بَ جال مطلب تمام نہیں ہوتا، بات کمنے والا امبی کھے اور کہنا عابقات ہے۔

ج وقعنِ جازِز کی علامت ہے۔ یہاں تھرزا بسر اور نہ محمزا جارِز ہے۔

ز علامت وقف مجوزی ہے۔ یہال نرخمرا بہترہے۔

ص علامت وقف مرص کی ہے۔ یہاں ولا کر پڑھنا چاہتے لیکن اگر کوئی تھک کر مہر جائے تو رخست ہے۔ حَن یر واکر پڑھنا ز کی نسبت زیادہ ترجع رکھتاہے۔

صلے اُنوشل اُولیٰ کا اِختصار ہے۔ یہاں بلاکر پُرصنا بسرے۔

ق قبل عليه الوقف كاخلاصه هيديهال ندمخمرا بهتر بيد

صل "قَدْ نُوعَلْ كى علامت بْء يان مُمزابتربّه

قف ید نفظ قیف ہے جس کے معنی میں ٹھر جاؤ۔ یہ علامت وہاں اِستعال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے ا

س يا سكت له يهال تعوزا ما شهر جاما چاهيئي گرمانس نه رُه له .

وقفة بال سحة كي نسبت زياده مُحَرِزاً عِلَهِ بِيَ ليكن سانس نه نُوتُ مِسَا ور وقفه من يه فرق م كرسكته من مُحمرنا بوقفة من زياده م

لا لآکے معنی نہیں کے ہیں - یہ علامت کہیں آیت کے اور انتعال کی جاتی ہے کہیں عبارت کے افر آیت کے اور انتقاف کے اور اختاف ہے ، بعض کے زریک مٹمرنا چاہیئے ، بعض کے زریک مٹمرنے یا نہ مٹمر نے سے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا - اگر عمارت کے افر جو تو ہرگز نہیں ٹھرنا چاہئے ۔

گ کذاک کی علامت ہے یعنی ہو رمز پیلے ہے وہی یال مجمی جائے۔

| () () | چې د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |                 |               |            |              |              |             |              |                 |               |                                         |             |              |              |
|-------|------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|       | آيات<br>ئورة                             | ر کوعا<br>سُورة | صفحة<br>سُورة | نام سُورة  | صفحة<br>پاره | نام باِره    | شار<br>پاره | آيات<br>شورة | ركوعاً.<br>شورة | صفحة<br>سُورة | نام سورة                                | صفح<br>پاره | نام پاِره    | شمار<br>پاره |
|       | ۸۸                                       | ٩               | ۲۸۶           | القصص      | ۳۸۳          | امنخلق       | ۲.          | 4            | 1               | ۲             | الفاتحة                                 |             | -            |              |
|       | 94                                       | 4               | <b>194</b>    | العنكبوت   |              |              |             | ۲۸۹          | ۳.              | ٣             | البقرة                                  | ٣           | الستة        | 1            |
|       | ٧٠                                       | 4               | 4.0           | الروم      | ٣٠٣          | اتلماً اوحى  | 11          |              |                 |               |                                         | ۲۳          | سيقول        | ۲            |
|       | ٣٣                                       | ۴               | ۲۱۲           | لقىلن      |              |              |             | ۲            | ۲٠              | ۱۵            | العمران,                                | ٣٣          | تلك الرسل    | ٣            |
|       | ۲۰                                       | ٣               | ۲۱۲           | السجدة     |              |              |             | 124          | ۲۳              | 41            | النسآء                                  | ٦٣          | لن تنالوا    | ۳            |
|       | 4٢                                       | 9               | ۹۱۳           | الاحزاب    |              |              |             |              |                 |               |                                         | ۸۳          | والمحصنات    | ٥            |
|       | ٥٣                                       | ۲               | 449           | سبا        | ۳۲۳          | ومنيقنت      | ++          | 11.          | 14              | 1.4           | المآبِدة                                | 1.7         | لايحبالله    | 4            |
|       | ۲۵                                       | ۵               | ه۳۲           | فاطر       |              |              |             | 170          | ۲۰              | 149           | الانعام                                 | 177         | واذا سمعوا   | 4            |
|       | ۸۳                                       | ۵               | ۲۲۱           | يس         |              |              |             | 7.4          | ۲۳              | 101           | الاعراف                                 | ۱۲۲         | ولواننا      | ^            |
|       | 141                                      | ۵               | ۲۳۶           | الصّفّٰت   | ۳۳۳          | ومالى        | ++          | 40           | 1.              | 144           | الانفال                                 | 148         | قال الملا    | 9            |
|       | ^^                                       | ۵               | 404           | ص          |              |              |             | 149          | 14              | JAA           | التوبة                                  | IAT         | واعلموا      | 10           |
|       | 40                                       | ٨               | 600           | الزمر      |              | -            |             | 1-9          | 11              | 4.9           | يونس                                    | 1.5         | يعتنارون     | 11           |
|       | ^4                                       | 9               | 447           | البؤمن     | ۳۲۳          | فمناظلير     | ۲۳          | 177          | 1-              | 777           | هــود                                   |             | <u> </u>     | Ш            |
|       | ٥٢                                       | ۲               | 444           | لخقرالسجدة |              |              |             | 111          | 11              | 777           | يوسف                                    | 777         | وها من داتبة | 14           |
|       | ۵۳                                       | ۵               | 444           | الشوارى    | ۳۸۲          | اليـه يـرد   | 10          | ۳۳           | ٦               | 10.           | الرعن                                   | ۲۴۳         | وماً ابرئ    | 150          |
|       | <b>^9</b>                                | 4               | 4.            | الزخرف     |              |              |             | ٥٢           | 4               | 704           | ابرهيم                                  |             |              |              |
|       | ۵٩                                       | ٣               | ۲۹۲           | الدخان     |              |              |             | 99           | ۲               | 747           | الحِجْر                                 |             |              |              |
|       | ٣4                                       | ۴               | (*44          | الجأثية    |              |              |             | IFA          | 14              | 747           | النحل                                   | _           | ربها         | 16           |
|       | ۳۵                                       | ۴               | ٥٠٢           | الاحقاف    | ۵۰۳          | خــمّ        | 44          | 111          | 111             | rat           | بنی اسرآءیل                             | 147         | سبطن الذي    | 10           |
|       | ۲۸                                       | ۴               | ۵۰۷           | محمد       |              |              |             | 11-          | 11              | rar           | الكهف .                                 |             |              |              |
|       | 49                                       | ۲               | 017           | الفتح      |              |              |             | 91           | ٦               | ۳.1           |                                         | ۳۰۳         | قال الـــــ  | 14           |
|       | 14                                       | ۲               | ۵۱۲           | الحُجُرٰت  |              |              |             | IFA          | ^               | ۳۱۳           | ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |              | Ш            |
|       | ۵۳                                       | ٣               | 019           | ئ          |              |              |             | 117          | ۷               | ۳۲۳           |                                         | rrr         | اقترباللناس  | 14           |
|       | ۲٠                                       | ٣               | 011           | النرليت    |              |              |             | ۷۸           | 1-              | ۳۳۲           | الحج                                    |             |              |              |
|       | (*4                                      | ۲               | ۵۲۴           |            | ٥٢٣          | قال فماخطبكم | 14          | IIA          | ۲               | ۳۲۳           | المؤمنون                                | ۳۳۳         | قدافلح       | IA           |
|       | 47                                       | ٢               | 244           | النجم      |              |              |             | ٦٣           | 9               | 201           | النوس                                   |             |              |              |
|       | ۵۵                                       | ٣               | 249           | القمر      |              |              |             | 44           | ٦               | ۲4.           | الفرقان                                 |             |              |              |
|       | ۷۸                                       | ٣               | ۵۳۲           | الرحلن     |              |              |             | 444          | 11              | 744           | الشعرآء                                 | ۳۹۳         | وقالالذين    | 19           |
| L     | 94                                       | ٣               | ٥٢٥           | الواقعية   |              |              |             | 95           | 4               | ٣22           | النمل                                   |             |              |              |

|                         |                          |               |           |               |          | _           |                | _   |               |           |               |               |             |
|-------------------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| ر<br>ایات<br>سُورة      | ركوعا<br>ركوعا<br>سُورة  | صفحة<br>سُورة | نام سُورة | صفحهٔ<br>پاره | نام بإره | شار<br>پاره | آيات<br>شورة   |     | صفحہ<br>مُورہ | نام سُورة | صفحرَ<br>پاره | تام باره      | شار<br>باره |
| 19                      | 1                        | ۵۹۸           | الاعلى    | 214           | عـم      | ۳.          | 19             | ۴   | ۵۳۸           | الحدين    | ٥٢٣           | قال فما خطبكم | 74          |
| ۲۲                      | 1                        | ۵۹۸           | الغأشية   |               |          |             | **             | ٣   | ٥٢٢           | المجادلة  |               | قىسىعاللە     | ۲۸          |
| ۳۰                      | ١                        | ٥٩٩           | الفجر     |               |          |             | ۲۴             | ٣   | ۲۷۵           | الحشر     |               |               |             |
| ۲.                      | 1                        | 4-1           | البل      |               |          |             | 11"            | ۲   | ۵۵۰           | الستحنة   |               |               |             |
| 10                      | 1                        | 4-1           | الشهس     |               |          |             | ۱۳             | ۲   | 00Y           | الصف      |               |               |             |
| 71                      | 1                        | 4.7           | اليـل     |               |          |             | 11             | ۲   | مهم           | الجمعة    |               |               |             |
| 11                      | 1                        | 4.2           | الضخى     |               |          |             | 11             | ۲   | ۵۵۵           | المنفقون  |               |               |             |
| ^                       | ١                        | 4.4           | الىرنشوح  |               |          |             | 14             | ۲   | ۵۵۷           | التغابن   |               |               |             |
| ۸                       | 1                        | 4.4           | التين     |               |          |             | 11             | ۲   | ٥٥٩           | الطلاق    |               |               |             |
| 19                      | 1                        | 4-6           | العملق    |               |          |             | 11             | ۲   | ۱۲۵           | التحسرىير |               |               |             |
| ۵                       | 1                        | 4.0           | القدر     |               |          |             | ۳۰             | ۲   | ۳۲۵           | الملك     | ٦٢٥           | تبرك الذي     | 19          |
| Λ                       | ,                        | 400           | البينة    |               |          |             | ٥٢             | ۲   | ۵۲۵           | القسلم    |               |               |             |
| ^                       | 1                        | 4.4           | الزلزال   |               |          |             | ٥٢             | ۲   | ۸۲۵           | الحآقة    |               |               |             |
| . 11                    | 1                        | 4.4           | الغديات   |               |          |             | ٣٢             | ۲   | ۵4۰           | المعارج   |               |               |             |
| 11                      | 1                        | 4-4           | القأرعة   |               |          |             | 74             | ۲   | ٥٢٢           | نوح       |               |               |             |
| ٨                       | ,                        | 4.4           | التكاثر   |               |          |             | r <sub>A</sub> | ۲   | ۵۲۴           | الجن      |               |               |             |
| ٣                       | i                        | 4.7           | العصر     |               |          |             | ۲٠             | ۲   | ۵۷۷           | المزمل    |               |               |             |
| 9                       | 1                        | 4-4           | الهمزة    |               |          |             | ۵۲             | ۲   | ۵ <b>۷</b> ۹  | المدنثو   |               |               |             |
| ۵                       | 1                        | 4.4           | الفيل     |               |          |             | ۴.             | ۲   | ۱۸۵           | القيمة    |               |               |             |
| ٥                       | 1                        | 4.9           | قريش      |               |          |             | ۳۱             | ۲   | ۵۸۳           | الرهر     |               |               |             |
| 4                       | 1                        | 4-9           | المأعون   |               |          |             | ۵٠             | ۲   | ۵۸۵           | المرسلت   |               |               |             |
| ٣                       | 1                        | 4-9           | الكوثر    |               |          |             | ۴.             | ۲   | ۵۸۷           | النبا     | ۵۸۷           | عــه          | ۳.          |
| ٣                       | 1                        | 4.9           | الكفرون   |               |          |             | ۲۶             | ۲   | ۵۸۸           | النُّزعٰت |               |               |             |
| ٣                       | ,                        | 41.           | النصر     |               |          |             | ۲۲             | +   | ۵9٠           | عبس       |               |               |             |
| ۵                       | 1                        | 410           | اللهب     |               |          |             | 19             | _   | ۵91           | التكويو   |               |               |             |
| ٣                       | 1                        | 41.           | الاخلاص   |               |          |             | 19             | í   | ۱۹۵           | الانفطار  |               |               |             |
| ۵                       | 1                        | 411           | الفلق     |               |          |             | ۳۲             | 1   | ٥٩٢           | المطففين  |               |               |             |
| ٦                       | 1                        | 411           | التّاس    |               |          |             | 10             | 1   | ۵۹۵           | الانشقاق  |               |               |             |
| ۲                       | دعاً ختم القران خورد ۱۱۱ |               |           |               |          |             | **             | -   | 294           | البروج    |               |               |             |
| دعآء خترالقران کلاں ۱۱۲ |                          |               |           |               |          | 14          | - 1            | ۵۹۷ | الطارق        |           |               |               |             |
|                         |                          |               |           |               |          |             |                |     |               | /         |               | TARRE         | Ang.        |

و فررت الله محمینی م غزنی سریه می اردو بازار می الهور یکی است می مینی می خزنی سریه می از از می است می می می می

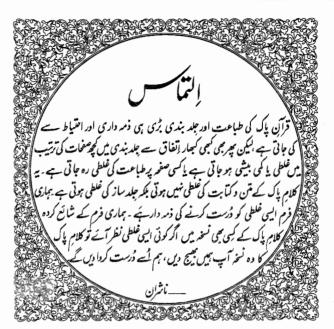

### سرنيكيك تصحيح

قرآن پاک کے اسس ننے کو حرف بحرف غورسے پڑھنے اور رہم الخط کو سمجنے کے بعد ہم پورے واثوق سے تصدیق کرتے ہیں کہ اس قرآن کیم کے مّن میں کوئی تمی ہیشی نہیں اور ہرقم کے اغلاط سے مبرّا ہے۔

حافظ محمِّنة مرخاك گارُن مُامَان لابُرُ







QUDRAT ULLAH CO. URDU BAZAR LAHORE PAKISTAN.